## صادق جلال العظم

# ذهنية التحريم



علي مولا

## ذهنية التحريم

سلمان رشدي وحقيقة الأدب



Author: Sadik J. Al-Azm

**Title: Beyond The Tabooing Mentality** 

Reading The Satanic Verses

A Reply To Critics

Al- Mada P.C.

First Edition: 1997

Second Edition: 2004

Copyright © Al- Mada

اسم المؤلف : صادق جلال العظم

عنوان الكتاب : ما بعد ذهنية التحريم

قراءة «الآيات الشيطانية»

رد وتعقيب

الناشـــر : المدى

الطبعية الأولى: سنة ١٩٩٧

الطبعة الثانية : سنة ٢٠٠٤

الحقوق محفوظة

#### دار الكا للثقافة والنشر

سورية - دمشق ص. ب.: ۸۲۷۲ او ۷۳۱۲ -تلفون: ۲۳۲۲۲۷۹ -۲۳۲۲۲۷۱ -فاکس: ۲۳۲۲۲۸۹

Al Mada Publishing Company F.K.A. - Damascus - Syria

P.O.Box .: 8272 or 7366 .-Tel: 2322275 - 2322276 , Fax: 2322289

www.almadahouse.com

E-mail:al-madahouse@net.sy

بيروت-الحمراء-شارع ليون -بناية منصور-الطابق الأول - تلفاكس: ٧٥٢٦١٦-٧٥٢٦١٦ E-mail:al-madahouse@idm.net.lb

> بغداد- أبو نواس- محلة ١٠٢- زقاق ١٣-بناء ١٤١ مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون -- جانب فندق السفير E-mail:almada112@yahoo.com

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means; electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission, in writing, of the publisher.

# ذهنية التريم

سلمان رشده وحقيقة الأدب

صادق جلال العظم





#### المحتويات

| ٧   | مقدمة                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ١.  | مقدمة الطبعة الثانية                                         |
|     | _1_                                                          |
|     | مسألة الاستشراق                                              |
| ۱۳  | الفصل الأول: الاستشراق والاستشراق معكوساً                    |
| ٦٣  | الفصل الثاني: أدونيس والنقد المنفلت من عقاله                 |
| 44  | الفصل الثالث: ملحق العقل المعتقل: بقلم أدونيس                |
|     | _ Y _                                                        |
|     | في بعض قضايانا الثقافية ـ السياسية الراهنة                   |
| . 4 | الفصل الأول: الوطن العربي اليوم في أطروحات عشر               |
| 11  | الفصل الثاني: الغزو الثقافي مجدداً                           |
| 19  | الفصل الثالث: الرئاسة الأميركية عند الحكام العرب             |
| 41  | الفصل الرابع: بيروت ٨٢ والأسئلة الفلسطينية الصعبة            |
| ٤١  | الفصل الخامس: البيان والتبيين في أحوال التخلف والمتّخلفين    |
| 01  | الفصل السادس: دفاعاً عن التقدم والفلسفة                      |
|     | _~_                                                          |
|     | سلمان رشدي وحقيقة الأدب                                      |
| 70  | الفصل الأول: عربياً وتاريخياًالفصل الأول: عربياً وتاريخياً   |
| 189 | الفصل الثاني: أوروبياً وأدبياًالفصل الثاني: أوروبياً وأدبياً |
|     | ملحق                                                         |
| ٠.٣ | بيان دفاعاً عن حق الكاتب في الحياة                           |



### مقدمة

إن نصف هذا الكتاب مخصص إلى بحث جديد وغير منشور سابقاً يتناول بالدراسة النقدية والأدبية والتاريخية المقارنة أدب سلمان رشدي عموماً وروايته الفائقة الشهرة «الآيات الشيطانية» تخصيصاً. تعالج دراستي موضوعها بمنهج مضاد للمنهج الذي ألفناه في التعامل مع قضية رشدي وأدبه عربياً واسلامياً على أقل تعديل وأقصد منهج ذهنية التحريم وعقلية التجريم ومنطق التكفير وشريعة القمع. أقول هذا لأن التمعن الهادئ والرزين سيبين ان ما نجم عن رواية «الآيات الشيطانية» من تفاعلات وردود فعل ومناقشات يشكل حقاً تطوراً فريداً وحدثاً فذاً لا سابقة له في التاريخ الحديث شرقاً أو غرباً. وسائس حفي الفقرات التالية ما أعنيه.

معروف انه منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً قام عدد كبير من القادة والمثقفين والمصلحين والمراقبين والصحافيين والرحالة والسياسيين والدبلوماسيين وطلبة العلم في العالمين الإسلامي والعربي بمتابعة مايجري في أوروبا – متابعة دقيقة ودؤوبة – من صراعات فكرية وأدبية ومايدور فيها من سجالات علمية ودينية ومايعتمل فيها من ثورات اجتماعية وايديولوجية الخ، بما في ذلك مسالة الصراع بين التطور العلمي والثقافي الأوروبي السريع من ناحية وبين قوى الجمود الديني والكنسي والعقائدي ومؤسساته من ناحية ثانية.

معروف كذلك ان عدداً كبيراً من المستشرقين والاختصاصيين والصحافيين والساسة والدبلوماسيين في الغرب كانوا هم أيضاً يراقبون باهتمام بالغ ويرصدون بدقة كبيرة مايجري من صراعات فكرية وسجالات ايديولوجية ومناقشات أدبيةوتطورات ثقافية وتحولات اجتماعية في العالم الإسلامي عموماً والعالم العربي تحديداً. يكفي أن أذكر هنا على سبيل المثال وليس الحصر أولاً، المناقشة الشهيرة التي تمت بين جمال الدين الأفغاني والمستشرق الفرنسي الذائع الصيت يومها إرنست رينان حول قابلية الدين الإسلامي على استيعاب انجازات العلم الحديث وحقائقه ونظرياته وتقنياته، وثانياً، الاهتمام الذي لاقته في أوروبا القضايا الفكرية والايديولوجية والسياسية

والدينية الكبرى التي أثارتها كتب مثل: «الإسلام وأصول الحكم»، «في الشعر الجاهلي»، «نقد الفكر الديني» وغيرها.

تمتاز «الآيات الشيطانية» وحادثتها في كونها أول رواية سجالية ساخرة في العصور الحديثة تجمع الغرب العلماني والشرق الإسلامي معاً في فضيحة أدبية كبرى واحدة وتقحمهما معاً في القضية الفكرية – السياسية – الايديولوجية العالمية ذاتها مما لم يعرف له التاريخ المعاصر شبيهاً.

بعبارة أخرى بعد رواية رشدي وتفاعلاتها لم يعد بإمكان الشرق الإسلامي التظاهر بالاستماع فقط إلى أصداء الفضائح الأدبية والقضايا الفكرية الصراعية التي تتفجر في أوروبا من وقت إلى آخر وبمجرد متابعة آثارها عن بعد. كما انه لم يعد بإمكان الغرب العلماني الظهور بمظهر الدارس الفضولي والمراقب العلمي المحايد القضايا المشابهة التي تهز العالم العربي (أو أجزاء محددة منه) من حين إلى آخر أيضاً.

في الواقع يطرح هذا الجمع العالمي الطارئ والفريد أسئلة وتساؤلات نوعية جديدة مازالت تنتظر حتى هذه اللحظة، في الشرق والغرب معاً، المعالجات الجادة الساعية إلى استكشاف دلالاتها الأوسع والدراسات العلمية المتأنية الهادفة إلى فهم خلفياتها التاريخية المباشرة وأسبابها القريبة والبعيدة واحتمالات تطورها المستقبلية. على سبيل المثال:

- (أ) ماذا جرى في العالم مؤخراً حتى يثير عمل أدبي انكليزي يتناول الهند وأوروبا والروايات الاسلامية التراثية مادة أدبية أولية له ردود فعل هائلة لا سابقة لها في التاريخ الحديث وعبر القارات والمحيطات، في الشرق الإسلامي كما في الغرب العلماني، في الهند المتكثرة الآلهة والمتعددة الديانات، كما في افريقيا المتنوعة المذاهب والقبائل والملل والنحل، علماً بأن ذلك كله تم قبل أن تترجم الرواية إلى أيةلغة من لغات العالم الأخرى ؟
- (ب) هل نشهد بروز أدب عالمي حقيقي جديد يتجاوز التراثات الأدبية المحلية والوطنية والقومية التي لا تعد ولاتحصى وماهو دور أدباء العالم الطرفي التابع في صناعة هذا الشكل الأدبى الطارئ وفي إرساء دعائمه وتغذيته ونشره ودفعه قدماً ؟
- (ج) هل نحن أمام صبيرورة توحيدية ما للعالم المعاصر ليس اقتصادياً وتجارياً واتصالاتياً وتكنولوجياً فحسب، بل وثقافياً أيضاً بمعنى احتمال نشوء بنية ثقافية عالمية عليا ما تنضاف إلى بنية الثقافات العالية المحلية في كل مكان والتي تستند هي بدورها إلى قاعدة ثقافية وسطى قوامها جمهور المتعلمين في كل بلد وصولاً إلى ثقافة القاعدة الشعبية الواسعة في كل منطقة من مناطق العالم ؟

(د) ما الذي جعل رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء ووزراء خارجية وناطقين رسميين بلسان حكومات في الغرب إلى كسر الأعراف السائدة عندهم منذ زمن بعيد كلها وتجاوز التقاليد المعمول بها طويلاً لديهم جميعاً بالتدخل في شأن أدبي فكري وفني مستقل والادلاء برأي نقدي سلبي، بصفتهم الرسمية وليس العادية، في عمل روائي لا يعرفون عنه شيئاً ؟

مهماً كان حكمنا على القيمة الفنية والأدبية «المرّيات الشيطانية» ومهما كان رأينا بنزعاتها الريبية العلمانية التهكمية الساخرة، لاشك عندي أن في الاعتبارات السابق ذكرها مايكفي من الخطورة والالحاح بما من شأنه أن يفرض هذه الرواية – الظاهرة علينا وعلى عقولنا كمسألة راهنة جديرة بكل اهتمام ودراسة واستخلاص للنتائج المترتبة عليها بأبعادها كافة. ويجد القارئ في هذا الكتاب محاولتي في هذا الاتجاه.

يجمع النصف الآخر من الكتاب دراسات ومقالات ومداخلات كنت قد نشرتها في السنوات الأخيرة إسهاماً مني في المناقشات الثقافية والسجالات الفكرية التي عجت بها الحياة السياسية والايديولوجية والثقافية العربية منذ نهاية سبعينات هذا القرن. ومن المفارقات الملفتة للنظر أن ينتهي عقد السبعينات بمناقشات واسعة جداً عربياً واسلامياً ودولياً تناولت مسألة الاستشراق وتفرعاتها انطلاقاً من كتاب الدكتور ادوارد سعيد «الاستشراق»، وان يبدأ العقد الأخير من القرن بمناقشات وسجالات عربية واسلامية ودولية – تفوقت على الأولى اتساعاً وشمولاً وحدة – تناولت قضية الأديب سلمان رشدي وتفرعاتها وتفاعلاتها انطلاقاً من رواية «الآيات الشيطانية».

أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معهد براين للدراسات العليا -Berlin In الدراسي stitute For Advanced Study) الذي استضافني كباحث زائر خلال العام الدراسي stitute For Advanced Study الذي استضافني كباحث زائر خلال العام الدراسي المهم موقعًا المعهد تحت تصرفي من تأليف القسم الجديد من هذا الكتاب بيسر وسرعة لم أعرف مثلهما منذ مدة طويلة كما مكنتني من جمع مواده فيما بعد واعدادها للنشر دون مشقة كبيرة.

أريد أن أعبر عن امتناني كذلك إلى إدارة معهد العالم العربي في باريس التي وضعت تحت تصرفي في خريف ١٩٨٩ ملفات المعهد المتعلقة بقضية رشدي وروايته . صادق جلال العظم

جامعة برنستون، الولايات المتحدة الأميركية/ تموز (يوليو) ١٩٩٢

# مقدمة الطبعة الثانية

أتوجه بالشكر في الدرجة الأولى الى القراء في الوطن وفي المهاجر المتعددة والمتكثرة هذه الأيام لأنه لولا اهتمامهم القوي بالطبعة الأولى من كتاب «ذهنية التحريم» وإقبالهم الشديد عليه لما وجد أحد منا ضرورة لاصدار الطبعة الثانية منه بعد فترة قصيرة نسبياً من نفاده من الأسواق . ولابد لي من الاعتراف هنا بأني لا أعرف تماماً ما إذا كان نفاد الكتاب بهذه السرعة جاء نتيجة الحظر الرسمي الذي جوبه به في الدول العربية كلها تقريباً أم على الرغم من ذلك الحظر ؟

أتوجه بالشكر كذلك الى النقاد الذين أسهموا في المناقشات والسجالات التي دارت حول «ذهنية التحريم» في الصحف والمجلات والنشرات الغ ، لأنه لولا جهودهم لما كان اصدار هذه الطبعة الموسعة باسهاماتهم ممكناً أصلاً . في الواقع إن مشاركة هؤلاء النقاد سمحت بوضع مسألة «ذهنية التحريم» التي جوبهت بها رواية سلمان رشدي «الآيات الشيطانية» بين يدي القارئ برمتها مجدداً ليكون هو المرجع الأخير فيها بعد إطلاعه على وجهات النظر المتعددة حولها والاجتهادات فيها والانتقادات الكثيرة التي أثارتها والسجالات الحامية التي انبثقت عنها بخاصة أن ملف هذا النوع من القضايا سيبقى مفتوحاً في حياتنا الثقافية والفكرية والاجتماعية لمدة طويلة جداً ، على مايبدو لى .

أنا مدين بالتأكيد الى عدد كبير من الأصدقاء والزملاء والمعارف الذين تبادات الرأي معهم منذ البداية ، فردياً وشخصياً ، بالنسبة لموضوعات هذا الكتاب ولا أشك الحظة واحدة بأني استفدت فائدة كبيرة حقاً من مطالعاتهم وتحليلاتهم وانتقاداتهم وتعليقاتهم وتصويباتهم التي لم يبخلوا علي بها لثانية واحدة ، وأريد أن أخص بالشكر الجزيل هنا الصديقين والزميلين العزيزين الدكتور غسان فنيانس والدكتور فيصل دراج على أشكال المساعدة والدعم والتشجيع كلها التي قدماها لي – بمناسبة وبغير مناسبة – بسخاء نادر ومحبة العلم والثقافة والفكر عز نظيرها في هذا الوقت وبروح معطاءة تتغلب دوماً على الحواجز كلها في تواصلها الانساني مع الغير وفي حوارها الخصب مع عقول الآخرين .

صادق جلال العظم دمشق ، شباط (فبرایر) ۱۹۹۶.

# - ۱ -مسألة الاستشراق



### الاستشراق والاستشراق معكوساً\*

### الفسم الأول

في سنة ١٩٧٨ صدر في الولايات المتحدة الأميركية كتاب نقدي وسجالي هام للدكتور ادوارد سعيد بعنوان «الاستشراق»(١). أثار هذا العمل اهتماماً كبيراً في الأوساط الثقافية عموماً وفي الأوساط المهتمة بالموضوع وبتشعباته السياسية والأيديولوجية على وجه الخصوص، مما أدى إلى جدل واسع وسجالات متكررة حول الكتاب وطروحاته في عدد كبير من المجلات الفكرية العامة والمتخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، علماً بأن أصداء ذلك كله وصلت، بطبيعة الحال، إلى العالم العربي(١).

<sup>\*</sup> نشرت في مجلة : «الحياة الجديدة»، بيروت، العدد ٢، كانون الثاني (يناير) - شباط ( فبراير) ١٩٨١ ..

Edward Said, Orientalism, New York, N. Y, Pantheon Books, 1978.

<sup>(</sup>٢) صدرت الترجمة الفرنسية الكتاب عن دار «سوي» كما يجري حالياً نقله إلى الألمانية والايطالية والعربية (وربما غيرها). بالنسبة المجلات العربية راجع: ترجمة د. أسعد رزوق لمقدمة الكتاب في «شؤون فلسطينية» عدد ٩٢ – ٩٢، (بيروت) تموز – آب ١٩٧٩، ص ٢٦٦ – ٢٥٩. العرض الذي كتبه خليل سمعان في مجلة «مجمع اللغة العربية بدمشق» نيسان ١٩٧٩، ص ٢٨٧ – ٤٩٤. مقال أحمد أبو زيد الذي عرض فيه عدداً من آراء ادوارد سعيد حول الاستشراق في مجلة «عالم الفكر» (الكويت) عدد ٢، يوليو – أغسطس – سبتمبر ١٩٧٩ ص ٢٥٥ – ٢٧٦. العرض العام الذي قدمه محمود شريح الكتاب في مجلة «الفكر العربي المعاصر» (بيروت)، العدد ٢، حزيران / يونيو ١٩٨٠، ص ٢١ – ٢٧. المراجعة التي كتبتها روز ماري صابغ في مجلة «قضايا عربية» (بيروت)، العدد ٥، آيار / مايو ١٩٨٠، ص ٢١١ – ٢١، مناقشة د. غسان سلامة بعنوان «عصب الاستشراق» في مجلة «المستقبل العربي» (بيروت)، العدد ٢٢، كانون الثاني / يناير ١٩٨١، ص ٤ – ٢٢.

يبدأ ادوارد تعريفنا بظاهرة الاستشراق الغربي بمعناها الواسع (أي اهتمام أوروبا بالشرق) بوضعها في سياق تاريخي معين، هو حركة توسع أوروبا البورجوازية الحديثة خارج نطاق حدودها التقليدية توسعاً متسارعاً منتظماً شمولياً على حساب بقية أجزاء العالم وبواسطة اخضاعها ونهبها واستغلالها. بهذا المعنى العريض يشكل الاستشراق ظاهرة معقدة ونامية ومتفرعة، أصولاً ووظيفة، عن صيرورة تاريخية أكثر شمولاً كان من أهم تجلياتها حركة التوسع الأوروبي المذكورة. وبحكم الوظيفة التي نشأ الاستشراق من أجلها تحول إلى مؤسسة نامية بسرعة لها ارتباطها الحميم بمصالح اقتصادية وتجارية واستراتيجية حيوية يخدمها ويتفاعل معها. كما أنشأت بمصالح اقتصادية وتجارية والتنفيذية والادراية المطلوبة واكتسبت بنياناً فكرياً هذه المؤسسة أجهزتها العلمية والتنفيذية والادراية المطلوبة واكتسبت بنياناً فكرياً وأيديولوجياً تراكمياً ملائماً ينطوي على تشكيلة لابأس بها من الفرضيات والنظريات والمعتقدات والتصورات والتسويغات التي يتم التعبير عنها – إما بصورة مباشرة أو المؤسسة الذكورة.

داخل إطار ظاهرة الإستشراق بمعناها الأوسع يميز ادوارد (ولا يفصل بالضرورة) بين مؤسسة الاستشراق، كما سميناها أعلاه، وبين الاستشراق بمعناه الأكاديمي – الثقافي الضيق، أي بما هو ميدان من ميادين العلم التقليدية المعروفة هدفه دراسة «الشرق» دراسة «علمية» سليمة. ويبين ادوارد أن الاستشراق الأكاديمي – الثقافي هو المسؤول بصورة رئيسية عن ترويج ادعاءات الاستشراق حول «بحثه النزيه عن الحقيقة» بالنسبة للشرق، وحول جهوده المستمرة لتطبيق «المنهج العلمي المحايد» في دراسة شعوب الشرق ومجتمعاته وثقافاته ولغاته ودياناته بعيداً عن تأثير الأحكام المسبقة والمواقف المتعصبة والنظريات المغرضة. ومن الطبيعي جداً أن يكرس ادوارد الجزء الأكبر من تحليله ونقده للاستشراق الأكاديمي – الثقافي في محاولة لفضح ارتباطاته الوثيقة بمؤسسة الاستشراق وتفنيد مزاعمه التقليدية حول تحليه بالموضوعية والاستقلال الفكري والحياد العلمي الخ. هنا يجب أن يكون واضحاً أن ادوارد سعيد لا يبغي على الاطلاق الانتقاص من أهمية الانجازات العلمية الحقيقية التي قدمها الاستشراق الأكاديمي – الثقافي على امتداد قرون عدة، أو التقليل من التي قدمها الاستشراق الأكاديمي – الثقافي على امتداد قرون عدة، أو التقليل من شأن الاكتشافات الرائدة والاسهامات الرائعة التي حققها المستشرقون في ميادين شأن الاكتشافات الرائدة والاسهامات الرائعة التي حققها المستشرقون في ميادين كثيرة، وبخاصة على الصعيد التقني للعمل والانجاز (من فك رموز لغات ضائعة

ومندرسة إلى تحقيق عدد هائل من المخطوطات والتعليق عليها وترجمتها مروراً بنبش الأثار المادية التي خلفتها الثقافات و الحضارات المتعاقبة على الشرق والمتصارعة على أرضه)(٢).

إن الذي يريد ادوارد قوله بهذا الصدد، على مايبدو لي، هو أن الصورة الشمولية التي قام الاستشراق الأكاديمي – الثقافي ببنائها عن الشرق، تنطوي أساساً على مواقف عنصرية تماماً من الشرق نفسه، وعلى تفسيرات اختزالية لواقعه، وعلى أحكام تقييمية لا إنسانية بحق شعوبه ومجتمعاته، وعلى آثار المصالح المادية النابعة من منافع اخضاعه واستغلاله (بعد دراسته وأثنائها). ان هكذا صورة لا يمكن أن تكون ناتجة عن تطبيق أي منهج علمي محايد في معرفة الشرق، أو عن أية دراسة تتحلى حقاً بالموضوعية العلمية والاستقلال الفكري والرغبة المتجردة في البحث عن الحقيقة بالنسبة للموضوع الخاضع للدرس والتمحيص.

يؤكد ادوارد أن أبشع مافي هذه الصورة هو القناعة المحورية التي تنطوي عليها بوجود فارق أساسي وجذري بين الجوهر المزعوم لكل من الطبيعة الشرقية من ناحية، والطبيعة الغربية من ناحية ثانية لصالح التفوق الكامل للطبيعة الغربية المزعومة. أي أن الصورة التي بناها الاستشراق الأكاديمي – الثقافي الغربي عن الشرق تقوم على التبني الكامل لأسطورة الطبائع الثابتة والمتمايزة حكماً عن بعضها بدرجات تفوقها وكمالها ورقيها. وبامكاننا أن نسمي هذه القناعة بميتافيزيقا الاستشراق لأنها تفسر الفوارق بين ثقافة وأخرى بين شعب وأخر الخ، بردها إلى طبائع ثابتة وليس إلى صيرورات تاريخية متبدلة. على سبيل المثال، ترى ميتافيزيقا الاستشراق ضمنا (وأحياناً صراحة) ان الخصائص التي تميز المجتمعات الغربية ولغاتها وثقافاتها الخ، هي على ماهي عليه، في التحليل الأخير، لأنها تنساب من طبيعة «غربية» معينة متفوقة هي جوهرها على باقي الطبائع وبخاصة على الطبيعة «الشرقية». لذلك يؤكد ادوارد بأن في جوهرها على باقي الطبائع وبخاصة على الطبيعة «الشرقية». لذلك يؤكد ادوارد بأن

يؤدي العرض الموجز الذي قدمته لأطروحة ادوارد الأولية إلى استنتاج يفيد أن الاستشراق – من حيث هو مؤسسة من جهة، ومن حيث هو ميدان من ميادين الدراسات الأكاديمية المنتظمة من جهة ثانية – يشكل ظاهرة ماكان يمكن أن توجد،

<sup>(</sup>٢) يذكر ادوارد بعض هذه الانجازات على صفحة ٩٦ من كتابه.

<sup>(</sup>٤) سعيد، «الاستشراق»، ص ٤٢.

بالمعنى الدقيق للعبارة، قبل صعود أوروبا البورجوازية وتثبيت سلطانها وتوسيع حدودها. لذلك نجد أن ادوارد يحدد، في موضع معين من معالجته للموضوع، بدايات الاستشراق عند عصر النهضة. لكن ادوارد لا يميل كثيراً، كما سنرى في هذه الدراسة، إلى استخلاص جميع النتائج التاريخية والمنطقية المترتبة على طروحاته استخلاصاً صارماً دقيقاً ومنتظماً، بل يفضل اللجوء إلى الصياغات اللغوية البارعة والتوسطات الأدبية اللامعة لتبديد مظاهرالاحراج والتشويش والارتباك الفكرية التي يمكن أن تصيب تحليلاته نتيجة هذا النوع من القصور. يتضح هذا المنحى في تفكيره بتخليه السريع عن الاتجاه الذي عرضناه في تفسير نشأة الاستشراق وتطوره، لصالح تفسير آخر يتعارض مع الأول تعارضاً واضحاً. ويتجلى الاتجاه الثاني في قيامه بارجاع أصول الاستشراق وبداياته، عبر اسقاط تاريخي هائل إلى الخلف، إلى هوميروس واسكيلوس ويوريبديس ودانتي، بدلاً من عصر النهضة (٥). أي أن مابدا لنا أول الأمر أنه ظاهرة أوروبية حديثة حقاً في بداياتها وتطورها (استجابة لظروف واحتياجات مرحلة تاريخية معينة) ليست كذلك على الاطلاق، بل ترجع إلى أصول سحيقة وعميقة في التاريخ الأوروبي والغربي. تدليلاً على ذلك يعرض ادوارد نماذج من الأراء المشوهة والأحكام الخاطئة والمواقف العنصرية التي كان يحملها ممثلو العقل الغربى والثقافة الأوروبية حول الشرق من أمثال هوميروس وأسكيلوس ويوريبديس ودانتي. الاستشراق، اذن، من حيث هو عملية تشويه لواقع الشرق وتحقير لوجوده من جانب الغرب وفي سبيل تأكيد فكرة تفوق الغرب، يشكل ظاهرة قديمة قدم حضارة الغرب وثقافته وفكره.

يبدولي أن النتيجة المنطقية البعيدة لهذا الاتجاه في تفسير ظاهرة الاستشراق هي العودة بنا، من الباب الخلفي، إلى أسطورة الطبائع الثابتة (التي يريد ادوارد تدميرها) بخصائصها الجوهرية التي لا تحول ولا تزول، وإلى ميتافيزيقا الاستشراق (التي كتب ادوارد كتابه ليفضحها ويجهز عليها) بمقولتيها المطلقتين: الشرق شرق والغرب غرب، ولكل منهما طبيعته الجوهرية المختلفة وخصائصه المميزة. هنا لا تعود ظاهرة الاستشراق وليدة شروط تاريخية معينة أو استجابة لمصالح وحاجات حيوية ناشئة وصاعدة، بل تأخذ شكل الافراز الطبيعي العتيق والمستمر الذي يولِّده «العقل الغربي» المفطور بطبيعته، كما يبدو، على انتاج واعادة انتاج تصورات مشوِّهة عن واقع الشعوب الأخرى ومحقرة لمجتمعاتها وثقافاتها ولغاتها ودياناتها في سبيل

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص ٥٦، ٢٢، ٦٨.

تأكيد ذاته والاعلاء من شأن تفوقه وقوته وسطوته. أي وفقاً لهذه الأطروحة يبدو العقل الأوروبي الغربي، من الشاعر هوميروس إلى المستشرق هاملتون جيب مروراً بكارل ماركس، وكأنه يتصف بنزعة متأصلة لا يحيد عنها لتشويه الآخر (الشرق) وتزييف واقعه وتحقير وجوده، كل ذلك في سبيل تمجيد ذاته والاعلاء من شأنها وتأكيد تفوقها.

يبدو لي أن هذا المنحى في تفسير أصول ظاهرة الاستشراق وتطورها، مع النتائج المترتبة عليه، يعمل على احباط الأهداف الأساسية التي من أجلها وضع ادوارد دراسته النقدية التى نحن بصددها، وذلك لسببين رئيسين :

أولاً: لأنه يرجعنا بصورة ضمنية إلى نمط من التفكير والتعليل يقوم على التسليم الصامت بأسطورة الطبائع الثابتة والخصائص الدائمة، وهي الأسطورة التي يفترض بأن ادوارد قد أعلن الحرب الكلية عليها.

وثانياً: لأنه يعطي ميتافيزيقا الاستشراق، التي تحول التسميات الجغرافية النسبية إلى مقولات ضرورية مطلقة، نوعاً من المصداقية والجدارة يرتبط عادة بالاستمرارية الطويلة والتواصل التاريخي والجذور السحيقة، علماً بأن هدف ادوارد المعلن في كتابه هو الوصول إلى القضاء نهائياً على مقولتي «الشرق» و «الغرب» بالمعنى الميتافيزيقي للعبارة، وتجاوز هذه التقسيمات المشحونة بالمواقف العنصرية والتفوقية إلى مستوى انساني أرقى في النظر إلى تفاعل الثقافات المختلفة بعضها مع بعض وإلى أسلوب تعاطي كل واحدة منها مع غيرها، وذلك باسم إنسانيتنا المشتركة جميعاً.

هنا، لابد من التأكيد ان جميع الظواهر الكبيرة التي ولّدها التاريخ الأوروبي الحديث (الحركات القومية مثلاً) كانت تدعي لنفسها دوماً أصولاً كلاسيكية وجذوراً سحيقة بحيث تقدم نفسها بمظهر المتحدر من عصر ذهبي بعيد في القدم، وبمظهر القوة المستمرة دون انقطاع على مر الحقب والمراحل التاريخية في محاولة منها لاضفاء الشرعية والمصداقية على نفسها ولكسب الدعم والتأييد لبرامجها ومطالبها ومطامحها المستقبلية. ولا تشكل ظاهرة الاستشراق، في نظري، استثناء لهذه القاعدة العامة. بعبارة أخرى، نعود إلى القول بأن الاستشراق ظاهرة حديثة حقاً وفعلاً أفرزتها القوى الحية لتاريخ أوروبا البورجوازية في العصر الحديث، وانه كغيره من الحركات الحديثة المشابهة، لجأ في جملة مالجأ إلى المادة الفكرية والأدبية والشعبية المتوارثة منذ القدم في أوروبا حول الشرق – بكل مافيها من تشويه وتعصب وعداء – لتشييد صرح

بنيانه الفكري المطلوب، ولاكساب نفسه صفات الجدارة والمصداقية والثقل الضرورية افعاليته، ولتدعيم أيديولوجيته المتلائمة مع المصالح الأساسية التي كان يعبر عنها ويخدمها في كل مرحلة من مراحل تطوره. لاشك أن هوميروس واسكيلوس ويوريبديس ودانتي والقديس توما الاكويني وكل العظماء من ممثلي التراث الثقافي الأوروبي كانوا يعتنقون، إلى هذا الحد أو ذاك، الآراء الشائعة في محيطهم وأوساطهم حول الشرق وحول كل ما له علاقة بالشعوب الأخرى ومجتمعاتها ولغاتها وعاداتها وتقاليدها ودياناتها مهما كانت هذه الآراء مجحفة أو متعصبة أو خاطئة أو سخيفة. كما انه لاشك في أن الاستشراق قد استخدم آراء هؤلاء العظماء ومواقفهم وأحكامهم لتثبيت وضعه وتعزيز قوته واضفاء الشرعية على نفسه وعلى مشاريعه وتوجهاته. الا أن الاعتراف بهذا الواقع شيء والقول مع ادوارد سعيد بأن الاستشراق (بمعناه القدحي) هو تصورملازم «للعقل» الأوروبي يمتد في خط مستقيم عبر الحقب والعصور من هوميروس تصورملازم «للعقل» الأوروبي يمتد في خط مستقيم عبر الحقب والعصور من هوميروس إلى المستشرق المعاصر جوستاف فون جرونيباوم مروراً بدانتي وفلوبير وكارل ماركس، فهو شيء آخر تماماً نرفضه لأنه يكرس عملياً أسطورة الطبيعة الجوهرية الغربية (أو الأوروبية) الثابتة بخصائصها المزعومة و «عقلها» الذي لا يتغير إلا في أحواله التاريخية وأعراضه الطارئة زمنياً.

ذكرت سابقاً أن ادوارد قام بتعرية ادعاءات الاستشراق الثقافي – الأكاديمي بالحياد العلمي والاستقلال الفكري والموضوعية المتجردة بكشف العلاقات الوثيقة التي تربطه بمؤسسة الاستشراق. والآن علينا أن نساًل : ماهي طبيعة العلاقة الحميمة القائمة بين هذين الجانبين الأساسيين من ظاهرة الاستشراق عموماً ؟ يبدو للوهلة الأولى أن الجواب الصحيح يتلخص في القول بأن مؤسسة الاستشراق، من حيث هي أداة توسع أوروبي نحو الشرق وعلى حسابه ومن حيث هي قوة مادية تتحرك وتحرك، تشكل الأساس الذي قام عليه الاستشراق الثقافي – الأكاديمي من حيث هو ميدان من ميادين المعرفة والدراسة ومن حيث هو صورة ذهنية متكاملة نسجتها ثقافة أوروبا وعلمها عن أسيا والشرق. أما جواب ادوارد فيتلخص في قلب هذه العلاقة رأساً على عقب بحيث يجعل من الاستشراق الثقافي – الأكاديمي المصدر الذي نبعت منه مؤسسة عقب بحيث يجعل من الاستشراق الثقافي – الأكاديمي المصدر الذي نبعت منه مؤسسة الاستشراق والأساس الذي لابد من ارجاعها اليه. تتجلى هذه الحقيقة في قوله ان الاستشراق الثقافي، عبر تاريخه الطويل (ابتداء بهوميروس)، هو المصدر الحقيقي الاستشراق الثقافي، عبر تاريخه الطويل (ابتداء بهوميروس)، هو المصدر الحقيقي الاستشراق الشيء نفسه يقال الاهتمام السياسي اللاحق الذي أخذت تبديه أوروبا في الشرق! والشيء نفسه يقال

أيضاً، عند ادوارد، بالنسبة لمنبع الاهتمام السياسي الأميركي المتأخر بالشرق<sup>(٦)</sup>. وفي واحدة من صياغاته المتنوعة والبارعة لهذه الأطروحة يقول ادوارد:

- (i) ان الاستشراق كان في البداية ومنذ القدم عملية نشر لنوع معين من الوعي في النصوص الغربية العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والفلسفية والجمالية.
- (ب) وان هذا الوعي كان يؤكد دوماً انشطار العالم إلى شطرين غير متساويين، هما «الشرق» و «الغرب».
- (ج) وان هذا النوع من الوعي أدى إلى خلق سلسلة كاملة من الاهتمامات والمصالح (السياسية والاقتصادية والاستراتيجية) الغربية في الشرق $^{(\vee)}$ . أي يميل اتجاه التحول في تاريخ الاستشراق، بالنسبة لادوارد، من ادراك الغرب للشرق نصوصياً (الوعي) إلى ادراكه ممارسة (الفعل) $^{(\wedge)}$ ، أي ممارسة الغرب عملياً وتطبيقياً لطموحاته وأطماعه ومشاريعه القديمة على الشرق عبر مؤسسة الاستشراق $^{(P)}$ .

#### يقول ادوارد بهذا الصدد:

«الأمر الذي ينبغي ادخاله في حسباننا هو الصيرورة الكبيرة والبطيئة في الادراك التي مكنت الوعي الأوروبي للشرق من تحويل نفسه من وعي نصوصي تأملي إلى وعي اداري واقتصادي وحتى عسكري»(١٠).

نتيجة هذا الفهم المثالي المقلوب لعلاقة الاستشراق الثقافي - الأكاديمي بمؤسسة الاستشراق (بما هي حركة توسعية وقوة مادية متجهة شرقاً)، لا غرابة في أن نجد آراء وأحكاماً وتحليلات في صلب كتاب ادوارد تؤدي به إلى تعليلات من النوع التالى:

(١) كي نفهم مصدر الاخضاع اللاحق للشرق فهماً سليماً ونفسره تفسيراً صحيحاً يحيلنا ادوارد باستمرار إلى أزمنة ماضية بعيدة لم يكن الشرق فيها حاضراً

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص ١٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٨) قارن: (أ) في البدء كان الكلمة (انجيل يوحنا). (ب) في البدء كان الفعل (ترجمة فاوست الحديثة لانجيل يوحنا).

<sup>(</sup>۹) سعيد، «الاستشراق»، ص ۹٦.

<sup>(</sup>۱۰) للصدر نفسه، ص ۲۱۰.

بالنسبة للغرب الاعلى مستوى الوعي والكلمات والنصوص والصور الذهنية وتعاليم الحكماء وصفحات الكتب، على حد قوله(١١).

- (٢) تشكل «فكرة قناة السويس» نتيجة منطقية لفكر الاستشراق وجهده(١٠) اكثر بكثير مما تشكل نتيجة طبيعية للتنافس الفرنسي الانكليزي على بناء الامبراطورية والمحافظة عليها عبر الهيمنة على «الشرق الأدنى».
- (٣) الاستشراق الثقافي الأكاديمي هو المسؤول الأساسي عن ظاهرة بروز شخصيات شهيرة في الغرب من أمثال نابليون بونابرت واللورد كرومر وآرثر بلفور ولورنس العرب أشرفت على عمليات غزو الشرق وحكمه ومراقبته ودراسته واستغلاله، ولكي نفهم هذه الظاهرة ونفسر التوجهات السياسية والطموحات التوسعية لهذه الشخصيات يقترح ادوارد علينا العودة إلى ديربيلو(١٢) ودانتي أكثر مما يدعونا التمعن، مثلاً، بالمصالح الحيوية التي كانت هذه الشخصيات تدافع عنها وتخدمها.
- (٤) كي نفهم فهماً سليماً دور الدول الأوروبية العظمى في تحديد المنحى الذي أخذه تاريخ الشرق الأدنى مع بدايات القرن العشرين يحيلنا ادوارد إلى «الاطار الابستمولوجي الخاص» الذي نظرت من خلاله الدول المذكورة إلى الشرق، وهو الاطار الذي شيده الاستشراق على امتداد تراثه الطويل(١٠) (منذ أيام هوميروس). أي فعلت الدول الأوروبية العظمى فعلها في الشرق على النحو المعروف بسبب ذلك «الاطار الابستمولوجي الخاص». هل يعني هذا انه لو قام تراث الاستشراق الثقافي الأكاديمي في الغرب ببناء اطار أبستمولوجي أكثر دقة وانطباقاً على واقع الشرق وتعاطفاً معه لسلكت الدول الأوروبية المعنية سلوكاً مغايراً (إلى حد ما على أقل تقدير) أكثر رحمة ورفقاً بالشرق وبمصير تاريخه الحديث ؟!

انسجاماً مع هذا الفهم لظاهرة الاستشراق باعتبارها انتقالاً تاريخياً بطيئاً ومتواصلاً من مستوى الوعي والفكرة إلى مستوى الفعل والممارسة يقدم ادوارد تحليلاته وتفسيراته من خلال صياغات تعطي الأهمية العظمى والأولوية الحاسمة لكل ماهو ذهني وخيالي ومثالي وانفعالي وتصوري في مقومات الفاعلية البشرية. يغالي

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه، ص ۲۰۲ – ۲۰۳.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه، ص ۹۱.

Barthélemy M . d' Herbelot (۱۳) مستشرق فرنسي كبير مات سنة ١٨٦، المصدر نفسه، ص ٩٥.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ص ٢٢١.

ادوارد في هذا الإتجاه حتى ليبدو للقارئ المتمعن، في كثير من الأحيان، وكأن عوالم الخطاب، والحقائق المبالغ في صفائها وترفعها، والمعارف اللامتناهية في مستويات التوسط التي بلغتها، بالاضافة إلى عناصر مثل العبارات والاستعارات والانطباعات والصور والتصورات والحساسيات والأجواء قد حلت كلها محل الواقع الخام بكثافته وفظاظته وعينيته فأضحت هي موضع الاهتمام الأول ومحط دراسته المستفيضة. وإذا كان ادوارد يتهم الاستشراق الثقافي - الأكاديمي بتحويل الواقع المعاش للشرق إلى مادة للنصوص(١٥) فإن ادوارد بدوره يقوم بتصعيد الوقائع الصلبة التي حكمت تفاعل الغرب مع الشرق إلى مستوى متاع الروح اللطيف. لذلك لا يخلو كتاب ادوارد من مواقف مناهضة للعلم والتفكير العلمي المنظم. على سبيل المثال، تتجلى هذه المواقف في هجومه على الاستشراق الثقافي - الأكاديمي وتنديده به لأنه قام بتصنيف الشرق وتبويبه وجدولته وتدوينه وفهرسته وتخطيطه وتشريحه واختزاله وكأن هذه العمليات (التي لا يستقيم بدونها أي تفكير منتظم أو تفسير جدي مهما كانا مبتدئين) شريرة بحد ذاتها وغير مناسبة على الإطلاق لتحصيل أي فهم حقيقي للمجتمعات البشرية وثقافاتها ولغاتها الخ، لأن العمليات العقلية المذكورة لابد وأن تشوَّه واقع هذه المجتمعات وتزيف أحوالها. إلا أن ادوارد يقر ويؤكد، من ناحية ثانية، بأنه يستحيل على أي مجتمع، شرقياً كان أم غربياً، أن يفهم شبيئاً هاماً عن مجتمع آخر غريب عنه أو أن يلتقط حقيقة واحدة مهمة عن ثقافته المغايرة من دون اللجوء إلى التصنيف والتبويب والتخطيط والتدوين الخ، مع مايرافق هذه العمليات كلها من تشويه وتحريف واختزال. في الواقع يوضع ادوارد موقفه من هذه المسالة المعرفية الهامة بقوله ان عملية تدجين كل ما هو غريب ومغاير وغير مألوف بهدف ادراكه وتمثله لا تتم الا من خلال عناصر مالوفة وشائعة وقائمة فعلاً. مما يعني أن عملية التدجين والفهم والتمثل تنطوي بالضرورة على عملية تحريف وتحويل وتشويه للموضوع الذي يجري استيعابه وبالتالي تدجينه. لذلك نراه يكتب مايلى:

«... تنزع الثقافات دوماً إلى فرض تحولات كاملة على الثقافات الأخرى بحيث لا تتلقى ثقافة ماغيرها من الثقافات كما هي بالفعل، بل تتلقاها كما يجب أن تكون لصالح المتلقي»(١٦).

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ص ٨٦.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص ٦٧.

هنا، بدلاً من أن يشجب ادوارد عمليات التدجين والتحويل والتشويه التي تجريها الثقافات المتلقية وتفرضها على الثقافات الغريبة (في مستوى الوعي والفكر أولاً ثم في مستوى الفعل والممارسة لاحقاً) فانه يرفع هذه الملاحظة إلى مستوى المبدأ العام الذي يتحكم، من دون استثناء، بآلية استقبال أية ثقافة لثقافة أخرى غريبة عنها وغير مألوفة لها. كما يرى ادوارد، ان هذا المبدأ العام ينبع من خصائص العقل البشري لأن من طبيعته ألا يتقبل اقتحام العناصر الغريبة كلياً عليه الا بعد معالجتها بما هو مألوف له ومعروف لديه (۱۷). لهذا السبب يقول ادوارد مامعناه إن الثقافات جميعاً تفرض دوماً تعديلات وتصحيحات على الواقع الخام الذي يجابهها فتحوله من هيولى رخوة عائمة إلى معارف محددة ومقبولة مما يسمح لها باستيعابه وتمثله(۱۸).

ومرة ثانية يغالي ادوارد في تبنيه لهذا الاتجاه مما يدفعه إلى مواقع قريبة جداً من الذاتية النسبية في نظرية المعرفة، فينكر، من حيث المبدأ، امكان تحصيل أية حقيقة «موضوعية» أو «علمية» عن الثقافات الأخرى، بخاصة إذا بدت غريبة وبعيدة ومغايرة. لذلك لا يبقى أمام أية ثقافة من الثقافات عند استقبالها لثقافة أخرى سوى عمليات التصور والتخطيط والاختزال الخ، مع كل مايرافق هذه العمليات من تشويهات وتحريفات وتزييفات وتحويلات تفرضها بالضرورة الثقافة المتلقية على واقع الثقافة المغايرة وعلى أصولها وماضيها وحاضرها. يقول ادوارد بكل وضوح:

«تكمن المشكلة الحقيقية في ما إذا كان بالامكان وجود تصور صادق عن أي شيء، مهما كان، أم ان جميع التصورات بلا استثناء، ويحكم كونها تصورات، مدفونة أولاً في لغة صاحب التصور ومن ثم في ثقافته ومؤسساته وأجوائه السياسية. فإذا كان البديل الثاني هو الصحيح (وأعتقد شخصياً بأنه هو الصحيح) علينا عندئذ أن نكون مستعدين للقبول بالواقع القائل ان كل تصور يختلط حكماً بأشياء كثيرة غير «الحقيقة».. مع العلم بأن «الحقيقة» نفسها هي تصور ليس الاً» (١٩).

استناداً إلى هذه الاعتبارات لابد لنا من استنتاج هام. اذا كان صحيحاً أن الشرق الذي يدرسه الاستشراق ليس إلا صورة مشوهة في خيال الغرب وتصوراً مزيفاً في عقله، كما يكرر ادوارد مراراً في شجب صاحب الصورة والتصور ولومه وتقريعه، أوليس صحيحاً كذلك أن الغرب يكون بفعله هذا قد سلك سلوكاً طبيعياً وسوياً

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه، ص ٦٠ – ٦٧.

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه، ص ٦٧.

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ص ٢٧٢. القوس في النص الأصلي.

وفقاً للمبدأ العام الذي يقول لنا ادوارد بأنه يتحكم بآلية تلقي ثقافة ما لثقافة أخرى غريبة عنها ؟ بعبارة أخرى يؤدي بنا الموقف الأبستم ولوجي الذي تبناه ادوارد إلى نتيجة تقول: بأنه حين حاول الغرب التعامل مع الواقع الخام للشرق، بغية تمثله وهضمه عبر مؤسسة الاستشراق، قام بكل ماكانت ستقوم به أية ثقافة أخرى في ظل الشروط نفسها (مما من شانه أن يرفع عتب ادوارد على الغرب وأن يحيد لومه للاستشراق). إذ ماذا فعل الغرب سوى انه:

- (i) قام بتدجين هذا الواقع الآخر المغاير والغريب وبرسم صورة له في عقله ومخيلته وبواسطة الأدوات المناسبة المعروفة لديه والمألوفة له والشائعة عنده، وكل ذلك وفقاً للآلية العامة، كما وصفها ادوارد، التي تتحكم بمثل هذه التفاعلات وللمبدأ الذي يسيرها.
- (ب) فرض على الآخر «تلك التحولات الكاملة» التي يؤكد ادوارد بأن جميع الثقافات تنزع إلى فرضها على الثقافات الأخرى المغايرة فتتلقى العناصر الغريبة وتستوعبها ليس كما هي بالفعل، بل كما «ينبغي أن تكون لصالح المتلقي».
- (ج) قام بفرض تلك التعديلات والتصحيحات على الواقع الخام للشرق بما يضمن تحويله من هيولى رخوة عائمة إلى معارف محددة ومقبولة تسمح للغرب وثقافته باستيعاب هذا الواقع وهضمه.
- (د) قام، بتعامله مع الشرق على النحو المعروف، بالسير وفقاً لخصائص العقل البشري التي تجعله، كما يؤكد لنا ادوارد، يرفض بطبيعته اقتحام العناصر الغريبة كلياً عليه حتى تتم معالجتها بما هو مألوف له أصلاً ومعرف لديه مسبقاً.

زيادة في الايضاح يضرب لنا ادوارد المثل التالي المستمد من فهم الغرب المشوَّه للاسلام:

"يشكل استقبال الغرب للاسلام مثلاً ممتازاً (على ماقلناه). وقد درس نورمان دانيال هذا الموضوع دراسة ممتازة. ان أحد القيود التي أثرت على المفكرين المسيحيين الذين حاولوا فهم الاسلام كان قيداً مصدره منطق المشاهبة. اذ بما أن المسيح هو الأساس الذي يقوم عليه الايمان المسيحي إفترض هؤلاء المفكرون خطأ أن موقع محمد من الاسلام هو كموقع المسيح من المسيحية. من هنا جاءت تسمية الاسلام باسم مثير للجدل هو المحمدية، ومن هنا جاء النعت الذي أطلق على محمد وهو الدجال. من مثل هذه التصورات الخاطئة والكثير غيرها «تكونت حلقة مفرغة لم يجر كسرها أبداً… أي

أن التصور المسيحي عن الاسلام هو تصور متكامل ومكتف بذاته». تحول الاسلام إلى صورة - الوصف هنا لدانيال ولكن يبدو لي أنه ينطوي على مضامين جديرة بالاهتمام بالنسبة للاستشراق عموماً - لا تكمن وظيفتها في تصوير الاسلام كما هو بذاته بل في تصويره لمسيحيي العصور الوسطى» (٢٠).

تبقى المشكلة في المثال الممتاز الذي اختاره ادوراد انه، كعادته، لا يدفعه إلى نتائجه المنطقية. ففي ضوء المبدأ العام الذي وضعه ادوارد وأقره بالنسبة لآلية استقبال ثقافة ما لثقافة أخرى غريبة ومغايرة، بامكاننا أن نطرح مثالاً مقابلاً يبين كيف أن استقبال الثقافة الاسلامية للمسيحية (التي ضربت جذورها وانتشرت في الغرب) لا يختلف البتة عما ذكره ادوارد في نموذجه، ولايضاح ما أعنيه سوف أعيد كتابة الفقرة الواردة أعلاه على النحو التالى:

«ان أحد القيود التي أثرت على المفكرين المسلمين الذين حاولوا فهم المسيحية كان قيداً مصدره منطق المشابهة. إذ بما ان محمداً لم يكن إلا رسول الله افترض هؤلاء المفكرون خطأ أن موقع المسيح من المسيحية هو كموقع محمد من الاسلام. من هنا جاء الجدل المعادي لتجسد المسيح وألوهيته وبنوته وصلبه وبعثه، ومن هنا جاء النعت الذي أطلق على الأوصياء الأوائل على الأناجيل وهو المزورون. من مثل هذه التصورات الخاطئة والكثير غيرها «تكونت حلقة مفرغة لم يجر كسرها أبداً... أي ان التصور الاسلامي عن المسيحية هو تصور متكامل ومكتف بذاته». لقد تحولت المسيحية إلى صورة – الوصف مقتبس من دانيال ولكن يبدو لي أنه ينطوي على مضامين جديرة بالاهتمام بالنسبة لعملية استقبال ثقافة ما لثقافة أخرى على وجه العموم – لا تكمن وظيفتها في تصوير المسيحية كما هي بذاتها، بل في تصويرها لمسلمي العصور الوسطى».

أعتقد أن الملاحظات النقدية السالفة تساعدنا علي تفسير بعض المواقف الهامة التي أدت اليها تحليلات ادوارد في كتابه وعلى فهم بواعثها. وأبرز المواقف التي أعنيها هي :

- (١) القسوة التي تناول بها ادوارد محاولات كارل ماركس النظرية لفهم المجتمعات الآسيوية والشرقية عموماً.
- (۲) الرفق واللين اللذان أبداهما عند تناوله معالجة كل من المستشرقين هارولد جيب وماكدونالد للاسلام.
- (٣) التعاطف الكبير والمديح الشديد اللذان عبر عنهما عند تناوله للتأويلات الروحانية -

<sup>(</sup>۲۰) المندر نفسه، ص ٦٠.

الصوفية للاسلام ومجتمعه وثقافته التي اشتهر بها لويس ماسينيون ومدرسته في الاستشراق.

يركز ادوارد نقده لوجهات النظر الاستشراقية التي يمثلها كل من ماكدونالد وجيب على فضح الطابع التجريدي والتعميمي للتأكيدات التي يطلقها المستشرقان حول الاسلام وزعمهما بأن هذه التأكيدات تمثل واقع الاسلام بأمانة وتنطبق عليه بدقة وتصفه بصدق. وفيما يلي عينة من هذه التأكيدات والأحكام(٢١):

- (١) «أعتقد أنه من الواضح والمسلّم به أن تصور الغيب هو أكثر حضوراً وواقعية بالنسبة للشرقي مما هو بالنسبة للشعوب الغربية».
- (٢) «ان الفارق الذي يميز العقل الشرقي (عن الغربي) لا يكمن في سرعة تصديقه لأمور الغيبية، بل في عجزه عن بناء نظام للأشياء المشهودة» (٢٢).
- (٣) «ان الفارق الذي يميز الشرقي (عن الغربي) لا يكمن أساساً في تدينه، بل في غياب إحساسه بوجود نظام تحكمه القوانين، اذ لا وجود، بالنسبة اليه، لنظام طبيعي صلب وراسخ».
- (٤) «واضع أن أي شيء ممكن بالنسبة للشرقي لأن القوى الغيبية لصيقة به إلى درجة تجعلها قادرة على مسه في أية لحظة».
- (٥) «حتى فترة قريبة لم يكن المواطن المسلم أو الفلاح المسلم يحمل أية اهتمامات سياسية أو يقوم بأية وظيفة ذات طابع سياسي، ولم يكن في متناول يده من الأدبيات سوى الأدبيات الدينية. ولم يكن يعرف من الأعياد والحياة الجمعية الا مايرتبط بالدين. كما انه لم يكن يرى شيئاً من العالم الخارجي باستثناء القليل إلا من خلال منظار ديني. ويالتالي كان الدين يعني كل شيء بالنسبة اليه» (٢٣).

تأخذ هذه التأكيدات الاستشراقية حول الاسلام والشرق والعقل الشرقي الخ، صيغة الجُمل (أو القضايا كما نقول في المنطق) الاخبارية التقريرية الصادقة لكونها تزعم انها تعبر عن الواقع وتفيد حقائق ثابتة. ويتجه ادوارد في نقده لتأكيدات ماكدونالد وجيب نحو التسليم بطبيعتها الاخبارية والتقريرية ومن ثم تبيان خطئها بسبب عدم تصويرها للواقع تصويراً صحيحاً وأميناً ونزوعها، بالتالي، نحو التجريد

<sup>(</sup>۲۱) المصدر نفسه، ص ۲۷۱ – ۲۷۹.

<sup>(</sup>٢٢) يقصد ماكدونالد هنا فكرة النظام الطبيعي العام الذي يجري وفقاً لقوانين ثابتة لا يمكن خرقها أو تجاوزها.

<sup>(</sup>٢٣) أضاف التشديد ادوارد سعيد، المصدر نفسه، ص ٢٧٩.

الشديد والتعميم الشامل. ويعزو ادوارد الأخطاء وأوجه القصور التي يرى ان ماكدونالد وجيب قد وقعا فيها إلى تأثرهما الشديد بتقاليد الاستشراق المتراكمة وتعاليمه الموروثة وعقائده الثابتة، أو بعبارة أخري يعزوها إلى «الحجاب الابستمولوجي» الاستشراقي الكثيف الذي يبدو ان المستشرقين المذكورين ذهبا ضحيته في نظرتهما إلى الاسلام والشرق معاً.

لكن المشكلة الحقيقية في التأكيدات التي أطلقها ماكدونالد وجيب لا تكمن في مقدار ابتعادها عن الواقع أو مدى سوء تصويرها له، إذ يبدو لي واضحاً أن هذه التأكيدات تظل صادقة بمعنى معين وضمن حدود ضيقة، وما كان لأي مفكر كبير من طراز جيب أو ماكدونالد أن يطلقها لو كانت فاقدة لكل سند في الواقع القائم، ولا يكفي أن نقول مع ادوارد بأن سيطرة الاطار الابستمولوجي الاستشراقي التقليدي على عقليهما وروحيهما قد أعمتهما عن حقيقة المجتمعات الاسلامية وشوهت نهائياً نظرتيهما إلى الواقع الشرقي عموماً. على سبيل المثال: أوليس صحيحاً على وجه العموم – ان الغيب هو بالفعل أكثر حضوراً وقرباً بكثير بالنسبة لسكان دمشق والقاهرة مما هو بالنسبة لسكان باريس ولندن في الوقت الحاضر ؟ أوليس صحيحاً أن واللين يعني كل شيء بالنسبة للفلاح المراكشي والجزائري والايراني بطريقة لا يمكن أن الدين يعني كل شيء بالنسبة للفلاح المراكشي والجزائري والايراني بطريقة لا يمكن أن هذا؟! أوليس صحيحاً أن فكرة النظام الطبيعي العام الذي يجري وفقاً لقوانين ثابتة هي أكثر رسوخاً بكثير في عقول طلبة جامعتي موسكو ونيويورك مما هي في عقول طلبة جامعتي العام الذي نخرى نختارها) ؟

يكمن الاشكال الذي يلف تأكيدات جيب وماكدونالد في كونها تقدم نفسها بصيغة الجُمل أو القضايا الاخبارية التقريرية الصادقة (التي تعبر عن الواقع وتفيد حقائق ثابتة حوله) في حين انها ليست كذلك الا في أضيق الحدود. بعبارة أخرى، بغض النظر عن شكل الصيغة الخارجية التي تقدم نفسها فيها، تكمن أهمية هذه التأكيدات في جملة التوجيهات والارشادات الواسعة التي تنطوي عليها ضمناً حول كيف يمكن لأوروبا والانسان الغربي عموماً أن يتعامل بنجاح مع الشرق والشرقيين في فترة زمنية معلومة هي الوقت الحاضر. على سبيل المثال عندما يقول مستشرق مثل ماكدونالد لمعاصريه في أوروبا بأن الغيب هو أكثر حضوراً وواقعية بكثير عند المسلم الشرقي مما هو عند الانسان الأوروبي، فانه لا ينطق كذباً من ناحية ولا يكتشف حقيقة الشرقي مما هو عند الانسان الأوروبي، فانه لا ينطق كذباً من ناحية ولا يكتشف حقيقة

علمية كبيرة متجردة من ناحية ثانية، بل يخاطب أرباب مجتمعه الصناعي المتقدم قائلاً : إذا أردتم أن تتعاملوا مع الشرق بنجاح وبأقل قدر ممكن من الخسارة عليكم أخذ هذه الحقيقة الشرقية بعين الاعتبار والاستفادة منها وتوظيفها في تحقيق غاياتكم. وعندما يقول مستشرق آخر مثل جيب لمواطنيه بأن الدين هو كل شيء بالنسبة الفلاح المسلم في مصر أو ايران أو افغانستان، فانه لا ينطق كذباً كذلك، ولا يكشف عن أي شيء جديد على قدر عظيم من الأهمية العلمية، بل يخاطب أرباب مجتمعه الأوروبي المسيطر قائلاً: إذا أردتم أن تفلحوا في الشرق عليكم أن تُدخلوا هذه الحقيقة الاسلامية البسيطة في حسابكم، لأن المعتقدات الدينية والولاءات الطائفية والتفسيرات الغيبية مازالت تلعب دوراً حاسماً في الحياة الحاضرة اشعوب الشرق وثقافاته ولغاته وتقاليده الغ، (على عكس ماهو سائد حالياً في الغرب). بطبيعة الحال تبقى هذه وعريض ولابد من تحديدها «بتعريفات اجرائية» أكثر تعييناً حتى تتحول إلى تعليمات وعريض ولابد من تحديدها المصارف والخبراء العسكريون وصانعو القرار من رجال الأعمال ومدراء الشركات وأصحاب المصارف والخبراء العسكريون وصانعو القرار من رجال الادارة والسياسة.

إن التمعن في تأكيدات جيب وماكدونالد حول الشرق والاسلام لا يكشف طبيعتها الاجرائية ووظيفتها العملية المباشرة فحسب، بل يكشف أيضاً زيفها العلمي. على سبيل المثال، توحي هذه التأكيدات، بأسلوب طرحها وصياغتها، بأن الغيب كان على الدوام وسيظل إلى مالانهاية أكثر حضوراً وقرباً بكثير عند الشرقي مما هو عند الشعوب الغربية. كما توحي بالطريقة عينها بأن فكرة النظام الطبيعي العام الذي يجري وفق قوانين ثابتة كانت ومازالت وستبقى أكثر رسوخاً في العقل الغربي مما هي ألعقل الشرقي. أي ان تأكيدات ماكدونالد وجيب تستند، في التحليل الأخير، إلى أسطورة الطبائع الثابتة وتنبع من عقلية سكونية وذهنية معادية لكل فكر تاريخي أو تحليل تطيل تطوري ديناميكي. ولتبديد الوهم الذي يلف «الحقائق الثابتة» التي يفترض في تأكيدات ماكدونالد وجيب أن تحملها عن طبيعة الفوارق بين الانسان الغربي والانسان الشرقي، ماعلينا الا العودة قليلاً إلى تاريخ الانسان الغربي في العصور الوسطى (وهذا مالا يفعله ادوارد سعيد في نقده) والتساؤل: أولم يكن تصور الغيب حاضراً كل الحضور وقريباً كل القرب عند الشعوب الغربية، في تلك المرحلة التاريخية، تماماً كما

هي الحال عند الشرقيين ؟ أولم يتميز العقل الغربي في تلك الفترة بالعجز عن بناء نظام الأشياء المشهودة (في الواقع كان تمسكه ببقايا النظام الأرسطي أسوأ حالاً وأدنى مرتبة من تمسك الفكر الاسلامي الوسيط بالنظام عينه) ويفصح عن غياب مشابه للاحساس بوجود نظام طبيعي صلب وراسخ ؟ أولم يكن الدين يعني كل شيء أيضا بالنسبة للفلاح الأوروبي في العصور المظلمة ؟ أولم يكن كل شيء ممكناً بالنسبة له بسبب التصاق القوي الغيبية بوعيه التصاقاً يجعلها قادرة على مسه في أية لحظة ؟ بعبارة أخرى لا تعبر تأكيدات ماكدونالد وجيب، في الواقع، عن أية حقائق ثابتة بالنسبة للفوارق بين الطبيعتين الشرقية والغربية، على الرغم من تظاهرها بعكس ذلك، بقدر ماتعبر عن مقارنة محدودة ونسبية بين الثقافة الأوروبية في مرحلة معينة من تطورها التاريخي الحديث وبين الثقافة الاسلامية (والشرقية عموماً) في مرحلة ركودها وخضوعها.

إذا جازلي أن أتكلم عن وجود بطل في الكتاب الذي أناقشه فان المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون سيحوز على هذا اللقب بامتياز وجدارة. يمتدح ادوارد هذا المستشرق الكبير ويشيد به أيما اشادة لأنه فاق جميع أقرانه في انجاز المهمة الصعبة التي عجز المستشرقون كلهم عن انجازها ألا وهي تحقيق فهم داخلي حقيقي وجدي للروح الاسلامية الشرقية ولدينها وثقافتها وعقليتها الخ. تتلخص أطروحة ادوارد حول ماسينيون بقوله ان هذا المستشرق الفرنسي انكب على دراسة موضوعه (الاسلام والشرق) بانسانية لا متناهية وحنو عميق وتعاطف قوي جداً مما مكنه من تحقيق فهم داخلي «القوى الحية» التي تعطي الثقافات الشرقية طابعها الخاص، ومن التقاط «البعد الروحي» الذي تحمله هذه الثقافات.

في الواقع لا أدري كيف أفسر تماماً قيام أهم ناقد معاصر للاستشراق مثل ادوارد سعيد بتعظيم ماسينيون ومديحه إلى الحد المذكور، في الوقت الذي يعرف فيه ادوارد ان هذا المستشرق الفرنسي حمل معه، بالاضافة إلى انسانيته وحنوه وتعاطفه، بضاعة الاستشراق التقليدية الفاسدة كلها وعبر عنها وثبتها في كتاباته وبحوثه وتحليلاته. التفسير الوحيد الذي يخطر لي الأن هو أن ادوارد يرتاح كثيراً لتأويلات ماسينيون الميتافيزيقية – الصوفية للاسلام باعتبارها تنسجم مع نزعاته (أي ادوارد) المثالية عموماً على المستوى الأيديولوجي، والذاتية النسبية على المستوى الأبستمولوجي.

الذلك، يبدو لي أن ماعده ادوارد، عند ماسينيون، فهما داخلياً متعاطفاً «القوى الحية» التي تحرك الثقافات الاسلامية والشرقية عموماً، والتقاطاً «البعد الروحي» الذي تحمله تلك الثقافات ليس، في الحقيقة، إلا تأكيداً جديداً التصور الاستشراقي الكلاسيكي عن الاسلام والشرق، بعد قيام ماسينيون بشخصنته وتجميله وتصعيده روحياً وميتافيزيقياً بطريقة لا تختلف في جوهرها عن طريقة الاستشراق التقليدي الذي كان دوماً – على حد نقد ادوارد نفسه – يمجد في الشرق «روحانيته وبداء ته وقدمه وأحديته» (٢٤).

لنراجع الآن أهم الأحكام والقناعات والنظريات التي استمدها ماسينيون من ينبوع الحكمة الاستشراقية واعتنقها كأساس لتصوره عن الشرق وطبيعته. يتضح من مناقشة ادوارد لأعمال ماسينيون ونظراته ان هذا المستشرق الفرنسي لم يتخل في يوم من الأيام عن العقيدة الاستشراقية الأساسية – التي يهاجمها ادوارد أعنف هجوم القائلة بأن العالم ينشطر إلى شطرين غير متكافئين بحيث يتصف كل منهما بطبيعة جوهرية خاصة به تنساب منها مجموعة معينة من الخصائص الأولية التي تميزه عن الشطر الآخر. بالاضافة إلى ذلك يقول لنا ادوارد:

- (١) ان ماسينيون كان يعتقد «بأن الشرق يتوافق تماماً مع عالم أهل الكهف والأدعية الابراهيمية»(٢٥).
- (٢) و «ان محاولاته المتكررة لفهم القضية الفلسطينية لم تتجاوز، على الرغم من عمق انسانيتها، النزاع بين اسحق واسماعيل  $(^{77})$ .
- (٣) و «ان الفارق بين الشرق والغرب، بالنسبة اليه، هو في جوهره الفارق بين الحداثة والتقليد القديم»(٢٧).
- (٤) و «ان الشرق الاسلامي في نظره هو دوماً روحاني، سامي، قبلي، غير أري وجذري في توحيده»(٢٨).
- (٥) و «ان مشورة ماسينيون كانت مطلوبة على نطاق واسع، كخبير في الشؤون الاسلامية، من جانب الحكومات الاستعمارية «٢٩).

<sup>(</sup>٢٤) المصدر نفسه، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲۷) المصدر نفسه، ص ۲۲۹.

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه، ص ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه، ص ٢١٠.

(٦) و «انه كان يعتقد بأن واجب فرنسا يكمن في دعمها رغبة المسلمين في الدفاع عن تقافتهم التقليدية وعن الارث الذي وصل اليهم من أسلافهم (٣٠).

واضح اذن أن ماسينيون – كغيره من المستشرقين الذين هاجمهم ادوارد – هو الابن البار لجهاز الاستشراق المعروف بجميع عقائده الميتافيزيقية وأحكامه العنصرية ونظراته المشوهة وعقده التفوقية وصلاته الاستعمارية. بعبارة أخرى، تشير جميع الشواهد في الكتاب إلى غياب كل مبرر علمي أو موضوعي يجعل ادوارد يميز ماسينيون عن غيره من المستشرقين الذين انتقدهم ويعامله هذه المعاملة الاستثنائية بحيث يغدق عليه كل هذا المديح وينسب اليه من الانجازات مالم يعترف به لأحد من أقرانه (وجميعهم أصحاب انجازات كبيرة وهامة على المستوى التقني والفني).

باستطاعتنا تلخيص الصورة التي يرسمها ادوارد لفكر ماركس المعقد حول الشرق ومواقفه منه على النحو التالي(٢١): من خلال تحليلاته للحكم الانكليزي في الهند توصل ماركس إلى فكرة «النظام الاقتصادي الآسيوي»(٢٦) الذي يشكل القاعدة التحتية لنوع معين من السلطة عرف باسم «الاستبداد الشرقي». في بادئ الأمر أصيب ماركس بصدمة كبيرة نتيجة مشاهدته للتدمير الذي كان يتعرض له النظام الاجتماعي الهندي التقليدي بسبب الحكم الانكليزي، كما ارتاع أمام التحولات الهائلة التي أخذت تطرأ على الهند وعلى نسيج حياتها الموروث. يقول ادوارد ان ماركس الانسان والمفكر وقف مشدوها وخائفا أفي هذه المرحلة من تطور فكره ومواقفه، أمام هول الزلزال الاجتماعي الذي اجتاح هذا البلد الآسيوي وأبدى كثيراً من التعاطف الانساني مع «أسيا البائسة» ومع شقاء جماهيرها المعذبة. لكن مالبث ماركس أن وقع تحت سيطرة الاستشراق وعلومه وعقائده وفرضياته وأوهامه فتغيرت الصورة بشكل جذري وسريع، فتقدمت نعوت الاستشراق وتصوراته وعباراته وأوصافه وتعميماته وتعريفاته وتجريداته لتستبد بعقل ماركس وروحه في كل مايمت الشرق بصلة. وكانت حصيلةهذا التطور اضعم حلال مشاعره الانسانية الأولى ازاء الهند وتلاشي تعاطفه مع جماهير آسيا العنبة بفعل هذا الاطار الابستمولوجي الجديد الذي استمده ماركس من الاستشراق المعنبة بفعل هذا الاطار الابستمولوجي الجديد الذي استمده ماركس من الاستشراق

<sup>(</sup>٣٠) المصدر نفسه، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣١) للصدر نفسه، ص ١٥٣ -- ١٥٦.

<sup>(</sup>٣٢) أي نمط الانتاج الأسيوي.

وتقاليده. يرى ادوارد أن ماحدث لماركس يشكل نموذجاً على قدرة الجهاز الاستشراقي المسبق الصنع على سحق التجربة الانسانية الأولى، بكل احساساتها البريئة وانفعالاتها العفوية، التي تزدهر عادة قبل تلوث العقل والروح بالاستشراق وبضاعته. لقد تمكنت التعريفات القاموسية الاستشراقية من القضاء على تجربة انسانية تلقائية حية والحلول محلها(٢٣). نتيجة لهذا التطور الفكري الذي خضع له ماركس طرح وجهة نظره المعروفة والقائلة بأن بريطانيا تمهد الطريق أمام قيادة ثورة اجتماعية حقيقية في الهند، لأن بريطانيا تلعب في هذا المجال دور أداة التاريخ اللاواعية في دفع الهند باتجاه مثل هذه الثورة، أي انها تقوم بدور مزدوج يدمر آسيا ويحييها في وقت واحد. يقول ادوارد من دون مواربة إن المصدر الذي جاءت منه أطروحة ماركس التاريخية هذه هو الاستشراق بعلومه المزيفة وأوهامه التعميمية الكبيرة، وبتحديد أكبر المصدر هو الاستشراق بصورته الرومانسية المسيحانية (أو المهدوية) التي سادت في أوروبا القرن التاسع عشر. بعبارة أخرى، يريد ادوارد أن ينفى الفكرة السائدة والقائلة بأن ماركس، العالم والمنظِّر الشوري الكبير، يشكل استثناء بين السواد الأعظم من المفكرين الأوروبيين، لأنه لم يتعامل مع الشرق ولم يدرسه من خلال المقولات الأساسية المعروفة للاستشراق وتقاليده وأطماعه. من هنا رأيه القائل بأن التحليلات الاقتصادية التي قدمها ماركس حول آسيا تتلاءم تماماً وكلياً مع المشروعات الاستشراقية العادية(٢٤).

أعتقد أن الصورة التي رسمها ادوارد لوجهات نظر ماركس حول الشرق ولمحاولاته تفسير الصيرورات التاريخية المعقدة التي أخذت مجتمعاته وثقافاته تخضع لها، لا تشكل أكثر من رسم كاريكاتوري ليس الا. لاشك أن ماركس، كغيره من كبار المفكرين والعلماء والمنظرين، خضع لتأثيرات عصره بعلومه النموذجية وأفكاره الرئيسة وتجاربه الكبرى وأحكامه العامة وتعميماته الشاملة وتجريداته السائدة وصياغاته اللغوية المفضلة. لكن الاقرار بهذه الحقيقة شبه البديهية شيء، والقول مع ادوارد بأن تجريدات أحدعلوم عصره (الاستشراق) وعقائده وفرضياته وتعميماته وصياغاته اللغوية قد اغتصبت عقل ماركس واستبدت به فمنعته من رؤية كل حقيقة عن الشرق وقضت على اعتصبت عقل ماركس واستبدت به فمنعته من رؤية كل حقيقة عن الشرق وقضت على تعاطفه الانساني الأولي مع جماهيره البائسة، هو شيء آخر تماماً. كما يبدو لي أحياناً وكأن افتتان ادوارد الواضح بكل مايمت بصلة إلى اللغة والعبارة والخطاب والتجريد الخ، يشكل دعوة لنا للرجوع إلى طور الايمان بالفاعلية السحرية للكلمات.

<sup>(</sup>۲۳) سعيد، «الاستشراق»، ص ۱۵۱.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ص ١٥٤.

ان أطروحة ماركس (بغض النظر عما إذا كنا نوافق عليها أو لا نوافق) القائلة بأن الحكم الانكليزي في الهند كان يقوم بدور الأداة التاريخية غير الواعية في التمهيد لثورة اجتماعية حقيقية عن طريق تدمير الهند القديمة وارساء الأسس التي ستقوم عليها الهند الجديدة، لا علاقة لها بالاستشراق من قريب أو بعيد، ولا علاقة لها، بالتأكيد، بأي استبداد بعقل ماركس وروحه يمكن أن تكون قد حققته أوهام الاستشراق وتعميماته الزائفة. في الواقع، تشهد أطروحة ماركس على تماسك فكره النظري بصورة عامة من ناحية أولى، وعلى واقعيته الحادة في تحليل ظرف تاريخي معين من ناحية ثانية. والاثبات على ذلك هو أن ماركس كان يميل دوماً - قبل أن يبدي أدنى اهتمام بالشرق وقبل أن يؤثر فيه أي استشراق - إلى تفسير التحركات التاريخية الكبيرة من خلال القوى الصاعدة والصراعات الاجتماعية والتناحرات الاقتصادية والتناقضات المصلحية والحركات السياسية والنزاعات الطبقية والشخصيات القيادية الخ، التي كان يضفى عليها عموماً دوراً مزدوجاً هو دور أدوات التدمير وأدوات الاحياء في الوقت نفسه، كما كان ينظر اليها، في أغلب الأحيان، على أنها «الأدوات اللاواعية التي يعمل عبرها التاريخ ويتحرك ويتقدم» كاشفاً بذلك عن صيرورته على مراحل تطورية متعرجة وملتوية يتعذر على أى كان العلم كلياً باتجاه حركتها أو التنبؤ بدقة كبيرة بميلها ومنحاها (مكر العقل والتاريخ أيضاً). لقد طبق ماركس هذه الرؤيا على مجتمعات آسيا والشرق وحاول أن يستعيد تاريخها ويفهم حاضرها ويستشرف مستقبلها من خلال أطروحته النظرية المذكورة. ومامن دارس جاد لماركس، في الشرق أو الغرب، نسب مصدر هذه الرؤيا الماركسية النموذجية إلى الاستشراق وعلومه باستثناء ادوارد سعيد (إلا إذا أدخلنا هيغل في عداد المستشرقين أيضاً!).

وزيادة في التأكيد ماعلينا الا أن نستذكر تلك الفقرات الحية من «البيان الشيوعي» التي يطرح فيها ماركس البورجوازية الأوروبية الحديثة في دورها المزدوج: أي دور الأداة التاريخية التي تدمر أوروبا الاقطاعية الماضية وتصنع أوروبا الليبرالية الحاضرة وتمهد الطريق لأوروبا البروليتارية المستقبلة. أو بعبارة موجزة: كما أن الطبقة الرأسمالية الأوروبية تحفر قبرها بيدها فان الحكم الانكليزي في الهند يحفر قبره بيده أيضاً. ما علاقة الاستشراق وأوهامه وتجريداته وتعميماته بهذا الفهم الماركسي لدور الحكم الانكليزي في الهند ومستقبله ؟ يضاف إلى ذلك ان دعوة ماركس الثورة في آسيا وتحليلاته لسياقها التاريخي وشروطها الاجتماعية والسياسية (مهما

كانت الأخطاء التي وقع فيها) تبقى أعظم واقعية وأكثر أهمية بالنسبة للمستقبل من أية عواطف انسانية ومشاعر نبيلة يمكنه أن يسكبها على تشكيلات اقتصادية واجتماعية زائلة حتماً.

سأقدم مثالاً آخر على تحليلات ماركس، ذات الطابع المزدوج، لا يمت بصلة أبداً إلى الشرق أو آسيا أو الاستشراق أو حتى إلى السياسة بمعناها الأكثر مباشرة. فيما يلي وصف ماركس للدور المزدوج الذي لعبه الرأسمال الربوي في تاريخ أوروبا الحديثة كأداة تدميرية «للانتاج الفلاحي والحضري الصغير» وفي الوقت نفسه كأداة احيائية على طريق بناء أوروبا الصناعية الحديثة(٥٠):

#### من ناحية أولى :

«يُفقر رأسمال المرابي نمط الانتاج، ويصبيب القوى المنتجة بالشلل عوضاً عن أن ينميها... كما أنه لا يغير نمط الانتاج، بل يتعلق به بقوة كالطفيليات فيزيد من بؤسه ويمتص دمه ويضعفه مما يرغم عملية اعادة الانتاج على أن تتم في شروط أكثر بؤساً. من هنا مصدر الحقد الشعبي على المرابين».

#### ومن ناحية ثانية :

«فالربا، بخلاف الثروة الاستهلاكية، مهم تاريخياً بمقدار مايشكل بحد ذاته عملية مولّدة للرأسمال. الربا رافعة قوية في تطوير الشروط المسبقة للرأسمال الصناعي من حيث انها تقوم بالدور المزدوج التالي: أولاً، انشاء ثروة نقدية مستقلة تأخذ مكانها إلى جانب ثروة التاجر بصورة عامة. وثانياً، الاستيلاء على شروط العمل، أي تدمير مالكي شروط العمل القديمة».

اتهم ادوارد ماركس بأنه اعتنق القناعة الاستشراقية الأساسية القائلة بتفوق الغرب على الشرق وقدم تحليلاته (أي ماركس) من خلالها. لا يكتسب هذا الاتهام شيئاً من مصداقيته الظاهرة، في الكتاب، إلا بسبب الالتباس الذي يلف مناقشة ادوارد للموضوع برمته. كانت أوروبا في القرن التاسع عشر متفوقة على اسيا وبقية العالم بطاقاتها الانتاجية وتنظيماتها الاجتماعية وصعودها التاريخي وجبروتها الحربي وانجازاتها العلمية والتكنولوجية. هذه واقعة تاريخية نعرفها جميعاً ولا أعتقد ان عاقلاً يمكن أن يشك فيها بصورة جدية. لكن الاستشراق بعقليته البورجوازية الكلاسيكية المعادية للتفكير التاريخي والتطوري انطلق من موقف يحول هذا الحدث الهام إلى

<sup>(</sup>۳۵) کارل مارکس، «رأس المال»، ج ۳، الفصل ۳۱.

حقيقة دائمة وواقع لا يحول ولا يزول، أي من موقف يؤبِّد التفوق الأوروبي، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، باستخراجه من جوهر ثابت هو طبيعة الغرب الباقية والمتفوقة. هذا ما أسميناه سابقاً بميتافيزيقا الاستشراق. ماركس، كأي انسان آخر، كان يعرف تفوق أوروبا الحديثة على كل ماعداها في العالم، لكن محاولة ادوارد سعيد اتهامه بأنه تبنى مُحاولات تأبيد هذا التفوق تحت تأثير الاستشراق وأوهامه ليس لها أي أساس من الصحة اطلاقاً. انه لخطأ كبير جداً ولاجحاف مابعده اجحاف أن ننسب إلى مفكر مثل ماركس، شكًّل التحول التاريخي المستمر كل شيء بالنسبة لنظرته الشمولية، اعتناق ميتافيزيقا الاستشراق بمقولاتها الثابتة وطبائعها الدائمة وخصائصها الباقية! كيف يمكن لماركس أن يقلب واقعة حادثة، مثل تفوق أوروبا على الشرق في مرحلة تاريخية محددة، إلى حقيقة قائمة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً من دون الوقوع في تناقض بدائي سخيف ؟ لاشك أن ماركس، استمد - عن وعي وعن غير وعي - الكثير من تعابيره وأوصافه ومعلوماته وتعميماته وصياغاته من الاستشراق وتعاليمه وتقاليده، لكن هذا الواقع لا يجعل منه واحداً من أصحاب ميتافيزيقا الاستشراق - كما يود ادوارد أن يقنعنا - تماماً كما أن استخدام ماركس الكثيف والمعروف (بخاصة في رسائله) لنعوت مثل «يهودي قذر» و «عبد أسود» في وصف الخصوم المكروهين والأعداء الطبقيين والأشخاص الحقيرين لا يجعل منه، بأي شكل من الأشكال، داعية من دعاة العنصرية أو علماً من أعلام العداء للسامية. كذلك لابد من الاشارة إلى أنه حتى لو سلَّمنا جدلاً مع القائلين بأن فكر ماركس الشمولي يتصف بالمسيحانية الرومانسية لايجوز أن ننسب مصدر هذه الصفة إلى تأثير الاستشراق عليه حتى لو كان الاستشراق الذي ساد أوروبا القرن التاسع عشر ينطوي على نزعة مهداوية تبشيرية رومانسية - كما يقول ادوارد. والسبب في ذلك، هو أن مثل هذه النزعات أو مايشبهها كانت تشكل دوماً جزءاً لا يتجزأ من تفسير ماركس لحركة التاريخ، كما انها طالت دراساته للغرب والتاريخ الأوروبي قبل أن تطال دراساته لأسيا والشرق بزمن طويل، لابل قبل أن يبدى أى اهتمام بالشرق على الاطلاق.

أريد أن أنهي هذا القسم من مقالي بلفت الانتباه إلى وجهة نظر غريبة وملتبسة، نوعاً ما، وردت في ختام كتاب ادوارد سعيد. بعد مناقشة نقدية عنيفة لبرامج الدراسات العربية والاسلامية المعاصرة في الجامعات الغربية عموماً والأميركية على وجه التخصيص (وهي البرامج التي حلت إلى حد كبير محل الاستشراق التقليدي)

يقدم ادوارد الملاحظة التالية مرفقة بتقييم يثير الدهشة. يقول:

«يشكل العالم العربي اليوم تابعاً فكرياً وسياسياً وثقافياً للولايات المتحدة. لا تبعث هذه العلاقة على الأسى بحد ذاتها، لكن الشكل المحدّد الذي تتخذه علاقة التبعية هذه هو الذي يبعث على الأسى (٢٦).

على مايبدو، لا ينصب اعتراض ادوارد وأساه على تبعية العالم العربي الفكرية والسياسية والثقافية للولايات المتحدة بل على الشكل المحدد الذي تتجلى فيه هذه التبعية والأسلوب السيء الذي تمارس به. والذي نفهمه من ملاحظات ادوارد المقتضبة حول هذه المسألة الحساسة هو انه يريد الاسهام في تحسين شروط علاقة التبعية والتخلص من جوانبها السيئة (بما يخدم الجانب التابع طبعاً)، وليس الدعوة للتخلص منها كلياً وتحطيمها نهائياً. لذلك يوجه ادوارد لومه ونقده الشديدين إلى الولايات المتحدة (وليس إلى التابع) لأنه يعدها المسؤولة أساساً عن «الشكل» المتردي (والباعث على الأسى) الذي تتخذه هذه العلاقة مع العالم العربي في الوقت الحاضر. وبتحديد أكبر يوجه ادوارد النقد واللوم إلى مجموع الخبراء والاختصاصيين الأميركيين في شوون الشرق الأوسط (والعالم العربي والاسلامي) الذين يقدمون النصح والمشورة والتوجيه إلى صانعي السياسة الأميركية، لأنهم لم ينجحوا بعد في تخليص أنفسهم من «منظومة الأفكار الأيديولوجية الخيالية» التي صنعها الاستشراق عبر تاريخه الطويل وأورثهم اياها. في الواقع يحذر ادوارد هؤلاء الخبراء والاختصاصيين وأسيادهم من صانعي سياسة الولايات المتحدة بأنهم مالم ينظروا نظرة واقعية جديدة إلى العالم العربي بمعزل عن تجريدات الاستشراق وتعميماته وأوهامه، فان المصالح الأميركية في الشرق الأوسط تبقى مستندة إلى أسس من الرمال المتحركة لا أكثر. يقول ادوارد بهذا الصيدد :

«تنطوي منظومة الأفكار الأيديولوجية الخيالية التي أطلقت عليها اسم الاستشراق على نتائج خطيرة ليس لأنها مرفوضة فكرياً فحسب، بل لأن للولايات المتحدة توظيفات (٢٧) هائلة حالياً في الشرق الأوسط تفوق في حجمها ماهو قائم في أية بقعة أخرى على وجه الأرض. مع ذلك نجد أن الخبراء في شؤون الشرق الأوسط الذين يقدمون المشورة إلى صانعي السياسة مشبعين، واحداً واحداً من دون استثناء، بالاستشراق. لذلك يظل

<sup>(</sup>٢٦) سعيد ، «الاستشراق» ، ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>۲۷) مصالح، استثمارات.

الجزء الأعظم من هذه التوظيفات مبنياً على الرمال، لأن الخبراء يقدمون توجيهاتهم لصنع السياسة استناداً إلى تجريدات رائجة، مثل النخب السياسية والتحديث والاستقرار التي لا تتعدى، في معظمها، كونها القوالب الاستشراقية القديمة مطروحة بلباس مصطلحات علم السياسة. وقد برهنت معظم هذه المصطلحات على عجزها الكامل عن وصف ماجرى مؤخراً في لبنان أو ماجرى قبله على صعيد المقاومة الشعبية الفسطينية لاسرائيل»(٢٨).

هنا يبدو لي أن الدائرة قد اكتملت، لأن ادوارد اختتم كتابه على الطريقة الاستشراقية الكلاسيكية النموذجية عندما لم يجد مايبعث على الأسى أبداً في علاقة التبعية الفكرية والثقافية والسياسية السائدة بين الشرق (الشرق الأوسط) والغرب (الولايات المتحدة)، وعندما قدم نصيحته إلى صانعي السياسة الأميركية وخبرائهم واختصاصييهم حول أفضل الأساليب لتمتين الأسس التي يمكن أن تستند اليها التوظيفات الأميركية في الشرق الأوسط وأفضل الطرق لتحسين شروط علاقة التبعية المذكورة، وذلك بتحرير أنفسهم من أوهام الاستشراق الضارة وتجريداته البائسة، وعندما نسي أو تناسى أنه لو قام هؤلاء الخبراء والاختصاصيون وأسيادهم باتباع نصيحته سيجد الشرق عندئذ في الامبريالية الأميركية عدواً أعظم هولاً مما يجد فيها الآن.

<sup>(</sup>٣٨) سعيد، المصدر نفسه، ص ٣٢١.

«القديم يحتضر والجديد لا يستطيع أن يولد بعد، وفي هذا الفاصل تظهر أعراض مرضية كثيرة وعظيمة في تنوعها».

(انطونيو غرامشي)

أشرت فيما سلف إلى أنه من الانجازات الهامة التي حققها كتاب ادوارد سعيد تعرية القناعة العنصرية الأساسية الكامنة وراء الصورة العامة التي نسجها الاستشراق عن الشرق والتي أطلقنا عليها اسم ميتافيزيقا الاستشراق. وتترتب على هذه العقيدة الميتافيزيقية نتيجة أبستمولوجية تقول: بما أن الطبيعة الثابتة لمجتمعات الغرب وشعويه وثقافاته تتمايز جوهرياً عن الطبيعة الثابتة لمجتمعات الشرق وشعوبه وثقافاته وتتفوق عليها، فإن المناهج العلمية والأدوات الفكرية والمقولات النظرية والتصورات السوسيولوجية الخ، الملائمة لدراسة الغرب ومجتمعاته وتفسير تاريخه، لا تصلح أصلاً لدراسة الشرق ولا يجوز تطبيقها عليه بهدف فهم واقعه وحضارته. بعبارة أخرى تؤدي ميتافيزيقا الاستشراق إلى الزعم بوجود نظام معرفي خاص يلائم كل من جوهرى الطبيعة الغربية والطبيعة الشرقية على حدة. وبديهي أن يكون النظام المعرفي الملائم للغرب وخصائصه أكثر رقياً وأعظم تعقيداً ودقة من النظام المعرفي الملائم للطبيعة الشرقية وخصائصها. أي من البديهي أن يكون الأخير أكثر بدائية وتبسيطية وأدنى تقدماً من الأول. وقد أوضح ادوارد في كتابه أن الاستشراق والمستشرقين تقيدوا، عموماً، بالابستمولوجيا الاستشراقية التمييزية تقيدهم بميتافيزيقا الاستشراق التفوقية، وأذكر هنا، على سبيل المثال، قناعة المستشرق الشهير برنارد لويس القائلة بفساد كل محاولة لفهم الظواهر السياسية الاسلامية بتحليلها من خلال مقولات سياسية «غربية» مثل التمييز بين اليمين واليسار أو بين القوى التقدمية والقوى الرجعية  $\mathbf{a}$  المجتمع الاسلامي والشرقي عموماً  $\mathbf{a}$ 

<sup>(</sup>١) الوارد سعيد، «الاستشراق»، ص ٣١٨، انظر أيضاً القناعة المشابهة لدى هاملتون جب، ص ١٠٧.

مرة أخرى نقول، اذن، ان المنهج المستند إلى ميتافيزيقا الاستشراق والأبستمولوجيا المترتبة عليها لا يرى في الفوارق المعروفة بين المجتمعات والثقافات الأوروبية الحديثة من جهة والمجتمعات والثقافات الآسيوية (أو الاسلامية) المعاصرة من ناحية ثانية، وقائع تاريخية متبدلة قامت نتيجة صيرورات معقدة مر بها التاريخ الطويل لتطور الانسانية فحسب، بل يرى فيها قبل أي شيء آخر تجليات لكل من الطبيعتين الجوهريتين الشرقية والغربية بخصائصهما المتمايزة والمتفاوتة في تفوقها ورقيها.

لاحظ ادوارد أن المنهج المستند إلى ميتافيزيقا الاستشراق وأبستمولوجيتها التمييزية قد انتقل إلى الشرق نفسه اذلك وجه تحذيراً إلى المفكرين والمثقفين الشرقيين من مغبة استعارة هذا المنهج واستخدامه في دراسة المجتمعات التي ينتمون اليها أن تطبيقه على الثقافات الأخرى والمغايرة عند محاولتهم التعرف اليها وفهمها. ويأتي تحذير ادوارد في محله لأن استعارة هذا المنهج في الشرق قد تمت بالفعل كما أن ممارسته مستمرة منذ فترة طويلة مما أدى إلى بروز نظرة واسعة ومؤثرة يمكن تسميتها بالاستشراق المعكوس، لأنها تحمل في طياتها الميتافيزيقا الاستشراقية وأبستمولوجيتها بصورة مقلوبة. وسأكرس الصفحات التالية لمناقشة هذه الظاهرة مستخدماً أمثلة راهنة مستمدة من الفكر القومي العربي التقليدي ومما اصطلحنا على تسميته بحركة الاحياء الاسلامي في الوقت الحاضر.

نشر الدكتور جورج صدّقني مجموعة من الأبحاث في مجلة «المعرفة» الدمشقية درس فيها «بعض الكلمات الأساسية في اللغة العربية» بهدف الوصول إلى معرفة «بعض ملامح العقلية العربية الأصلية الكامنة خلفها»(٢). يلاحظ الكاتب أن كلمة «انسان» تتضمن معاني متقاربة مثل الأنس والأنيس والأنسي والناس الخ... فيستنتج(٦):

- (أ) أن الانسان سمي انساناً في اللغة العربية، «لأنه يأنس بغيره».
- (ب) «أن وجهة النظر الباطنة» التي تحملها العقلية العربية الأصولية تقول بفطرتها على مايبدو أن «لدى الانسان ميلاً طبيعياً إلى الحياة مع الناس».
- (ج) أن هذه العقلية العربية الأصلية تحمل منذ البداية «الفكرة الفلسفية الشهيرة»

<sup>(</sup>٢) جورج صدقني، «الانسان، العقل، المترادفات »، «المعرفة»، تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٨، عدد ٢٠٠، ص ٧-١٧.

<sup>(</sup>٣) للصدر نفسه، ص ٧، ٨.

القائلة بأن «الانسان كائن اجتماعي بالطبع». أي أن الفكرة الفلسفية التي توصل الفلاسفة القدماء إلى صياغتها على النحو المعروف، نتيجة تجارب طويلة متراكمة وتقدم ذهني نوعي وتفكير فردي شاق، موجودة بصورة تلقائية ومنذ البداية في العقلية العربية الأصلية والأصيلة بصفتها واحدة من مسلماتها الفطرية! يتابع الدكتور صدقني هذا النمط من التفكير بتقديم مقارنة بين الفكرة التي تحملها العقلية العربية الأصلية عن الانسان والفكرة التي تحملها العقلية الغربية (الأوروبية) عن الموضوع نفسه فيكتب قائلاً:

«تقوم فلسفة الفيلسوف الانكليزي هويس على أساس عبارته الشهيرة: «الانسان ذئب للانسان». أما الفلسفة الباطنة في كلمة (إنسان) فعلى النقيض: انها تبشر بأن «الانسان أخو الانسان»(٤).

يبدو لى واضحاً أن هذا المنهج في التحليل والتفكير والمقارنة يقدم لنا مثالاً نموذجياً مكثفاً عن النقل الحرفي للميتافيزيقا الاستشراقية واستخدامها بصورة ميكانيكة مقلوبة، ومن دون أي تجاوز حقيقي إلى موقع تركيبي أرقى، لتأكيد تفوق «العقلية العربية الأصلية» على غيرها من العقليات البشرية الأصلية منها والفرعية. في الواقع نحن أمام موقف يقول بأن فلسفة توماس هوبس الانكليزي تعبِّر عن «وجهة النظر الباطنة» التي تحملها «العقلية الغربية الأصلية» بأن «الانسان ذئب للانسان»، وأية مقارنة لها مع «وجهة النظر الباطنة» التي تحملها «العقلية العربية الأصلية» ستبرهن حتماً على تفوق الأخيرة. بطبيعة الحال لا يخطر في بال الكاتب أن توماس هوبس عايش طرفاً من مرحلة التراكم الرأسمالي البدائي في حياة أوروبا الحديثة وعبارته الشهيرة عن الانسان لا تتكلم في الحقيقة بالمطلق، بل تعبر عن التصور البورجوازي التنافسي التناحري لعلاقات الانسان بالانسان الذى أخذ يسود أوروبا في تلك الفترة. يبين لنا تحليل الدكتور صدقني أننا نقف، مرة أخرى، في حضرة أسطورة الخصائص الدائمة والطبائع الثابتة والمتفاوتة رقياً وتفوقاً (التي تأخذ هنا شكل العقليات الأصلية ووجهات نظرها الباطنة) بكل ماتستتبعه من نتائج وتطبيقات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العنصر الجديد الذي أدخله هذا الاستشراق المعكوس هو نقل حكم القيمة من القول بتفوق العقلية الغربية إلى القول بتفوق العقلية العربية الشرقية.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٨.

من الحقائق الهامة التي أشار اليها ادوارد وانتقدها في كتابه التقديس الذي أحاط به المستشرقون لغات الشعوب التي درسوها والأهمية القصوى التي أعطوها لعلوم مثل الاشتقاق والدراسات اللغوية المقارنة والفيلولوجيا.. الخ، بصفتها المفتاح السحري لفهم الواقع الاجتماعي والتاريخي والثقافي لتلك الشعوب. يقول ادوارد:

«أن القيمة المبالغ فيها التي يجري اغداقها على العربية كلغة تسمح للمستشرق بأن يجعل اللغة مساوية للعقل والمجتمع والتاريخ والطبيعة. بالنسبة للمستشرق اللغة تنطق العربي الشرقي وليس العربي الشرقي وليس العربي الشرقي هو الذي ينطق اللغة»(٥).

واضع اذن، أن الاستشراق المعكوس كما رأيناه عند جورج صدّقني قد تعلم درسه جيداً من الاستشراق الكلاسيكي. فالكلمات الأساسية في اللغة العربية هي التي تنطق الانسان العربي وتدل على مكنونات عقليته الأصلية، بدلاً من أن ينطق العربي نفسه هذه الكلمات ويعطيها هو مدلولاتها العقلية وفقاً لما بلغته تجربته الحضارية من ثراء أو وصلت اليه من تقدم ثقافي ورقى اجتماعي في مرحلة تاريخية معينة. ومعروف أن أستاذ هذا المنهج اللغوى في التحليل والاستدلال منه إلى طبائع الشعوب الثابتة وخصائصها العقلية المميزة ومستوى التفوق الذى تتمتع به هو المستشرق الفرنسى أرنست رينان. ومعروف أيضاً أن رينان استخدم دراساته في الاشتقاق اللغوي وفقه اللغة المقارن ليؤكد طروحاته العنصرية الشهيرة حول تفوق العقلية الغربية (الأرية) الأصلية والأصيلة وقصور العقلية الساميّة الشرقية الأصيلة في دونيتها فقط. طبعاً قام رينان وأقرانه بهذا النوع من العمل عن طريق اختزال اللغة التي كانوا يدرسونها إلى أساسياتها ومن ثم ربط هذه الأساسيات بالعقل أو الروح أو العرق الخ، الكامن خلفها وخلف انتاجها، ثم استنباط خصائص الشعب المعني وسلوكه ومستواه الذهني من طبيعة العقل (أو الروح أو العرق) الأولى الذي توصلوا إلى تحديده(٦). ومن «ميزات» هذا المنهج، كما هو واضح، أنه يوصلنا إلى معارف أساسية عن شعب من الشعوب بمعزل عن أية ضرورة لدراسة ظروفه التاريخية أو مكونات حياته الاجتماعية أو بنيته الاقتصادية أو قواه السياسية الخ، (تكفينا لغته وعقليته الأصلية وأفكاره الفطرية!). والآن ماذا نجد، في التحليل الأخير، في دراسات الدكتور جورج صدّقني اللغوية واستنتاجاته اللازمة عنها غير شبح رينان منتصف القرن التاسع عشر معكوسا لصالح تمييز شعب من شعوب الشرق في الربع الأخير من القرن العشرين ؟

<sup>(</sup>ه) سعید، «الاستشراق»، ص ۲۲۱.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر نفسه، ص ١٥٠، ٢٣٢.

أريد أن أشير هنا إلى أننا نجد عند مؤلفين آخرين طرحاً أكثر فجاجة وتعصباً للمنهج الاستشراقي الريناني المعكوس ونتائجه، وسأعرض نماذج من هذا الطرح لأنه، بحكم فجاجته، ينفذ إلى جوهر العيب المطلوب تعريته لأنه لا يصطنع أية مداراة «عقلانية» أو مراعاة «علمية»، أي يقدم نفسه بصدق بسيط مع النفس وبأقل مقدار ممكن من الديماغوجية التنظيرية والتجميلية المسوغة.

يثبت أحد المشتغلين في هذا الميدان النتيجة التي توصل اليها عبر دراسة اللغة العربية وحروفها دراسة معمّقة على النحو التالي :

«وبعد دراسة خصائص صوب كل حرف من الحروف العربية، قمت بتطبيق ايحاءاته الحسية أو الشعورية، على معاني جميع الألفاظ التي تبدأ بكل حرف أو تنتهي به بعض الأحيان، في جداول احصائية مستخلصة من المعاجم اللغوية. ولقد تراعى لي بعد تمحيص النتائج المدهشة التي جاءت بها هذه الدراسة ان ابداع اللغة العربية يتجاوز حدود الامكانات البشرية. فحدست أنه لا يمكن أن يكون ثمة تعليل منطقي ومعقول لهذه اللغة المعجزة إلا في ظل مقولة من بداءة الانسان العربي وحروفه»(٧).

## أما النتائج القصوى للحقيقة التي اكتشفها كاتبنا فتتلخص بالتالي:

«وهذه العينة من أصالة الانسان العربي في مضمار الحواس والمشاعر الانسانية، المتجسدة في حروفه ومعانيها، ليست إلا واحدة من عينات كثيرة من وجوه أصالته لتتحول الحروف العربية بذلك من مجرد أوعية صوتية معبأة بالأحاسيس والمشاعر الانسانية إلى خلاصة للانسان العربي، عصبية وروحية، لا بل إلى خلاصة لمقوماته القومية.. ولا أراني أغالي لو قلت، أن الحروف العربية قد تجاوزت في خصائصها نطاقها القومي إلى الانساني، ولا عجب، مادامت الأمة العربية كانت بكر الأمم المتحضرة على وجه الأرض، وكانت حروفها بكر الحروف الثقافية أيضاً «(^).

بطبيعة الحال ان تقديس الشعوب للغاتها وتقديس العرب والمسلمين للّغة العربية بصورة خاصة، ظاهرة معروفة وقديمة ولم يبتدعها أي مستشرق حديث، إلا أن هذا التقديس كان يتم، على سبيل المثال، بسبب ارتباط اللغة المعنية بالنصوص الدينية والكتب المقدسة عند شعب من الشعوب (الأوبانيشادات عند الشعوب الهندية والقرآن عند الشعوب الاسلامية) وليس بسبب دلالة أجزاء اللغة العربية مثلاً (دلالة «علمية»

<sup>(</sup>٧) حسن عباس، «الحروف العربية والحواس الست». مجلة «المعرفة» (دمشق)، تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٨، عدد ٢٠٠٠، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص ١٤٢.

مدعمة بالتنظيرات المناسبة) على خصائص بشرية «طبيعية» و «أولية» معينة تمين أصحابها عن باقي البشر بالبداءة والأصالة والبكورة إذا صدقنا بعض المنظرين العرب، وبالعجز والنقص والدونية إذا صدقنا رينان وأصحابه من المستشرقين، علماً بئن الموقفين ليسا إلا الوجهين المتعاكسين لقطعة نقود واحدة زائفة.

ولابد لأصحاب هذا النمط من التفكير أن يحددوا، في المطاف الأخير، الخصائص الأولية التي تتحلى بها هذه «الطبيعة» الأولية الخاصة صاحبة الأصالة والبداءة واللغة – المعجزة، وهذا مايفيدنا حوله منظر آخر (اسماعيل عرفي) حين يؤكد بطريقة تقريرية حاسمة:

«تتمتع ماهية الأمة العربية بخصائص مطلقة هي: التأليهية، والروحانية، والمثالية، والانسانية، والحضارية»(٩).

وحتى يكتمل منطق الميتافيزيقا الاستشراقية المعكوسة، لابد من وجود «رسالة حضارية» تحملها هذه الماهية العربية للعالم أجمع (عبء الانسان الأبيض مقلوباً). أو على حد قول المنظر عينه:

«وحيث أن الأمم تتفاوت وتتمايز وتتباين في ذاتيتها القومية، فانها تتفاوت وتتمايز وتتباين بالمثل في فيوضها الرسالية كما ونوعاً «١٠٠).

وفي ظروف انهيار الغرب في القرن العشرين لابد اذن لهذه الرسالة أن تظهر وتنهض وتنتشر لتخلص العالم من حالة التدهور المريع التي أوصلته اليها الهيمنة الغربية والريادة الأوروبية. لقد أنتجت فيوض الماهية الغربية جميع علامات الانحلال الحضاري والتفسخ الثقافي والاجتماعي مثل:

«الآلية والداروينية والفرويدية والماركسية والمالتوسية والعلمانية والواقعية والوضعية والجدلية والوجودية والظاهراتية والذرائعية والميكافيلية والليبرالية والامبريالية»(١١).

وفى مقابل هذه الظواهر «السلبية» و «الشاذة»:

<sup>(</sup>٩) اسماعيل عرفي : «كتاب العرب القومي» (دمشق : منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، ١٩٧٧)، ص ٧٠. انظر أيضاً كتابه «مقالة في العروبة والاسلام» (دمشق : توزيع دار الفكر، ١٩٨٠) (الناشر غير مذكور)، وكذلك كتابه : «التثقيف العربي الأمثل» (دمشق : توزيع دار الفكر، ١٩٨٠).

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ص ١٤١.

<sup>(</sup>۱۱) للصدر نفسه من ١٤٥.

«فإن الكون الانساني، أي الانسان والبشرية والعالم والحياة والحضارة، هو اليوم على موعد منتظر منشود مع الأمة الرسائية المصطفاة التي انتدبت بتكليف مسؤول لتولي قيادته الريادية العامة... وأياً ماكان الوجود المأساوي الراهن للأمة العربية، فإن مما لاريب فيه أن هذه الأمة هي وحدها التي ستكون تلك الأمة الموعودة المنتظرة، ذلك لكونها هي وحدها التي استكملت منذ عصور بعيدة جداً جميع مقوماتها وخصائصها وسماتها القومية المثلى، وبالتالي حازت بعراقة فذة على مختلف المزايا والكمالات والفضائل الانسانية العليا، التي تجعلها قابلة وجديرة ومؤهلة وقادرة، بالحق والحقيقة وبالفعل والتحقق، على تلبية ما انتدبت له من دور رسالي جليل، وعلى تأديته بصورته المثالة التامة»(١٢).

أنتقل الآن إلى تناول النموذج الثاني من التفكير الاستشراقي المعكوس وهو النموذج الديني السلفي المتجدد الذي تبلور ولاقى رواجاً تحت تأثير الانجازات الكبيرة للثورة الايرانية. يستمد هذا الاتجاه أبرز دعاته والمدافعين عنه من أوساط اليسار عموماً: شيوعيين سابقين، راديكاليين متعبين، ماركسيين شعبويين، قوميين خابت أمالهم. كما لاقى هذا التيار تجاوباً قوياً لدى عدد من المثقفين اللامعين مثل الشاعر رضوان السيد والمؤرخ وجيه كوثراني. ومعروف أن كل هؤلاء (وغيرهم أيضاً) استخدموا منابر كثيرة في لبنان وأوروبا الغربية (صحف، مجلات، كتب) للتعريف بأرائهم ونشر وجهات نظرهم. وبالامكان تلخيص أطروحتهم الأساسية على النحو التالي: لا يكمن الخلاص الوطني الذي ظل العرب يبحثون عنه منذ الحملة النابليونية على مصر في القومية العلمانية – بأشكالها الراديكالية أو الليبرالية أو المحافظة – كما انه لا يكمن في الشيوعية أو الاشتراكية الثورية أو ماشابه ذلك من النظم والدعوات، بل في العودة إلى الأصالة الاسلامية وبخاصة كما تتجلى في الاسلام الشعبي المسيس.

لا أبغي في هذه المقالة تناول الأطروحة الأساسية للاتجاه الاسلاماني بالنقاش أو النقد، لأن هدفي هو تبين صلة أنماط التفكير التي تسود هذا التيار المحافظ بالاستشراق. إذ يبدو لي أن القناعات والأفكار والتحليلات التي يسوقها الاسلامانيون دفاعاً عن أطروحتهم المذكورة تعيد انتاج العقائد والمناهج التي تميز بها الاستشراق الكلاسيكي حول مسألة الفارق بين الشرق والغرب، بين أوروبا والاسلام. أي مرة ثانية، يعيد الاسلامانيون انتاج الميتافيزيقا والابستمولوجيا الاستشراقيتين بصورة مقلوبة خدمة منهم للشرق والاسلام، على ما يعتقدون.

<sup>(</sup>۱۲) المندر نفسه، ص ۱٤٧ – ۱٤٨.

لاحظ الدكتور جورج قرم هذه العلاقة الوثيقة، والمقلوبة في وقت واحد، التي تربط الاتجاه الاسلاماني بالاستشراق وأعطاها أفضل صياغة عامة وموجزة رأيتها في المناقشات الجارية حول هذه المسألة. يقول بهذا الصدد:

«وقد دهشت خلال قراءاتي المستشرقين والأدب الاسلامي السلفي الحديث بالتقاء الرؤية لدى الجانبين المتعاديين في كل المجالات حول نقطة واحدة هي الادعاء بأن الدين الاسلامي له خصوصية لا يشاركه فيها أي دين آخر لكون الدين الاسلامي لا يمكن أن ينفصل عن الحياة الاجتماعية والقومية والسياسية على اعتبار أنه دين شامل المدى يحتوي كافة الأمور الروحية والزمنية في أن معاً. طبعاً هذا الادعاء لدى المستشرقين ينم عن روح سلبية وازدراء تجاه المجتمعات الاسلامية. ففي نظرهم يستحيل على المجتمع الذي يسيطر عليه الدين الاسلامي مؤسسياً أن يتقدم ويواكب العصر. أما الادعاء نفسه لدى السلفيين فينم عن شعور بالتفوق التام تجاه الأديان الأخرى التي وقعت في نظرهم في براثن المادية والانحطاط. وفي الحالتين عنصرية وعنصرية مضادة... المستشرقون من جهة، وهم يمثلون أحسن تمثيل موقف الحضارة الأوروبية من المجتمعات الاسلامي، يمارسون عنصرية باستثنائهم المجتمعات الاسلامي، من قوانين التطور والتقدم، والسلفيون من جهة أخرى، وهم يمثلون نخبة تحكم أو تبحث عن الحكم، يمارسون عنصرية مضادة فيقررون أن الدين الاسلامي يمتاز دائماً عن غيره بالحفاظ على «روحيته» ضد الميول المادية وأن المجتمع الاسلامي يمتاز دائماً عن غيره بالحفاظ على «روحيته» ضد الميول المادية وأن المجتمع الاسلامي يمتاز دائماً عن غيره بالحفاظ على «روحيته» ضد الميول المادية التى تبرز فقط في المجتمعات التي تعتنق ديانات أخرى» (١٢).

والآن، لندخل قليلاً في التفاصيل. يستعيد الاسلامانيون، بأشكال مختلفة، القناعة الأساسية لميتافيزيقا الاستشراق القائلة بأن الشرق شرق والغرب غرب ولكل منهما طبيعته الخاصة وخصائصه المميزة ثم يقلبون، ضمناً أو صراحة، حكم القيمة المتضمن في الحكمة الاستشراقية الغربية بحيث يعمل لصالح الشرق هذه المرة. لذلك لاغرابة في أن يستعيض الاسلامانيون، في تفكيرهم السياسي، عن التعارض المألوف بين حركات التحرر الوطنية من جهة والسيطرة الامبريالية من جهة ثانية، بتعارض من نوع آخر، أي التعارض بين الشرق والغرب. على سبيل المثال، أكد أنور عبد الملك مؤخراً قناعته بأن:

«السمة الرئيسية لعصرنا هي المجابهة الحضارية المستمرة بين الشرق والغرب»(١٤).

<sup>(</sup>١٣) مقابلة مع مجلة : «دراسات عربية» (بيروت) كانون الثاني / يناير ١٩٨٠، عدد ٣، ص ٤٤.

<sup>(</sup>١٤) «المجلة الفصلية للدراسات العربية» التي تصدرها جمعية خريجي الجامعات العرب -- الأميركيين في الولايات المتحدة الأميركية باللغة الانكليزية، صيف ١٩٧٩، عدد ٣، ص ١٨٠.

بطبيعة الحال لا يهمل الاسلامانيون اهمالاً كلياً الظاهرة الامبريالية ولكنهم يقدمون عليها مقولة «الغرب» لأن ابراز الظاهرة الامبريالية واعطاءها المركز الأول في التحليل السياسي يعني، بصورة من الصور، استبعاد الماركسية والشيوعية (والاتحاد السوفياتي) من لعبة «المجابهة الحضارية المستمرة بين الشرق والغرب». وبما أن الاسلامانيين يصرون على رفض هذا الاستبعاد – بحكم عدائهم العميق للشيوعية على مايبدو – فانهم يفضلون مقولة «الغرب» لأنه لا مجال المناقشة في الأصول «الغربية» الماركسية والشيوعية والاشتراكية خصوصاً وان انجازاتها التاريخية والاجتماعية الكبرى تمت في الشرق. لاغرابة، إذن، في أن يؤكد كتّابهم بأن الماركسية والشيوعية والاشتراقية والتاريخية والاجتماعية والتريخي» والشرق. لاغرابة، إذن، في أن يؤكد كتّابهم بأن الماركسية والشيوعية والتريخي» والشرق. لاغرابة، إذن، في أن يؤكد كتّابهم بأن الماركسية والشيوعية والتريخي» والتريخي والتريخي» والتريخي والتريخي والتريخي والتريخي والتريخي والتريخي والتريخي والتريخي والتريخ وا

«فلا الليبرالية الرأسمالية استطاعت تقديم البديل للمنظومة السياسية الاسلامية التقليدية ولا الماركسية الشعبوية استطاعت تثبيت أقدامها على أرض الاسلام»(١٦).

أو :

«ربما كانت أكبر كارثة هبطت على العرب هي الماركسية كقوالب غريبة، حتى الآن لا تجد الماركسية مكاناً لها في العالم العربي»(١٧).

طبعاً أن تكون الماركسية والشيوعية من انتاج الجانب التحرري والثوري والانساني والمعارض في تجربة «الغرب» الحديث لا يهم الاسلامانيين على الاطلاق لأن الغرب هو الغرب (على الطريقة الاستشراقية) وكفى. يضاف إلى ذلك أن عداء الغالبية الساحقة للمستشرقين الغربيين في القرن العشرين للشيوعية معروف وحرصهم الشديد على حماية روح الشرق وأصالة الاسلام من تأثيراتها الغربية الضارة وأفكارها الهدامة الغريبة لا يحتاج إلى تفصيل كبير وهو مشروح بصورة جيدة في كتاب ادوارد سعيد.

تبقى مقولة «الغرب» في فكر الاسلامانيين عائمة: الاتحاد السوفياتي واليابان وكوبا كلهم غرب بالتأكيد، ماذا عن الصين وفيتنام ؟ إذا كان للمنطق الاسلاماني أن يكون منسجماً مع نفسه ومنطلقاته فالجواب هو أنهما غرب أيضاً. إذ أن الأيديولوجية الرسمية للصين وفيتنام هي الماركسية – اللينينية كما أن فيتنام تعتمد على الاتحاد

<sup>(</sup>۱۵) صالح بشیر، «السفیر»، بیروت ۲۲ / ۳ / ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>۱۹) رضوان السيد، «السفير»، ۲۱ / ۱۱ / ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>۱۷) مارون بغدادی فی مقابلة أجراها معه حازم صاغیة (اسلامانی آخر)، «السفیر»، ۷ / ۱ / ۱۹۷۹.

السوفياتي في إعادة صياغة مجتمعها التقليدي وتحديثه والسوفيات هم بالتأكيد أحد أهم مصادر الشر الغربي والتحديثي، في حين أن الصين تتقرب كثيراً في الوقت الحاضر من الولايات المتحدة في محاولاتها إعادة بناء مجتمعها الموروث وصياغته صياغة صناعية عصرية وهذا غرب وتغريب أيضاً عند الاسلامانيين. على أقل تعديل كان لدى المستشرقين الكلاسيكيين تعريفات دقيقة نسبياً لمدلولات مقولتي «الشرق» و «الغرب». أما الاستشراق الاسلاماني المعكوس فبائس إلى حد افتقاره حتى إلى مايشابه تلك التعريفات الأولية والدلالات البدائية.

يبين ادوارد في كتابه أن النظرة العامة والثابتة للاستشراق إلى الاسلام (من رينان إلى مورو بيرجر مروراً بماكدونالد وهارولد جيب وبرنارد لويس وفون جرونيباوم) ترى فيه نوعاً من التركيب الثقافي الحضاري الشرقي الفريد المتكامل مع نفسه وأجزائه والمتمايز جذرياً وجوهرياً عن كل ماعداه وبخاصة عن الغرب وثقافته وحضارته وروحه. ويهيمن هذا الكل الاسلامي الشرقي على كل مايندرج تحته من نشاط بشري اجتماعي واقتصادي وثقافي وحياتي كما يتمتع بدرجة عالية جداً من الثبات والاستمرارية والوحدة مع ذاته. وأثناء مهاجمته لهذا التصور الاستشراقي للاسلام يشير ادوارد إلى النقد الذي سطره المؤرخ المغربي عبد الله العروي والقائل انه إذا حملنا هذا التصور الاستشراقي على محمل الجد التام (كما يفعل أصحابه طبعاً) علينا أن نلغي كل تمييز فعلي بين المراحل التاريخية التي مر بها الإسلام، فلا نتكلم عندئذ إلا مجازاً عن الاسلام الأول – مثلاً – وإسلام العصور الوسطى والاسلام الحديث لأن الاسلام هو الاسلام. أي أن تطورات كثيرة وتغيرات عديدة قد تحدث داخل هذا الكل الاسلامي المغلق، لكن الكل نفسه لا يخضع لأي تطور تاريخي حقيقي أو تبدل زمني جوهري المغلق، لكن الكل نفسه لا يخضع لأي تطور تاريخي حقيقي أو تبدل زمني جوهري (على عكس ماجرى وتم في أوروبا والغرب)(۱۸). أو على حد وصف ادوارد:

«على سبيل المثال، رأى المستشرقون - رينان، جولدزيهر، ماكدونالد، فون جرونيباوم، جيب، برنارد لويس - في الاسلام «تركيباً ثقافياً» يمكن دراسته بمعزل عن سوسيولوجيا الشعوب الاسلامية واقتصادها وسياستها»(١٩).

بالاضافة إلى ثبات هذا الكل الشرقي وتوحده الدائم مع نفسه يفترض فيه أن يتحلى أيضاً بصفات مثل القدم والروحانية والبدائية والرتابة الدائمة وهيمنة تقليد

<sup>(</sup>۱۸) سعيد، الاستشراق، ص ۲۹۷ -- ۲۹۸.

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ص ١٠٥.

ماضيه على حاضره وتنافيه مع امكانات التجديد الحقيقي في حياته. لذلك يهزأ ادوارد من الحكمة الاستشراقية التي تختزل معارفها وموضوعاتها وجهودها بنفسها إلى جملة تكرارية لا تقول أكثر من أن «الشرق هو الشرق» و «الاسلام هو الاسلام». استناداً إلى هذا التصور للاسلام من الطبيعي أن يحدد هاملتون جيب وصحبه العناصر التي تهدد وحدة هذا الكل الاسلامي واستمراريته وأصالته وتماسكه الداخلي وهويته الشرقية على النحو التالى: الحركات القومية، الدعوات العلمانية، الصراعات الطبقية، الأحزاب الشيوعية، المؤسسات الديموقراطية، الأفكار التحديثية، المثقفون ثقافة غربية(٢٠). وواضح أن مصدر التهديد والخطر يكمن في كون هذه العناصر كلها دخيلة على الكل الاستلامي ومستوردة من أوروبا «العصرية» والغرب «الحديث» عموماً. لذلك لا غرابة في أن نرى مستشرقاً مثل ماسينيون يطالب بلده فرنسا بمساعدة المسلمين على الدفاع عن ثقافتهم التقليدية وعلى صبيانة الارث الذي انحدر اليهم من أسلافهم وعلى حماية القواعد التي مارسوا الحكم على أساسها منذ القدم(٢١). وانسجاماً مع ماذكرته سابقاً حول الابستمولوجيا الاستشراقية التمييزية لا يتعب هؤلاء العلماء من التأكيد بأن الكل الاسلامي الشرقي المغلق والمغاير للطبيعة الغربية يتطلب «نظاماً معرفياً» خاصاً به لا دور فيه لأدوات التحليل الطبقى - مثلاً - أو للتمييز بين اليمين واليسار أو للفصل بين قوى تقدمية وأخرى رجعية، أو للدوافع الاقتصادية، أو لدور التنظيمات الحزبية، أو لفاعلية التكتلات السياسية الخالصة الخ(٢٢).

ان نظرة سريعة إلى أدبيات الاسلامانيين والمتعاطفين معهم تبين بسرعة أنهم يستعيدون بصورة شبه حرفية التصور الاستشراقي للكل الاسلامي المتماسك دوماً عبر العصور وخلال المراحل التاريخية المختلفة، من دون أن ينسوا طبعاً الابستمولوجيا التمييزية التي لا تنفك عنه، ولكن مع فارق واحد يتلخص في قلبهم للخصائص الثابتة التي يسبغها المستشرقون، بشيء من الازدراء، على هذا الكل إلى فضائل عظمى. تتكلم الأدبيات المذكورة عن وجود «نسقين» حضاريين وثقافيين متمايزين (وربما أكثر) لكل منهما خصوصيته الشديدة و «منطقه الداخلي» و «قانون نموه الذاتي» و «زمنه الحضاري» و «أطره المرجعية النظرية والمنهجية» التي تتحدد «من داخل النسق نفسه

<sup>(</sup>۲۰) المعدر نفسه، ص ۲۲۳، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۹۵.

<sup>(</sup>۲۱) المصدر نفسه، ص ۲۷۱.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه، ص ۱۰۷، ۱۰۸، ۲۱۸.

وليس بأية مقارنة أو مقاربة مع النسق الآخر». والمقصود بكل ذلك النسق الأوروبي -الغربي من ناحية والنسق العربي - الاسلامي من ناحية ثانية. ونتيجة اصرار الاسلامانيين على مايسميه بعضهم «بالتمايز النسقى» يرسمون صورة تقول عملياً بالتماسك الداخلي لكل نسق واستقلاله عن ما عداه وانغلاقه على نفسه وبالتالي بامكان قيام علاقات خارجية فقط بين الأنساق المتجاورة أو المتزامنة. وعندما يقوم النسق الأوروبي، على سبيل المثال، باختراق النسق العربي - الاسلامي، ويفرض منطقه عليه لابد، في التحليل الأخير، للنسق الذي تم اختراقه من أن يعود إلى قانون «نموه الذاتي» و «منطقه الخاص» و «زمنه الحضاري» و «أطره المرجعية النظرية والمنهجية»، أي إلى أصالته، لتصحيح الانحراف الحاصل في مسيرته الطبيعية نتيجة الاختراق الذي تم. طبعاً ان المصدر الاستشراقي الأوروبي لهذه النظرية وارتباطها بميتافيزيقا الاستشراق ويتفضيل الغرب على الشرق (أو العكس) وبأسطورة الخصائص وبخرافة الطبائع الثابتة لا يحتاج إلى كبير برهان، كما أن قرابتها الشديدة من نظريات المفكر الألماني (الأوروبي جداً والغربي جداً) أوزوولد شبنجلر حول الحضارات لا يمكن أن تخفى على القارئ المطلع. والشيء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة لصلتها بالطروحات الأكثر فجاجة للبنيوية الفرنسية المعاصرة التي تلامس الفطرية العرقية كما رأيناها سابقا واضحة عند رينان وأقرانه ومستترة قليلاً عند الكثير من المستشرقين اللاحقين. يضاف إلى ذلك أن الاسلامانيين يجب أن يعرفوا قبل غيرهم، ومن التاريخ الاسلامي نفسه، أن علاقات «الانساق» فيما بينها لم تكن في الواقع عرضية وخارجية، على النحو الذي يتوهمون، بل كانت تاريخياً أقرب إلى علاقات الاختراق والفتح والضم والالحاق والفرض والدمج والاستيعاب والتمثل والنبذ والتلقى والحوار بالفكر والسلاح (منفردين ومجتمعين). وإذا كانت البنيوية تعني موت الانسان فان فكرة الأنساق كما يطرحها الاسلامانيون تعنى بالاضافة إلى ذلك موت وحدة التاريخ البشري وموت التقدم التراكمي للانسانية وموت اسهام جميع الشعوب والثقافات في صنع تاريخ هذا الانسان وبناء حضاراته وتدميرها أيضاً. أي اننا في حضرة العدمية واليأس من كل شيء باستثناء المشروع الحضاري الخاص الذي يحمله النسق الاستلامي (أو العربي - الاستلامي) بزمنه الحضاري الخاص ومنطقه الخاص وأطره المرجعية والنظرية الخاصة أيضاً! نتيجة استشراقهم المعكوس هذا يؤكد الاسلامانيون دوماً وبالمطلق أن الماينطبق أو انطبق على أوروبا لا يمكن بأي حال أن ينطبق على غير أوروبا» (٢٢)، أي على النسق الشرقي علم وما أو النسق العربي – الاسلامي على وجه التحديد (الابستمولوجيا الاستشراقية التمييزية). وعندما يقدم وجيه كوثراني، مثلاً، تحليلاً يتناول طبيعة التبدلات التي تتم على صعيد السلطة السياسية والحكم داخل النسق الاسلامي فإنه لا يفعل أكثر من تثبيت ما كرره المستشرقون حول مقاومة الكل الاسلامي لأي تطور نوعي في حياته وخضوع حاضره باستمرار لتقليد ماضيه ولاعادة انتاجه برتابة شبه كاملة. فعند وجيه كوثراني تتلخص التغييرات التي كانت تحصل التاجه برتابة شبه كاملة. فعند وجيه كوثراني تتلخص التغييرات التي كانت تحصل داخل النسق العربي – الاسلامي على صعيد الحكم والدولة والسلطة (والتي يجب أن تستمر على حالها وعلى اعادة انتاج نفسها حتى يحافظ هذا النسق على روحه وأصالته) بالوسائط التالية كما حددها ابن خلدون وغيره من المفكرين المسلمين القدماء:

- (أ) أسرة سلاطين تأتي للحكم باسم الاسلام والشريعة.
  - (ب) أمراء مستولين (الماوردي).
    - (ج) ولاة أطراف.
    - (د) ولاة دعاة أو خوارج<sup>(٢٤</sup>).

لكن إذا حدث أن جاء تغيير هام بغير واحدة من الوسائط المذكورة فهذا يعني عند كوثراني وصحبه أن التغيير دخيل وغريب وغير مشروع لأنه محكوم على النسق الاسلامي – على مايبدو – ألا يعرف واسطة في تبديل الحكم سوى الوسائط التي دونها ابن خلدون ولحظها الماوردي! لذلك عندما يتناول وجيه كوثراني ظاهرة صعود رجالات وضباط الاتحاد والترقي إلى رأس هرم السلطة داخل النسق الاسلامي – العثماني (بأفكارهم العلمانية وأيديولوجيتهم القومية ونزعاتهم التحديثية) فانه يطلق عليها حكماً سلبياً تماماً بعد محاكمتها بمعايير ابن خلدون والماوردي وكأن شيئاً لم يكن أو يحدث أو يتطور داخل الكل الاسلامي الشرقي بين كتابة مقدمة ابن خلدون واطلالة قادة مثل أنور باشا وعصمت باشا ومدحت باشا ومصطفى كمال على الحياة ! يرفض كوثراني هذه الظاهرة السياسية الجديدة في حياة النسق العثماني ويدينها بقوة

<sup>(</sup>۲۲) محجوب عمر، «السفير»، ۸ / ۲ / ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>٢٤) وجيه كوثراني، «وثائق المؤتمر العربي الأول: ١٩١٢ »، (بيروت: ١٩٨٠، دار الحداثة) انظر مقدمة الكتاب.

لأن ضباط الاتحاد والترقي لم يستلموا السلطة باسم «الاسلام» و «الشريعة» ولم يكونوا «أسرة سلاطين» جدد، أو «أمراء مستولين»، أو «ولاة أطراف» أو «ولاة دعاة أو خوارج»(٢٥)، وكأنه مقدر على النسق الاسلامي ألا يعرف طرقاً لتبديل الحكم الذي يخضع له باستثناء الطرائق المذكورة في أقدم المراجع.

كذلك نجد أنه عندما يتناول مفكر وشاعر مثل أدونيس – الذي تحول مؤخراً إلى داعية من دعاة الاستشرق الاسلاماني المعكوس – الثورة في ايران لايرى في انتفاضة الجماهير الايرانية وكفاحاتها وتضحياتها أكثر من مجرد عودة الاسلام إلى تأكيد ذاته وقوته، أي مرة أخرى يبقى حاضره خاضعاً لتقليد ماضيه لأن هذا الكل الاسلامي لا يتحرك تطورياً كما رأينا، بل دورياً حيث يغيب ثم يعود، ينحسر ثم يمتد، يكمن ثم يظهر، وفي التحليل الأخير يبقى هو هو لأنه قائم بمعزل عن الاقتصاد والصراع الاجتماعي والمصالح الطبقية وماشابه ذلك من العناصر النافلة(٢٦). بناء على ذلك لا يجد أدونيس أي حرج في مناقشة الثورة الايرانية واسداء النصح لها بلغة اسلام القرون الماضية والبعيدة – لاجديد حقاً تحت شمس الاسلام والشرق على مايبدو – أي بلغة نظرية ولاية الفقيه. كتب أدونيس قائلاً :

«وبديهي أن سياسة النبوة كانت تأسيساً لحياة جديدة، ونظام جديد، وان سياسة الامامة، أو الولاية اهتداء بسياسة النبوة أو هي اياها، استلهاماً، لا مطابقة. ذلك ان لكل امامة أو ولاية عصراً خاصاً، وان لكل عصر مشكلاته الخاصة. هكذا تكمن أهمية سياسة الامامة، بل مشروعيتها، في مدى طاقتها على الاجتهاد لاستيعاب تغير الأحوال، وتجدد الوقائع بهدي سياسة النبوة»(٢٧).

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢٦) جدير بالملاحظة ان هذا المنطق الاستشراقي المحافظ يقف أيضاً وراء المناقشات التي جرت في ايران حول ما إذا كان يجوز وصف الجمهورية الاسلامية «بالديمقراطية» أم لا يجوز. وكما هو معروف ساد الخط الإسلامي الرسمي القائل بئن الإسلام لا يُنعت إلاً بذاته. أي بما ان الإسلام هو دوماً الاسلام ولا معنى لأي تمييز نوعي بين الإسلام الأول وإسلام العصر الوسيط والإسلام الحديث، كذلك لا معنى للقول بأن «الجمهورية الإسلامية» هي أيضاً ديموقراطية، لأن الجمهورية الإسلامية هي نوضاً دومهاً. من هنا تعليق الإسلامية هي دوماً الجمهورية الإسلامية ولا يمكن أن تكون أي شيء غير ذلك، هوية أو إضافة أو وصفاً. من هنا تعليق الإسلامية التعليق الإسلام هو كل شيء.. ان الإسلام الخميني القائل بأن «كلمة اسلام لا تحتاج إلى صفة مثل «ديموقراطية» بالضبط لأن الإسلام هو كل شيء.. ان نضم إلى جانب كلمة «اسلام» التي هي كاملة، كلمة أخرى أمر محزن» («السفير» ٣٠ / ١٠ / ١٩٧٩). قارن استخدام شارل مالك المنطق ذاته للدفاع عن ثبات «النسق اللبناني» ودوامه واستمراريته على حاله : «ولبنان ثابت الوجود لذاته مكثف بذاته لا يحتاج إلى نعت ولا إضافة»، أي لا يجوز نعت لبنان «بالعربي» تماماً كما لا يجوز نعت الإسلام بالديمقراطية أو أية صفة أخرى لأن هويته واحدة متوحدة وثابتة («النهار» ١٧ / ١١ / ١٩٧٩).

<sup>(</sup>۲۷) مجلة «مواقف»، العدد ٣٤، شتاء ١٩٧٩، ص ١٥٨.

وطريف هنا أن يقارن القارئ هذا الخطاب الأدونيسي المشائخي بخطابه الآخر والسابق حيث كان يعلن:

«مانطمع اليه ونعمل له كثوريين عرب هو تأسيس عصر عربي جديد، نعرف أن تأسيس عصر جديد يفترض بادئ بدء، الانفصال كلياً عن الماضي، نعرف كذلك أن نقطة البداية في هذا الانفصال — التأسيس هي النقد: نقد الموروث ونقد ماهو سائد شائع. لا يقتصر دور النقد هنا على كشف أو تعرية مايحول دون تأسيس العصر الجديد وانما يتجاوزه إلى ازالته تماماً. إن ماضينا عالم من الضياع في مختلف الأشكال الدينية والسياسية والثقافية والاقتصادية. انه مملكة من الوهم والغيب تتطاول وتستمر، وهي مملكة لا تمنع الانسان العربي من أن يجد نفسه وحسب، وإنما تمنعه كذلك من أن يصنعها.. ولما كانت بنية الثقافة والحياة العربيتين السائدتين تقوم، في جوهرها، على الدين، فإننا نفهم أبعاد ما يقوله ماركس من أن «نقد الدين شرط لكل نقد».. وإذا فهمنا بالتالي أن النقد عند ماركس ليس عقلياً تجريدياً، بل عملي ثوري، نستطيع أن نقول إن النقد عند ماركس ليس عقلياً تجريدياً، بل عملي ثوري، نستطيع أن نقول إن النقد الثوري للموروثات العربية شرط لكل عمل ثوري عربي» (٢٨).

لا عجب، إذن، في أن يؤكد لنا أدونيس انه إذا كان المحرك الأول والأساسي للتاريخ في الغرب هو المصالح الاقتصادية والصراعات الطبقية والقوى الاجتماعية والتكتلات السياسية، فإن المحرك الأول للتاريخ في شرقنا هو الاسلام. يقول أدونيس إن دراسته للنسق العربي الاسلامي أوصلته إلى اعطاء «الأولوية للعامل الأيديولوجي الدينى» عوضاً عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية الخ، لأنه:

«في مجتمع كالمجتمع العربي، بني بشكل كامل على الدين، ولم تتطور فيه أشكال الانتاج وأدواته بحيث تؤدي إلى نشوء الوعي الطبقي، يظل هذا العامل محركاً أول، لذلك لا يمكن تفسير حركته بمقولة الطبقة، أو الوعي الطبقي، أو بمقولة الاقتصاد فضلاً عن الاقتصادوية... مما يعني أن هذا الصراع (في المجتمع العربي) كان، في طابعه الغالب، أيديولوجياً – دينياً «٢٩).

لا يختلف هذا الطرح في شيء عن الحكمة الاستشراقية التي نجدها عند هاملتون جيب وماكدونالد وماسينيون وغيرهم حول طبيعة الشرق ومحركات تاريخه، مما يؤدي بأدونيس إلى مزيد من التشبه بهؤلاء المستشرقين باطلاق صرخته: «سحقاً

<sup>(</sup>٢٨) مجلة «مواقف»، العدد ٦، تشرين الثاني / نوفمبر – كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٩، ص ٣. (ألا يحق المعجبين بشعر أدونيس ومتتبعي فكره مطالبته بتفسير ما بخاصة انه هو الذي كتب الجملة المعبرة التالية : «ثمة مفكرون أصغر من كبر الاعتراف بالخطأ حين يخطئون وتغيير أرائهم وأفكارهم حين تثبت لهم الحياة والتجربة بطلانها») !
(٢٩) «مواقف»، العدد ٣٤، ص ١٥٥.

الصراع الطبقي والنفط والاقتصاد»(٢٠) لأنه لا فائدة ترجى منها في تحقيق أي فهم جدي المجتمع العربي أو الايراني أو الاسلامي عموماً. وطالما أن مفتاح الفهم الحقيقي «لقوانين الحركة» التي تسير بموجبها الأنساق الشرقية والاسلامية يكمن في أفكارها وعقائدها وايمانياتها ونظمها الفلسفية وبناها الفوقية الأيديولوجية والدينية فلا غرابة في أن يعلن أحد الاسلامانيين بأن الثورة الايرانية تكشف وتؤكد أن «قوانين التطور والصراع والوحدة في بلادنا والشرق مغايرة ومختلفة عن قوانين أوروبا والغرب»(٢١). وأن يُفهمنا إسلاماني آخر بأن هذه القوانين الشرقية تسمح للخميني بأن : «يترجم أفكاره الاسلامية البسيطة إلى زلزال اجتماعي – سياسي عجزت عن تفجيره أرقى وأكمل الأنظمة الفلسفية»(٢٢). (من هو هذا الغبي الذي زعم بأن الأنظمة الفلسفية تفجر الزلازل الاجتماعية والسياسية!). وأن يتقدم إسلاماني بأن الأنظمة الفلسفية تفجر الزلازل الاجتماعية والسياسية!). وأن يتقدم إسلاماني رأسها، أو على حد قوله : «ألم يعد من الضروري لقوى اليسار العربي أن تضع بعين الاعتبار الأهمية القصوى للعوامل الايديولوجية والثقافية المحركة للجماهير وتبدأ في صياغة الحقائق العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتوجهات التحررية، على هذا الأساس ؟»(٢٢).

ولا يكتفي أدونيس بهذا القدر من التبعية لميتافيزيقا الاستشراق وأبستمولوجيته والنتائج المترتبة عليهما، بل نجده يعيد انتاج رفض هاملتون جيب لجميع العناصر التي يرى انها تهدد وحدة الكل الاسلامي وتماسكه واستمراريته وهويته برفض اضافي من عنده: «للقومية والعلمانية والاشتراكية والماركسية والشيوعية والرأسمالية»(٢١) بسبب مصدرها الغربي وتأثيراتها السلبية على بنى الاسلام الداخلية الموروثة. كذلك يعيد انتاج أسطورة الخصائص مقلوبة لصالح تفوق الشرق (بروحانيته) على الغرب. يؤكد أدونيس أن «خصوصية الغرب هي التقنية، لا الابداع» ويحدد الخصائص التي يتصف بها الغرب وفكره «بالنظام والنسق والمنهج» في مقابل خصائص الشرق وفكره التي تتألف (بالاضافة إلى الإبداع) من:

<sup>(</sup>۲۰) المندر نفسه، ص۲۵۲.

<sup>(</sup>۲۱) وليد نويهض، «السفير»، ۱۹ / ۱۲ / ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>۲۲) سبهیل القش، «السفیر»، ۲ / ۱ / ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>۲۳) سعد محیق «السفیر»، ۲۰ / ۱ / ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>٣٤) «مواقف»، العدد ٣٦، ص ١٤٧ – ١٤٨. (أذكر هنا بأن أدونيس قومي سابق، وعلماني سابق، واشتراكي ناصري سابق، ويساري متطرف سابق أيضاً).

«السحر، التخييل، اللانهاية، الباطن، الانخطاف، الإشراق، الشطح، النبوة، الرؤيا، الحلم، العُجابية، الكشف، الخ»(٢٠).

وعند المقارنة والمفاضلة بين الشرق والغرب وخصائص كل منهما يتعصب أدونيس اشرقه تماماً كما يتعصب السواد الأعظم من المستشرقين لغربهم فيرى أن الفكر الغربي يرسي الواقع في أفق المادة في حين يرسيه الفكر الشرقي في أفق الوحي (٢٦) ومن يتجرأ عندنا في هذه الأيام على تفضيل المادة على الوحي ؟ أما الاسلاماني البارز الآخر، أنور عبد الملك، فقد أوصله الانبهار بالشرق وخصائصه الروحانية، بتأثير من الثورة الايرانية، إلى حدود الهلوسة في التفكير السياسي والعادي وإلى الإعلان عن اعتناقه الصريح لبعض الخرافات الشعبية التي تدخل إلى قلبه الاطمئنان الكامل إلى مستقبل مصر. ولا يستند هذا الاطمئنان، في التحليل الأخير، إلى حيوية شعب مصر وكفاحيته العالية وتجاربه النضالية المتراكمة، بل إلى وقوع مصر، وحدها على مايبدو من أنساق الشرق، تحت الحماية الإلهية المباشرة! نجد هذا الموقف واضحاً في شرحه للتواصل الصوفي الحادث بينه وبين «الإيمانية العميقة الشخصية المصرية منذ عهد الفراعنة» حيث يقول عن نفسه وعن مصر:

«أما فيما يتعلق بي، وأنا بعيد عن أية مسؤولية أو عمل سياسي منذ ١٩٥٩، فقد التقت هذه العوامل بالإيمانية العميقة الشخصية المصرية وهذه الإيمانية ليست مجرد إيمان بوجوده تعالى بل تتسم ببعد التصوف المصيري. ومعنى هذا أن فكرة الله تعالى تتحد في وجدان المصري مع فكرة روح مصر. فمصر دائماً كما يقول المصريون في نكاتهم، هي «مصر المحروسة» أي انها محصنة من قوة أعلى من مجرد تقلبات سياسات الدولة أو المرحلة التكتيكية. هذا معنى الإيمانية أو التصوف المصيري، وهذا معنى تلاقي الوطنية بالاشتراكية، وهذا ربما يساعد على فهم التناقض الظاهري بين الظاهر الاشتراكي العلمي والباطن الوطني»(٢٧).

وإذا كان الميل إلى السحر والحلم والعجائب من خصائص الشرق الأصيلة فلا مفارقة في قيام الاسلامانيين وحلفائهم بنسج أجواء سحرية عجائبية حالمة حول الثورة الإيرانية الاسلامية وأحداثها ومغزاها ونتائجها، مبدعين بذلك (الشرق إبداع) وقائعهم

<sup>(</sup>۲۵) «مواقف»، العدد ۲۱، ص ۱۵۲.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>۲۷) «النهار العربي والدولي» (باريس) ١٥ كانون الثاني / يناير ١٩٧٩، ص ٥ و ٦. (يبدو ان شعب مصر أضحى هو شعب الله المختار والمحصن عند أنور عبد الملك أخر زمان).

وحلولهم وتحولاتهم التاريخية غير أبهين بأي «نظام منطقى» أوروبي، أو بأي «نسق فكري» غربى، أو بأي «منهج واقعي» ديكارتي أوروبي. على سبيل المثال ، الثورة الإيرانية حدث فريد بالمطلق لأن: «ثورة الخميني في إيران لا يعادلها في عظمتها ومكانتها التاريخية وتأثيرها الخارق في حياة العالم إلا ثورة الوحدة عند العرب»، ولأن «القوانين التي يعتمدها الخميني في ثورته على تضاد مع القوانين السائدة في الغرب»(٢٨)، ولأن «اليوم تأتى الثورة الاسلامية الواقعية لتدخل العصر من الباب الإيرانى وفق قوانين خاصة ليست معروفة ولم يتوفر لها الوقت بعد لترجمتها في كتب وقواميس»(٢٩)، ولأن «حركة الزعيم الاسلامي الإمام الخميني استطاعت أن تحقق شمولية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث»(٤٠). أما الشمولية الثورية الشبيهة والتي يقال إن زعامة كل من المهاتما غاندي وماوتسي تونغ وجمال عبد الناصر قد حققتها أيضاً فهي غير موجودة الا في قواميس أصحاب الفكر الغربي المنظم والمنسق والمنهج فقط. وإذا كانت الحركات السياسية الغربية تعاني من مشكلة التعارض بين التنظيم الحزبي من ناحية والعفوية من ناحية ثانية فإن للشرق مخرجه السحري البسيط من هذا المأزق: الخميني سينجح «لأنه بلا حزب وبلا عفوية في الأن معاً »(١٤). وفي شرقنا العجائبي تحوّل الصياد الغربي فجأة وبقدرة قادر - على مايبدو - إلى طريدة يلاحقها الشرق: «مع الخميني أصبحنا في موقع هجومي كامل: الامبريالية تدافع اليوم، هانحن نحاصرها في البترول وطرق الإمداد ونقاط الارتكاز الاستراتيجية...»(٤٢). ما شائنا بالتحليل العقلاني الغربي البارد للوقائع السياسية الدولية والمحلية! الثورة الإيرانية حدث من النوع الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر.

على الصعيد العملي، يطرح الاسلامانيون فكرة «القطع مع الغرب» ويحثون عليها ويؤكدون أنه لا أمل للعرب ولا مستقبل للاسلام ولا تقدم للشرق من دون انجاز هذا القطع و: «اقتلاع جذور الغرب من على أرضنا الاسلامية»(٤٢). وشن حرب لا

<sup>(</sup>۲۸) معن بشور، «السفير»، ۲۲ / ۲ / ۱۹۷۹، وليد نويهض، السفير، ۱۶ / ۱۱ / ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>۲۹) وليد نويهض، «السفير»، ١٤ / ١١ / ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٤٠) سعد محيق، «السفير»، ٢٠ / ١ / ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٤١) حازم صاغية، «السفير»، ١٨ / ١ / ١٩٧٩.

<sup>(</sup>۲۰) حارم صاغیة، «السفیر»، ۱۲ / ۲۷ / ۱۹۷۹. (٤٢) حازم صاغیة، «السفیر»، ۱۶ / ۲ / ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>٤٣) رضوان السيد، «السفير»، ٢١ / ١١ / ١٩٧٩.

هوادة فيها على: «خط الحداثة بكل فروعه وتلاوينه على اختلاف مصادره»(٤٤)، لأن التغريب قد «وسع انتشاره وعمق من مداه حتى شمل كل نواحي الحياة العربية السياسية منها والاجتماعية والثقافية والفكرية بما في ذلك رتابة الحياة اليومية»(٤٥).

لا يقل برنامج الاسلامانيين الداعي للقطع مع الغرب غموضاً والتباساً عن فكرتهم التي تُحل التعارض بين الشرق والغرب (كما رأينا) محل التعارض المعروف بين حركات التحرر الوطنية من ناحية والامبريالية من ناحية ثانية. هل يعني القطع مع الغرب، مثلاً، تدمير علاقات التبعية مع السوق الرأسمالية العالمية على نحو مافعل كاسترو في كوبا بعد استلامه السلطة أو مافعلته الثورة الفيتنامية بالنسبة لجنوب البلاد بعد انتصارها في حرب التحرير وتوحيد البلاد ؟ (في الواقع ان حجم العلاقات والصلات والارتباطات التي قطعها كاسترو مع الامبريالية والرأسمالية العالمية والغرب فالمسلات والارتباطات التي قطعها كاسترو مع الامبريالية والرأسمالية العالمية والغرب الثورة الاسلامية في ايران على هذا الصعيد منذ سقوط الشاه). معروف أن الاجابة بنعم على هذا التساؤل لا ترضي الاسلامانيين أبداً، والا لما تحولوا إلى التبشير بالسوق الرأسمالية العالمية، مثلاً. ان الأشياء والمؤسسات والأفكار والطموحات بالسوق الرأسمالية العالمية، مثلاً. ان الأشياء والمؤسسات والأفكار والطموحات الغربية الحديثة وبواسطتها وتحت تأثيرها كثيرة جداً ولا تحصى منها مثلاً : الغاء الغربية العديثة وبواسطتها وتحت تأثيرها كثيرة جداً ولا تحصى منها مثلاً : الغاء الور(٢٤)، الغاء العقوبات الشرعية التقليدية مثل قطع اليد والرجم والجلاد(٧٤)، نظام الرياسة مثلة علية مثلة علية مثلة علية المعادرة المقوبات الشرعية التقليدية مثل قطع اليد والرجم والجلاد(٧٤)، نظام

<sup>(</sup>٤٤) مجلة «الوحدة»، العدد ١ كانون الثاني / يناير - أذار / مارس ١٩٨٠، بيروت، ص ٢.

<sup>(</sup>٥٤) المصدر نفسه، العدد ٤، تموز / يوليو ١٩٨٠، ص ١٠

<sup>(</sup>٤٦) وفقاً للأنباء المتسربة من موريتانيا مؤخراً يبدو أن البلد يعاني حالياً من صراع داخلي بسبب مؤسسة الرق والمحاولات الجارية لالغائها. يبدو كذلك ان القطاع الحديث و «المتغرب» (اللجنة العسكرية للخلاص الوطني) هو الذي اتخذ القرار بإلغاء العبودية، مما يشكل قطعاً مع الموروث الثقافي الإسلامي، وان القطاع التراثي العضوي في المجتمع هو الذي يقاوم هذا الاجراء التحديثي ويطالب الحكومة بدفع التعويضات لسادة العبيد (وليس للعبيد طبعاً). والعبد الذي يهرب من سيده يعاد إليه قسراً استناداً إلى فتوى اسلامية رسمية ملزمة. (انظر «السفير»، ٧ / ٧ / ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٤٧) في رده على الحملة التي شنها الرئيس الايراني أبو الحسن بني صدر على ممارسة التعذيب مجدداً في السجون الايرانية أعلن أية الله خلخالي «ان الجلد عقوبة نصت عليها الشريعة الاسلامية ولا علاقة لها بالديموقراطية الغربية والليبرالية ولا يسمى ذلك (أي جلد المساجين وضربهم) تعذيباً»، (انظر خطاب بني صدر بمناسبة يوم عاشوراء ١٩ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٨٠ و«السفير»، ١ / ١٢ / ١٩٨٠).

الحكم الجمهوري (على علاته)، الاستفتاء الشعبي (٤٨)، محو الأمية، التعليم الالزامي، الخطة الخمسية، الصحافة، النشوء والارتقاء، عقدة أوديب، الفنون التشكيلية، أشكال التعبير الفني المعروفة بالرواية والمسرحية والقصة القصيرة والشعر الحديث، يوم العمل المؤلف من ٨ ساعات، كرة القدم، الخ. ولاشك أن جميع هذه العناصر الغربية المنشأ والحديثة الانتقال إلى شرقنا قد تغلغلت، بصورة أو بأخرى، في نسيج الحياة العربية والاسلامية والاجتماعية والثقافية والفكرية، فهل تعني دعوة الاسلامانيين إلى القطع مع الغرب اقتلاعها من جذورها كلها من على أرضنا الاسلامية وشن حرب لا هوادة فيها عليها باعتبارها من فروع خط الحداثة وتلاوينه، على حد قولهم ؟

إن الأمر الواضح الوحيد في دعوة الاسلامانيين للقطع مع الغرب هو رغبتهم القوية في رفض جميع المؤسسات والأفكار والتيارات والطموحات التي قال كبار المستشرقين بأن الكل الاسلامي الشرقي بغنى تام عنها ويجب ألا يقربها، بل عليه مقاومتها بكل ما أوتي من قوة وهي، كما ذكرنا سابقاً: القومية، العلمانية، الحداثة، الماركسية، الشيوعية، التحليلات الطبقية، التنظيمات الحزبية، الديموقراطية وماشابه ذلك مما يجب أن يبقى حكراً على الحضارة الغربية الحديثة وحدها. ألم يقل لنا أدونيس إنه:

«أمام الفكر الغربي يأخذك «النظام»، «النسق»، «المنهج»، و «أمام الفكر الشرقي»، تشعر، على العكس، أنك في حضرة الهاوية، حضرة السديم. الخلاق المشرقي هو نفسه سديم. لذلك تشعر، ازاءه، كأنك مأخوذ بالرعب»(٤٩).

جميل جداً، لنا السديم ولهم الوضوح الديكارتي، لنا الهاوية ولهم التطور التاريخي الصاعد متجدداً، لنا الرعب الميتافيزيقي ولهم طمأنينة الركون إلى العلم بقوانين حركة المادة والمجتمع. حقاً، انها لقسمة استشراقية أدونيسية ضيزى !

والآن، لننظر قليلاً في بعض النتائج الهامة المترتبة على التصورات الاستشراقية المعكوسة التي يروج لها الاسلامانيون تحت شعار العودة إلى الأصالة والدفاع عنها:

<sup>(</sup>٤٨) وهو واحدة من مؤسسات الديموقراطية الغربية التي ابتدعتها البورجوازية الأوروبية واستخدمتها الثورة الاسلامية في ايران بكتافة. وليس معروفاً ان الموروث الإسلامي الأموي – العباسي – الفاطمي – العثماني قد فكر في يوم من الأيام بالاستفتاء الشعبي لبت أية قضية تمت بصلة إلى الحكم أو السلطة أو ماشابه ذلك. بعبارة أخرى يشكل استخدام الاستفتاء الشعبي في شرقنا قطعاً مع الموروث الإسلامي السياسي التاريخي وليس مع الغرب بالتاكيد.

<sup>(</sup>٤٩) «مواقف»، العدد ٣٦، ص ١٥٠.

- (۱) ان طرد الديموقراطية والحداثة من على أرضنا الاسلامية يعني، كما رأينا ومن جملة مايعنيه، ان الجمهورية الاسلاميةلا يمكن أن توصف «بالديموقراطية» مهما كان تأويلنا لهذه الكلمة ومهما كان تفسيرنا لها كمؤسسة بسبب منشأها الأوروبي ومصدرها الغربي. لكن، في الوقت نفسه، ألا يعني طرد الحداثة وتيارها القضاء على فكرة الجمهورية كلياً (وكما هي قائمة في إيران حالياً، على سبيل المثال) لأن نظام الحكم الجمهوري بانتخاباته واستفتاآته ومجالسه التمثيلية وفصل سلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية هو من صنع الثورات البورجوازية الأوروبية الحديثة، ولم يقتحم أرضنا الاسلامية إلا بسبب الغرب وعبر تيار الحداثة وأصحابه ؟ الجمهورية دخيلة على النظام السياسي الاسلامي التقليدي دخول الديموقراطية أو العلمانية أو القومية أو الماركسية عليه. فلماذا يتمسك بها الاسلامانيون، اذن، ويدافعون عنها ؟ (أذكر هنا أن طرح السؤال على هذا النحو يفترض الالتزام بقوانين التماسك المنطقي «الغربية» مما لا يريد الاسلامانيون الخضوع له على اعتبار أنهم لا يلتزمون الا «بالأطر المرجعية النظرية والمنهجية» الخاصة بهم وحدهم وبنسقهم بمعزل عن باقي الحيوانات الناطقة الأخرى على وجه الأرض).
- (۲) ان طرد الفكرة العلمانية من على أرضنا الاسلامية يعني ببساطة عند الاسلامانيين دمج العروبة كلياً بالاسلام. هذا واقع يقرونه صراحة في أدبياتهم ويدعون لتثبيته ويهاجمون بشدة الفكر القومي العربي ذا النزعة العلمانية لأنه حاول انشاء تمايز واضح (وفصل تام في بعض الأحيان) بين العروبة (الهوية العربية) والاسلام. لكن الاسلامانيين لا يذكرون شيئاً عن النتائج التي تلزم عن هذا الموقف بالنسبة لغير المسلمين من العرب: المسيحيون، اليهود، الملحدون وربما غيرهم. هل يعني اقتلاع العلمانية والحداثة من على أرضنا الاسلامية العودة إلى نظام الملة كما كان مطبقاً في الدولة العثمانية بكل مايعنيه اجتماعياً ومدنياً وحقوقياً ؟ أم يعني فرض الجزية على أهل الكتاب والذمة مقابل حمايتهم، والتخلص من الملحدين (أصبح عددهم لابئس به وان كانوا لا يشهرون ذلك إلا فيما ندر) بطردهم خارجاً مع العلمانية والديموقراطية، أو بإبادتهم؟ على كل حال فيما ندر) بطردهم خارجاً مع العلمانية والديموقراطية، أو بإبادتهم؟ على كل حال كان العقيد معمر القذافي الطرف الوحيد الذي تحلى بالصراحة الكافية والجرأة كان العقيد معمر القذافي الطرف الوحيد الذي تحلى بالصراحة الكافية والجرأة المطلوبة لمجابهة هذه المسألة بصورة مباشرة ومن دون أي لف أو دوران: بما أن

العروبة هي الاسلام، لم يتردد الرئيس القذافي طويلاً أمام النتيجة المنطقية للترتبة على هذا الموقف الاسلاماني. لذلك قام بتوجيه دعوة علنية واسعة للمسيحيين العرب للتخلي عن دينهم والدخول في الاسلام. قال القذافي :

«أما إذا وجدت في أمة واحدة أديان عدة، أي ان أبناء هذه الأمة يعتقدون بأديان عدة فإن هذا وضع شاذ. كما هو الآن في الوطن العربي. إذ من الشاذ أن يكون فيه عربي غير مسلم. فالعربي غير المسلم موقفه خاطئ ويجب أن يكون مسلماً ويصحح موقفه. لا يجوز أن تكون من الأمة ودينك غير دين الأمة. فالقومية والدين وجهان لعملة واحدة. أما فيما يتعلق بالمسيحيين في الوطن العربي، وأولاً لابد من التأكيد على أن المسيح قد بعث إلى الاسرائيليين، فإذا كنت اسرائيلياً فلا بأس أن تكون مسيحياً.. إذن يجب أن يعتنقوا (أي المسيحيين العرب) الاسلام، وإلا فإنهم يجعلون أنفسهم في موقع الاسرائيليين بالروح، فدين القومية العربية هو الاسلام.. ومن الخطأ أن تكون عربياً ومسيحياً. وستبقى المشكلة قائمة طالما أنك عربي وتعيش على الأرض العربية وفي الوقت نفسه تبقى روحك اسرائيلية.. ولا يمكن أن يكون الجسم عربياً، والروح اسرائيلية»(٥٠).

يبقى أن نعرف ماذا سيكون رأي الاسلامانيين وموقفهم لو أقدمت أنديرا غاندي مثلاً، على طرح تحليل مشابه يوحد بين الديانة الهندوسية والقومية الهندية (كان هذا موقف الزعيم الهندي الوطني الكبير المهاتما غاندي مما ساعد الانكليز أكبر مساعدة على تقسيم شبه القارة الهندية) ويطرد العلمانية من على أرض البلاد ويدعو بالتالي جميع مسلمي الهند الدخول في الدين القومي إذ لا يجوز أن يكون الانسان من أمة ودينه غير دين الأمة، كما لا يجوز أن يكون الجسم هندياً والروح عربية ؟!

(٣) إن عداء الاسلامانيين للقومية العربية والاشتراكية والحداثة يدفعهم إلى النواح المستمر على سقوط الدولة العثمانية والغاء الخلافة وكأنه كان بامكان تلك الدولة الهرمة المتفسخة داخلياً المستنفذة (منذ مالايقل عن قرن قبل انهيارها) جميع طاقاتها الحيوية وامكاناتها التاريخية، أن تبقى على قيد الحياة وتستمر. يوحي الاسلامانيون في أدبياتهم بأنه كان بامكانها أن تستمر بالفعل وتتعافى لولا تطرف النخب التركية المتغربة بقوميتها الطورانية من ناحية، وتطرف النخب العربية أيضاً بقوميتها العربية من ناحية ثانية. ويرافق هذا النواح على العربية المتغربة أيضاً بقوميتها العربية من ناحية ثانية. ويرافق هذا النواح على

<sup>(</sup>٥٠) مقابلة مطولة مع «السفير»، ١٩٨٠ / ٨ / ١٩٨٠.

الدولة العثمانية احالة للشرور الكبرى التي يعاني منها العرب والأتراك إلى مصدر أساسي واحد هو ما اصطلحنا على تسميته بعصر النهضة بدعواته القومية والتحديثية (على خجلها) والعلمانية (على ضعفها) وبرموزه البشرية وبخاصة محمد علي الكبير في مصر وضباط الاتحاد والترقي – بخاصة مصطفى كمال – في المركز. كما يرافقه تمجيد للحركات السلفية، مثل الوهابية والسنوسية بصفتها حركات أرادت الدفاع عن الموروث الاسلامي التقليدي في وجه الغرب في حين أن تيار الحداثة والنهضة انتهى إلى التبعية الكاملة للغرب(٥١).

يعتقد الاسلامانيون وحلفاؤهم أن عصر النهضة المذكور باصلاحاته المفترضة وأفكاره التجديدية ومحاولاته في بناء الدولة القومية العربية العصرية، أدى إلى تهميش الجماهير الشعبية من الحرفيين والتجار الصغار والفلاحين والقبائل(٥٠). أو على حد تعبير اسلاماني آخر أدى «الانتقال من السلطنة إلى الجمهورية» إلى : «تهميش الشعب ودحره واستبعاده عن كل ساحة ثقافية أو سياسية أو اقتصادية» وإلى «ضرب امكانية ارضاء الحاجات المحلية للمنتجين أنفسهم.. وتركيز الثروة في أيدي الأقلية وحرمان الأغلبية من ثمرة عملها...»(٥٠).

من يتتبع مناقشة هذا الموضوع في أدبيات الاسلامانيين يظن انه قبل عصر النهضة وقبل حكم محمد علي في مصر تحديداً كانت الجماهير الشعبية، في ظل الماليك، تملك زمام أمرها وتسيطر سيطرة شبه كاملة على الساحات الثقافية والسياسية والاقتصادية، كما انها كانت على أهبة لأن تصبح سيدة القرار في «ارضاء الحاجات المحلية للمنتجين أنفسهم» وانها لم تكن محرومة من ثمرة عملها أبداً، ولا كانت ثروة البلاد في ذلك العصر الذهبي في أيدي أية أقلية محتكرة! لا مجال هنا لأي تبيان تفصيلي للزيف الكامل الذي تتخفى خلفه هذه الصورة الوردية الزاهية التي

<sup>(</sup>٥١) طبعاً انتهى ورثة الحركات السلفية إلى تبعية أعظم (وأشد ضرراً) للامبريالية والرأسمانية العالمية مما وصل إليه ورثة تيار الحداثة والنهضة، ولا يبدو ان الاسلامانيين يعيرون هذه الحقيقة كبير اهتمام !

<sup>(</sup>٢٥) وجيه كوثراني، «دعوة لاعادة النظر في بعض موضوعات الفكر القومي العربي». في : «السفير»، ٦ / ٣ / ١٩٧٩. انظر نقد الدكتور علي محافظة لكوثراني في : «المستقبل العربي». (بيروت) العدد ٢٢، كانون الأول / ديسمبر، ١٩٨٠. ص ١٤٤ – ١٤٨.

<sup>(</sup>۵۳) برهان غليون، «بيان من أجل الديموقراطية» (بيروت: دارابن رشد، ۱۹۷۸)، ص ۱۳ – ۱۲. صدرت الطبعة الثانية للكتاب عام ۱۹۸۰.

يوحي بها الاسلامانيون حول وضع الجماهير الشعبية تحت حكم المماليك وولاة الدولة العثمانية وقبل تهميشها المفترض على يد محمد على باشا وعلى أثر الانتقال من السلطنة إلى الجمهورية وعصر النهضة. تكفي الاشارة إلى أن الجبرتي عندما أراد التأريخ لسنة ١٢٠٩ هـ اكتفى بالجملة التالية: «لم يقع بها شيء من الحوادث الخارجية سوى جور الأمراء وتتابع مظالمهم». أما هؤلاء الأمراء:

«فقد انقلبوا مع الباشا التركي وأجناد الوجاقات، منْسرا من الطّغام، ومجموعة من البلطجية، يعيشون على سمعة بطولتهم العسكرية. وقد أذنت شمسهم بالمغيب، وسوف ينحل برمهم عندما يجيء مغامر أرنؤدي، من صنفهم وجبلتهم وان لم ينشأ مملوكاً، بلكن تاجر دخان، ليقضى على بقيتهم بواسطة أجناده الأرناؤد»(١٥٠).

طبعاً ان جور هؤلاء الأمراء ومظالمهم المستمرة لم يقعا الا على كاهل هذه الجماهير الشعبية التي يقال لنا، باسقاط رومانسي ارتدادي تام، انها لم تصبح مهمشة ولامستبعدة من الساحات السياسية والثقافية والاقتصادية الا بعد حلول مايسمى بعصر النهضة ومرحلة الانتقال من السلطنة إلى الجمهورية! بعبارة أخرى لابد لمنطق الاسلامانيين من أن يوصل إلى نتيجة عامة عقيمة تقول: ما كان يجب أن تكون نهضة ولا من ينهضون(٥٠)، والمطلوب منا بالتالي الوقوف إلى جانب السلطان عبد الحميد ضد مدحت باشا، وإلى جانب جمال باشا الوحدوي ضد شهداء ٦ أيار الانفصاليين، وإلى جانب الباب العالي المستسلم للاحتلال الغربي لتركيا ضد مصطفى الانفصاليين، وإلى جانب الباب العالي المستسلم للاحتلال الغربي لتركيا ضد مصطفى كمال الذي أنقذ بلاده من الاحتلال نفسه انطلاقاً من أنقره(٥٠)، وإلى جانب مضطهدي طه حسين وضد قضيته وقضية حرية الفكر والتعبير، إلى آخر ذلك من هذه المواقف المقلوبة وغير المشرفة أبداً. في الواقع إذا دفعنا منطق الاسلامانيين إلى حدوده القصوى يكون من الأفضل لو لم يعرف العالم العربي ظواهر مثل طه حسين أو توفيق القصوى يكون من الأفضل لو لم يعرف العالم العربي ظواهر مثل طه حسين أو توفيق

<sup>(</sup>٥٤) حسين فوزي، «سندباد مصري»، (دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٦)، ص ٤٥ - ٤٧.

<sup>(</sup>٥٥) في فترات الانهيار الوطني والإخفاق العام من الطبيعي أن تظهر مثل هذه الدعوات، تماماً كما تظهر عادة دعوات ممائلة، بعد فشل الانتفاضات الشعبية المسلحة، تقول ماكان يجب حمل السلاح بدلاً من القول كان ينبغي حمل السلاح بعزم أشد وبإقدام أكبر وبتنظيم أفضل ويوعى أرقى لطبيعة الأعداء ولمهمات القوى الثائرة.

<sup>(</sup>٥٦) هنا لابد من الاشارة إلى ان بعض الاسلامانيين يبرهنون عن حاجة ماسة إلى كثير من الشجاعة الأدبية والجرأة المعنوية عندما يأخذون مجدهم في التهجم على مصطفى كمال بمقارنته بأثور السادات وشاه ايران في حين أن أوجه المعنوية عندما يأخذون مجدهم في التهجم على مصطفى كمال بمقارنته بأثور السادات وشاه ايران في حين أن أوجه الشبه بين زعامة أتاتورك وسياساته التحديثية أيضاً من ناحية ثانية، هي التي تفقأ العين وليس غيرها (مع حفظ الفوارق الزمانية والمكانية والدولية، بطبيعة الحال). انظر : سعد محيو وغ. أبو مصلح، في : «السفير»، ٦، و ٢٢ / ١ / ١٩٧٩.

الحكيم أو نجيب محفوظ أو أدونيس أو خليل حاوي، لأن كل واحد منهم مثل شكلاً من أشكال التعبير الفكري والفني المستورد من الغرب هي على التوالي: النقد والمسرحية والرواية والشعر الحديث(٥٠).

يؤدي هذا التمجيد الزائف والمزور للماضي الاسلامي القريب بالاسلامانيين إلى البحث الحثيث عن جيب باق هنا أو هناك من البنى الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية الموروثة عن عصر ما قبل النهضة لم يفسده الغرب بعد ولم تمسه يد العصرنة والتحديث حتى الآن – ليكون المنطلق الجديد للخلاص الوطنى العربى.

ويبدو لي أن النموذج الأعلى لمثل هذه البنية التقليدية التي يريدون كان موجوداً في اليمن السعيد تحت حكم الأئمة وسيوف الاسلام. وحتى لا يقال للاسلامانيين بأن هكذا بنية اجتماعية متخلفة إلى أقصى الحدود ومعزولة جداً لا يرجى منها أي خلاص كان (وطني أو غير وطني) ينزلق الاسلامانيون إلى نوع من النسبية العدمية القائلة بأن معايير التخلف والتقدم أتت أصلاً من الغرب وتنطبق بالتالي على أوروبا فقط وليس على الاسلام والشرق(٥٩)، أي بالنسبة لنا لا يوجد ثمة شيء اسمه تقدم أو تخلف(٩٥). تصوروا مفكراً أوروبياً في العصور المظلمة وهو يبرر التخلف الأوروبي بالقياس إلى الدولة العباسية المزدهرة بقوله لا يوجد تقدم ولا يوجد تخلف لأن ماينطبق على أوضاع النسق الشرقي وصناعاته وتجارته وعلومه وثقافته ومستويات انتاجه العالية لا ينطبق علينا في أوروبا ولا علاقة له بنا، نحن متقدمون بمعايير نسقنا الحضاري واستناداً إلى علينا في أوروبا ولا نظرية والمنهجية» وهم متقدمون أيضاً بمعايير نسقهم واستناداً إلى «أطرهم المرجعية النظرية والمنهجية» التي لا علاقة لنا بها، لأن القول بتخلف أوروبا يعني أصلاً تخلفها عن الامبراطورية الاسلامية العربية وهذا مروق في الدين والدنيا يعني أصلاً تخلفها عن الامبراطورية الاسلامية العربية وهذا مروق في الدين والدنيا وغير جائز على الاطلاق! وبالامكان الاشارة هنا إلى أن دعاة «القيم الثقافية

<sup>(</sup>٥٧) يبدو أن الأديب والناقد الياس خوري قد تنبه أخيراً إلى خطورة الدعوة الاسلامانية ورجعيتها وعدميتها على هذا الصعيد – وهو الذي كتب ماكتب سابقاً في تسويغها والدفاع عنها – فوجه التحذير التالي قائلاً: «أزمة الانتماء هذه تطرح مشكلات خاطئة، وبالغة الخطر، لأنها باسم قضية حقيقية، وباسم أصالة لابد منها لكل إبداع، تقوم بالدعوة إلى قيم ثقافية اظلامية.. فباسم أزمة الانتماء، التي يشعر الجميع بثقلها، تكبر الدعوات العصبية، وشبه القبلية، وباسم الأزمة نفسها ترتفع القيم الثقافية البائسة لتعيد النظر بانجازات اعتقدنا لفترة أنها حسمت فتجري العودة إلى العمود الخليلي وترفض قصيدة النثر وتمجد القصة – الحدوثة التي ماتزال متخلفة عن الرواية الطبيعية الأوروبية التي تدعي التمثل بها». «السفير» ٢١ / ١٨ م ١٩٨٠.

<sup>(</sup>۵۸) انظر : وجيه كوثراني، «السفير»، ٦ / ٢ / ١٩٧٩.

<sup>(</sup>۹۰) انظر : حازم صاغية، «السفير»، ۸ / ۲ / ۱۹۷۹.

الاظلامية» في أوروبا ذلك العصر شنوا حربهم أيضاً على دخول الفلسفة الرشدية العقلانية المستنيرة والمتقدمة إلى الحياة الفكرية والثقافية الغربية باسم «الأصالة» وتحت شعار صيانة «الأطر المرجعية النظرية والمنهجية» الخاصة بالنسق المسيحي – الغربى وحده.

استناداً إلى هذا المنطق - الوضعي جداً والالتصاقي جداً والعدمي جداً - الذي يروج له الاسلامانيون لا يجوز وصف البنى الاجتماعية الموروثة في بلد مثل اليمن السعيد بالتخلف على الرغم من الوقائع التالية: ففي سنة ١٩٦٢ لم يكن في اليمن السعيد سوى خمسة عشر طبيباً جميعهم من الأجانب، ولم يكن عدد الأسرّة في مستشفيات البلاد كلها ليزيد على الستماية سرير، وكان مايزيد على ٥٠ بالمئة من الجماهير الشعبية غير المهمشة بعد يعانى من الأمراض الزهرية والتناسلية، و ٨٠ بالمئة منها يعانى من التراخوما. كذلك لم تكن الدولة، التي لم يمسها تيار الغربنة والحداثة بعد، تصرف فلساً واحداً على التعليم ولم يكن في اليمن جميعها مدرسة واحدة، كما ان أقل من ٥ بالمئة من الأطفال كانوا يرتادون الكتاتيب التقليدية لتعليم حفظ القرآن. لم يكن في اليمن كلها أية طرق معبدة أو سكك حديدية أو مصانع وكان معدل الدخل الفردي لا يتجاوز ٧٠ دولاراً في السنة، ولن أذكر شيئاً حول وفيات الأطفال. أوليس هذا هو التخلف والتهميش الجماهيري بذاته مهما كان منبع المعايير التي يريدوننا أن نستخدمها في قياس مثل هذه الظواهر ومحاكمتها ؟ استنتاج اسلاماني طبيعي: هذه التشكيلة الاقتصادية - الاجتماعية - السعيدة التي لم يمسها غرب ولم تصل اليها حداثة ولم تسمع بعصرنة ولم تستهوها أية أيديولوجية قومية أو علمانية أو اشتراكية لم تصبح منطلقاً للخلاص الوطني لأن مجموعة من الضباط الصغار (والأحرار) قاموا بتخريبها. كنف؟

نسجاً على مايقوله وجيه كوثراني: «عبر صعودهم الاداري العسكري ذي الطابع الفردي»، وعبر «اعدادهم في مدارس مصر وسوريا ذات التوجهات الأوروبية والتحديثية والقومية»، وعبر «تمثلهم الجديد لفكرة الدولة القومية الناصرية القوية الناتجة أصلاً عن الثقافة الأجنبية المستمرة منذ عصر النهضة»، لم يكن هؤلاء الضباط الأحرار «أسرة سلاطين جدد»، ولا «أمراء مستولين» ولا «ولاة أطراف» ولا حتى «يمينيين أو اسلاميين»، بل «مخربين تحديثين فقط»(١٠).

<sup>(</sup>٦٠) انظر : وجيه كوثراني، دوثائق المؤتمر العربي الأول، ص ٤٢ - ٤٤.

الفصل الثاني

## أدونيس والنقد المنفلت من عقاله<sup>(\*)</sup>

(1)

كتب أدونيس في العدد الأخير من مجلة «مواقف» رداً على النقد الذي كنت قد وجهته الى بعض كتاباته وآرائه «الاسلامانية» المنشورة مؤخراً (١). ورد نقدي في القسم الثاني من مقال طويل صدر في مجلة «الحياة الجديدة» تحت عنوان «الاستشراق والاستشراق معكوساً»، تناولت في قسمه الأول كتاب ادوارد سعيد «الاستشراق» بالنقد والتقييم (٢).

قسم أدونيس رده إلى قسمين، قدم القسم الأول تحت عنوان: «العقل المعتقل» والقسم الثاني تحت عنوان «جنون إتهام الآخر كما يتجلى عند صادق العظم». وقبل أن أتعرض لمحتوى ماجاء في رده أريد التعليق على «تهمة» من نوع معين وجهها لي في القسم الأول من نقده. اته مني بالايحاء صراحة، في «الاستشراق والاستشراق معكوساً»، بأن ادوارد سعيد «عميل للمخابرات الأميركية وللسياسة الأميركية اجمالاً»(۲). بالاضافة الى ذلك أقول اني سمعت تعليقات كثيرة، من زملاء وأصدقاء

<sup>(\*)</sup> نشرت في : «مجلة دراسات عربية» (بيروت) العدد ٤، شباط / فبراير ١٩٨٢.

<sup>(</sup>١) مجلة «مواقف»، العدد ٤٣، خريف ١٩٨١، ص ٣ - ١٠ وص ١٥٦ - ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) يجد القارئ الذي يرغب في تدقيق المناقشة بيني وبين أدونيس نص رده ملحقاً بهذا المقال.

<sup>(</sup>٣) مجلة «مواقف»، العدد ٤٣، ص ٨، هامش ٢.

ومعارف، حول هذه التهمة التي يفترض أني وجهتها الى ادوارد سعيد في نقدي لكتابه، كما وجهت لي استفسارات شخصية متعددة ومتنوعة المصادر حول حقيقة مايفترض اني قلته عن علاقة ادوارد سلعيد بالسي آي ايه في النقد الذي نشرته لكتاب «الاستشراق». لابد لي أن أذكر هنا أن أول من وجه لي هذا النوع من الاتهام كان ادوارد سعيد نفسه، في رسالة شخصية غاضبة جداً ومليئة بالشتائم غير الأكاديمية، بعثها من جامعة كولومبيا، بعد قراء ته لمخطوط النسخة الانكليزية من نقدي لكتابه. بسبب ذلك كله يهمني جداً ايضاح موقفي بدقة من هذه الدعوى، كما أشكر ادونيس لإتاحته لي الفرصة المناسبة لتقديم هذا الايضاح علناً، بنقله المسألة من مستوى التداول العام.

يدور النقاش هنا حول «فهم» و «تفسير» و «نقد» بعض قناعات ادوارد سعيد الواردة في كتاب «الاستشراق» والتي يمكن تلخيصها بجلاء في النصين التاليين :

«يشكل العالم العربي اليوم تابعاً فكرياً وسياسياً وثقافياً للولايات المتحدة. لا تبعث هذه العلاقة على الأسى بحد ذاتها، لكن الشكل المحدد الذي تتخذه علاقة التبعية هذه هو الذي يبعث على الأسى»(٤).

وكي لا يقال بأني انتزعت هذا النص من سياقه، أذكر بأن كلام ادوارد سعيد هذا جاء بعد مناقشة نقدية عنيفة لبرامج الدراسات العربية والاسلامية المعاصرة في الجامعات الغربية عموماً والأميركية على وجه التخصيص (وهي البرامج التي حلت، الى حد كبير، محل الاستشراق التقليدي).

## أما النص الثاني فيؤكد التالي:

«تنطوي منظومة الأفكار الأيديولوجية الخيالية التي أطلقت عليها اسم الاستشراق على نتائج خطيرة ليس لأنها مرفوضة فكرياً فحسب، بل لأن للولايات المتحدة توظيفات (\*) هائلة حالياً في الشرق الأوسط تفوق في حجمها ماهو قائم في أية بقعة أخرى على

<sup>(</sup>٤) ادوارد سعيد، «الاستشراق»، الأصل الانكليزي، ص ٢٢٢.

Edward Said, Orientalism, (New York: Pantheon Books, 1978).

الترجمة الفرنسية، ص ٢٤٧.

L'Orientalisme (Paris: Editions du Seuil, 1980). الترجمة العربية، ص ٢١٩. «الاستشراق»، ترجمة كمال أبو ديب، (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨١). عندما نشرت نقدي لكتاب ادوارد سعيد باللغة العربية لم تكن ترجمة كمال أبو ديب قد صدرت بعد، لذلك قمت شخصياً وقتها بترجمة جميع النصوص التي استشهدت بها من كتاب «الاستشراق».

<sup>(\*)</sup> استثمارات، مصالح.

وجه الأرض. مع ذلك نجد أن الخبراء في شؤون الشرق الأوسط الذين يقدمون المشورة الى صانعي السياسة مشبعين، واحداً واحداً ومن دون استثناء، بالاستشراق. لذلك يظل الجزء الأعظم من هذه التوظيفات مبنياً على الرمال، لأن الخبراء يقدمون توجيهاتهم لصنع السياسة استناداً للى تجريدات رائجة، مثل النخب السياسية والتحديث والاستقرار التي لا تتعدى، في معظمها، كونها القوالب الاستشراقية القديمة مطروحة بلباس مصطلحات علم السياسة. وقد برهنت معظم هذه المصطلحات على عجزها الكامل عن وصف ماجرى مؤخراً في لبنان أو ماجرى قبله على صعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية لاسرائيل»(٥).

يبدو لي أن تهمة الايحاء الصريح بأن ادوارد سعيد عميل للمخابرات الأميركية (وهي التهمة التي وجهها لي أدونيس رسمياً) أتت نتيجة فهمي وتفسيري لوجهات نظر مؤلف كتاب «الاستشراق» لمتضمنة في النصين السابقين (والسياق العام الذي احتواهما) بالاضافة الى نقدي للرسالة السياسية الضمنية التي يحملها الكتاب، تلخص فهمي للنصين المذكورين وتفسيري لهما بالنقاط التالية (٢):

- (أ) التعبير عن الدهشة لانصباب اعتراض ادوارد سعيد وأساه ليس على تبعية العالم العربي الفكرية والسياسية والثقافية للولايات المتحدة الأميركية، بل على الشكل المحدد الذي تتجلى فيه هذه التبعية والأسلوب السيئ الذي تمارس به (من جانب المتبوع وليس التابع طبعاً) ليس الا. ولابد لهذه الدهشة من أن تزداد عندما نذكر أن ادوارد سعيد اشتهر وعرف بعد عام ١٩٦٧ بكونه مفكراً تقدمياً يسارياً ومعادياً للامبريالية، الى آخر ذلك مما هو موصوف به.
- (ب) الاستنتاج من النصين المذكورين وسياقهما العام أن ادوارد سعيد يريد، في الحقيقة، الاسهام في تحسين شروط علاقة التبعية والتخلص من جوانبها السيئة (بما يخدم الجانب التابع) وليس الدعوة للتخلص منها كلياً وتحطيمها نهائياً. لذلك وجه لومه ونقده الشديدين الى الولايات المتحدة (وليس الى التابع) لأنه يعدها المسؤولة أساساً عن «الشكل» المتردي (والباعث على الأسى) الذي تتخذه هذه العلاقة مع العالم العربي في الوقت الحاضر. وبتحديد أكبر وجه ادوارد النقد واللوم الى مجموع الخبراء والاختصاصيين الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط (والعالم العربي والاسلامي) الذين يقدمون النصح والمشورة والتوجيه الى صانعي

<sup>(</sup>٥) «الاستشراق»، الأصل الانكليزي، ص ٢٢١، الترجمة الفرنسية، ص ٢٤٦، الترجمة العربية ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر : الاستشراق والاستشراق معكوساً، ص ٢٣ - ٢٥ من هذا الكتاب.

السياسة الأميركية لأنهم لم ينجحوا بعد في تخليص أنفسهم من «منظومة الأفكار الأيديولوجية الخيالية» التي صنعها الاستشراق عبر تاريخه الطويل وأورثهم اياها. في الواقع حذَّر ادوارد هؤلاء الخبراء والاختصاصيين وأسيادهم من صانعي سياسة الولايات المتحدة بأنهم مالم ينظروا نظرة واقعية جديدة الى العالم العربي بمعزل عن تجريدات الاستشراق وتعميماته وأوهامه فان المصالح الأميركية في الشرق الأوسط تبقى مستندة الى أسس من الرمال المتحركة لا أكثر.

(ج) التأسف على مابدا لي أنه حرص شديد (وفي غير محله اطلاقاً) من جانب ادوارد سعيد على سلامة الاستثمارات أو التوظيفات الأميركية الهائلة في الشرق الأوسط وحرصه الأشد على «تفهيم» صانعي السياسة الأميركية ومستشاريهم من الخبراء في شؤون المنطقة بأن توظيفات امبراطوريتهم سوف تبقى مبنية على أسس من الرمال مالم يقلعوا، جميعاً وبالسرعة المطلوبة، عن معالجة مشكلات الشرق الأوسط من خلال الأفكار الجاهزة والتصورات المصطنعة التي خلقها الاستشراق عبر تاريخه المديد (كل هذا واضح كلياً في النص الثاني).

لاشك أن هذا النقد ينطوي على اتهام «سياسي» من نوع معين لموقف ادوارد سعيد الفكري – السياسي من مسالة التبعية القائمة بين العالم العربي والولايات المتحدة، ولكن من دون أن يكون له أية علاقة اطلاقاً بتهمة العمالة للمخابرات الأميركية مما زعمه أدونيس وغيره ممن لم يقرأوا جيداً ماكتبت أو حتى ماكتب ادوارد سعيد قبل اطلاق أحكامهم، بعبارة أخرى، يتساط نقدي : هل يجوز لمثقف مثل ادوارد سعيد، يقدم نفسه مفكراً تقدمياً معادياً للامبريالية وناقداً للاستشراق، ألا يجد مايبعث على الأسى في علاقة التبعية العربية الفكرية والسياسية والثقافية الولايات المتحدة؟ هل يجوز لمثل هذا المفكر والمثقف أن يبدي كل هذا الحرص على سلامة الاستثمارات يجوز لمثل هذا المعركية في أية بقعة أخرى على والتوظيفات الأميركية في أية بقعة أخرى على حجمها اليوم كل ماهو قائم من توظيفات واستثمارات أميركية في أية بقعة أخرى على سفر سياسي في العمق (وأدونيس هو القائل : «لابد من التوكيد على أن العمل الثقافي سفر سياسي في العمل السياسي، وان النضال الثقافي، انما هو، في جوهره، نضال لا ينفصل عن العمل السياسي، وان النضال الثقافي، انما هو، في جوهره، نضال سياسي»(۷) هدفه الجوهري خدمة «الشرق» عبر تحقيق تقويم لاعوجاج معين في سياسي»(۷) هدفه الجوهري خدمة «الشرق» عبر تحقيق تقويم لاعوجاج معين في

<sup>(</sup>V) «مواقف»، (بيروت)، العدد ٣٤، شتاء ١٩٧٩، ص ١٦٠.

«الغرب» يؤدي بدوره الى اصلاح الخلل الحاصل في علاقة التبعية بين الطرفين وتحسين شروطها، وبتحديد أدق تهدف رسالة الكتاب الى تنبيه صانعي السياسة وأصحاب القرار ومستشاريهم من الاخصائيين والخبراء في شؤون الشرق الأوسط في بلد مثل الولايات المتحدة الأميركية الى أنهم إذا أرادوا مستقبلاً «طيباً» لعلاقات بلدهم بدول الشرق الأوسط ومجتمعاته، وأسساً لاستثماراتهم في منطقتنا غير الرمال، عليهم أن يتبعوا سياسة من نوع آخر مغايرة للسياسة التي درجوا عليها (مثلاً: سياسة أكثر عدلاً وتوازناً بالنسبة للصراع العربي - الاسرائيلي ولقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والسياسية الخ)، أي أن يرسموا سياسة جديدة تضع حداً للمظاهر المسيئة والمهينة من علاقة التبعية المتردية باستمرار بما يخدم، في التحليل الأخير، مصلحتي المتبوع والتابع معاً. ويؤكد ادوارد سعيد مراراً وتكراراً ان مثل هذا التحول المطلوب في السياسة الأميركية غير ممكن أو وارد طالما بقيت عقول ونفوس صانعيها والمشرفين على رسمها وتنفيذها خاضعة خضوعاً كلياً للجهاز الذهنى والمعرفي والتصوري الذي بناه الاستشراق. ويحمل كتابا ادوارد سعيد المتممين لدراسته عن الاستشراق («المسالة الفلسطينية»(^) و «تغطية الاسلام»(٩)) الرسالة الفكرية – السياسية عينها ولكن بصورة أكثر نصاعة وجلاء بسبب الطبيعة السياسية المباشرة للموضوعين المطروحين فيهما.

على سبيل المثال، يصر ادوارد سعيد في كتابه عن القضية الفلسطينية ان الجهاز المعرفي الاستشراقي هو المسؤول، بالدرجة الأولى، عن دفع الدوائر الغربية الحاكمة والسواد الأعظم من الأوساط الأكاديمية في الغرب (خصوصاً المؤثرة في صنع السياسة والقرار) الى تزوير الحقيقة حول كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حق تقرير مصيره وتشويهها. وينسجم هذا المنحى في تحليله كلياً مع فهمه لطبيعة الامبريالية بصفتها حركة تستند الى «مقومات فلسفية بالدرجة الأولى واقتصادية واقليمية بالدرجة الثانية»(۱۰). لذلك لا نجانب الصواب كثيراً إذا قلنا إن الخلاصة الأكثر عمقاً التي يصل اليها كتابه «الاستشراق» تفيد التالي: الاستعمار هو أعلى مراحل الاستشراق!

The Question of Palestine, (New York : New York Times Books , 1979) . (^) . نقطيته إعلامياً وبخاصة في الولايات المتحدة الأميركية.

Covering Islam: How the Media and the Experts Determine how We See the World, (New York: Patheon Books, 1981).

Gazelle Review, Ithaca Press, Lon-: في مجلة المعلونية ا

يقول نقدى كذلك ان الرسالة السياسية الجوهرية التي حملها كتاب ادوارد سعيد «الاستشراق» هي تنويع جديد على نهج معروف وقديم في السياسة اليمينية العربية وفى الفكر اليميني العربي ؛ إذ قد عاد ادوارد سعيد، على مايبدو، الى كنفه بعد الفورة اليسارية التي مربها أثناء الهبة التي انتجت اليسار الأميركي الجديد بسبب الحرب الفيتنامية. تؤكد الأطروحة الأساسية لهذا النهج كما هو معروف جيداً، ارتباط حاضر العالم العربي ومصيره ومستقبله بشراكة مصلحية حيوية مع الغرب(\*). مع ذلك يظل أمامنا السؤال الملِّح: لماذا تبقى السياسة الأميركية (أو الغربية عموماً) في منطقتنا على هذه الدرجة من السوء بحيث يبدو وكأنها لا تحمل على محمل الجد علاقة «الشراكة المصيرية» هذه، ولا تنظر نظرة واقعية الى مصالحها «الحقيقية» في بلادنا، كما انها لا تراعى بما فيه الكفاية مصالح شركائها الجديين في المنطقة؟ معروف أن النهج اليميني العربي التقليدي جهد عبر تاريخه الحافل على انتاج نمط من الفكر السياسي التسويغي، على مستويات متفاوتة من الرفعة والابتذال، هدفه الاجابة عن هذا السؤال بصورة تخدم استمرارية هذه «الشراكة الحيوية» وحمايتها من القوى الاجتماعية والسياسية المعادية لها (تراوحت الاجابات بين فجاجة الزعم بسيطرة اليهود على الاقتصاد الأميركي ورهافة حساب موازين الضغوط والقوى التي بمقدور اللوبي اليهودي - الصهيوني - الاسرائيلي توليدها داخل المؤسسة الحاكمة الأميركية). أما الجواب اليمينى الأكثر دقة وحذاقة ولطافة وعصرية فقد أتانا على لسان ادوارد سعيد ليؤكد - بعد تحليل لامع وممتع ومفيد ومعقد بلا أدنى شك - أن العلة تكمن حقاً في تلك المنظومة من الأفكار الخاطئة والتصورات الأيديولوجية الزائفة والأوهام الموروثة التي بناها الاستشراق الغربي حول الشرق عموماً (والشرق الاسلامي على وجه الخصوص) التي تسيطر سيطرة تامة على عقول راسمي السياسة الأميركية وصانعيها ومنفذيها، وتهيمن على أذهان مستشاريهم وموجهيهم من الخبراء والاختصاصيين والعلماء وتعمي بصيرتهم! •

نعم، لقد اتهمت ادوارد سعيد في مقالي «الاشتراق والاستشراق معكوساً» بالرجوع الى حظيرة الفكر اليميني، والى كنف المواقف السياسية العربية اليمينية، وبتقبل مطالبها وتطلعاتها (الغربية دوماً) وبتسويغ كل ذلك على طريقته الخاصة. إلا أن هذا النقد شيء وتهمة العمالة للمخابرات الأميركية شيء آخر تماماً. وأنا أسف جداً أن

<sup>(\*)</sup> بالمعنى السياسي العادي لعبارة «الغرب» لا أكثر.

يكون مثل هذا التفريق الأولى والبسيط قد فات شخصاً بمستوى أدونيس. ان أحداً لم يتهم وليد الخالدي، مثلاً، بالعمالة للمخابرات الأميركية على الرغم من يمينيته المشهورة جداً والمنظرَّة جيداً، وعلى الرغم من ولائه الأيديولوجي الصريح والتام للغرب، وعلى الرغم من أنه ينشر أهم مقالاته حول القضية الفلسطينية في مجلة «فورين أفيرز»، المنبر الفكري - السياسى المعروف لوزارة الخارجية الأميركية، حيث يقدم «نصائحه» و «ارشاداته» و «اجتهاداته» للصفوة الأميركية الحاكمة (التي تنشر المجلة المذكورة وتقرأها وتتأثر بها) في محاولة «لتفهيمها» أفضل السبل لتسوية القضية الفلسطينية تسوية متوازنة وعادلة بما يتناسب مع المصالح الأميركية «الحقيقية» في العالم العربي وسلامتها على المدى الاستراتيجي الطويل وبما يتلاءم مع إبعاد شبح الشيوعية وخطر الاتحاد السوفياتي عن المنطقة(١١). يضاف الى ذلك ادوارد سعيد لا يخفى على الاطلاق عضويته في «مجلس العلاقات الخارجية»(\*)، أي الهيئة المسؤولة عن اصدار مجلة «فورين أفيرز» عينها (وغيرها من الكتب والنشرات والدراسات الخ، المتعلقة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية) والتي تتألف من مجموعة واسعة من كبار الخبراء والاختصاصيين والبروفسورات ورجالات السياسة والدولة المهتمين بالسياسة الخارجية الأميركية ونجاحها والمنغمسين في شؤونها وشجونها. وأذكر هنا، على سبيل المثال وليس الحصر، اسم السيد ونستون لورد لأنه رئس مجلس العلاقات الخارجية لسنوات عديدة وكان قد شغل مناصب مثل: «المعاون الخاص» لهنرى كيسنجر في فترة تألقه السياسي، عضو مجلس الأمن القومي الأميركي، المسؤول عن الشؤون العسكرية والسياسية والاقتصادية في وزارة الخارجية الأميركية، مدير هيئة التخطيط السياسي في الوزارة نفسها. لذلك لا أعتقد أنى تجنيت على أحد عندما أخذت على ادوارد سعيد في «الاستشراق والاستشراق معكوساً »(١٢) ارتداده، في التحليل الأخير، الى مواقع المستشرقين الكلاسيكيين الذين انتقدهم أيما انتقاد ولامهم أيما لوم في كتابه بسبب

(\*)

<sup>(</sup>۱۱) راجع مقاله : «التفكير بما لا يمكن التفكير به : دولة فلسطينية ذات سيادة». «فورين افيرز»، تموز / يوليو ۱۹۷۸، العدد ٤، ص ١٩٥ – ٧١٣. الترجمة العربية (دون المستوى المطلوب)، «النهار العربي والدولي»، ٢٤ حزيران / يونيو ١٩٧٨، ص١١ – ١٣. انظر تصويبات وليد الخالدي للترجمة في «النهار العربي والدولي»، ١٥ تموز / يوليو ١٩٧٨، ص٩. كذلك راجع مقاله الأخير في «فورين افيرز»، أيضاً : «السياسة الاقليمية : نحو سياسة أميركية إزاء القضية الفلسطينية»، صيف ١٩٨١، العدد ٥، ص ١٠٥٠ – ١٠٦٣.

The Council on Foreign Relations.

<sup>(</sup>۱۲) انظر ص ۲۳- ۲۵ من هذا الكتاب.

صلاتهم المعروفة - كأخصائيين وخبراء وأساتذة جامعات - بحكومات دولهم الاستعمارية والامبريالية.

لذلك اختتمت نقدي لكتاب «الاستشراق» بالفقرة التالية:

«هنا يبدو لي أن الدائرة قد اكتملت، لأن ادوارد اختتم كتابه على الطريقة الاستشراقية الكلاسيكية النموذجية عندما لم يجد ما يبعث على الأسى أبداً في علاقة التبعية الفكرية والثقافية والسياسية السائدة بين الشرق (الشرق الأوسط) والغرب (الولايات المتحدة) وعندما قدم نصيحته الى صانعي السياسة الأميركية وخبرائهم واختصاصييهم حول أفضل الأساليب لتمتين الأسس التي يمكن أن تستند اليها التوظيفات الأميركية في الشرق الأوسط وأفضل الطرق لتحسين شروط علاقة التبعية المذكورة وذلك بتحرير أنفسهم من أوهام الاستشراق الضارة وتجريداته البائسة وعندما نسي أو تناسى أنه لو قام هؤلاء الخبراء والاختصاصيون وأسيادهم باتباع نصيحته سيجد الشرق عندئذ في الامبريالية الأميركية عدواً أعظم هولاً مما يجد فيها الآن»(١٣).

## **(Y)**

بعد الانتهاء من التهمة «المخابراتية» انتقل لمناقشة أبرز الموضوعات الواردة في صلب رد أدونيس، وسأبدأ بالتعليق على بعض النقاط التفصيلية :

(۱) افتتح أدونيس القسم الأول من رده، الذي يحمل عنوان «العقل المعتقل»(۱)، بالتأكيد التالي: «اعتقاد الانسان بأنه يمتك الحقيقة هو مصدر كل قمع». وبعد ذلك ندد «بالتمذهب» عموماً – وبالتمذهب السياسي والأيديولوجي على وجه الخصوص – لأن التمذهب يعتقل عقل الانسان ويفضي الى الارهاب والطغيان. يستمد أدونيس عنوان رده ومعظم أفكاره وروح أحكامه من كتاب المفكر البولوني المعادي للشيوعية شيسلاف ميلوش الذي يحمل عنوان «العقل المعتقل»، والصادر في أوائل الخمسينات (عز مرحلة الحرب الباردة) والمترجم، بالتالي، الى عدد من اللغات الأوروبية الواسعة الانتشار مثل الانكليزية والفرنسية (۱۰).

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٤) نشر أدونيس هذا الجزء من رده في صحيفة «السفير» البيروتية، ٢٠ / ١٢ / ١٩٨١. وفي اليوم التالي نشر اعتذاراً موجهاً إلى قراء «السفير»، عما «قد يكونون لاحظوه من تقطع واضطراب في مقالته» (١٩٨١/١٢/٢١).

Milosz, Czeslaw, The Captive Mind, Vintage Books, New York, 1955. (10)

أفكار أدونيس، الواردة في رده، حول علاقة التمذهب بالارهاب والطغيان، وحول صدور القمع عن اعتقاد الانسان بأنه يمتلك الحقيقة، حول الشبه القائم بين النتائج التي يؤدي اليها التمذهب الفكري والسياسي والايديولوجي من ناحية وبين النتائج السلبية التي يوصل اليها التمذهب اللاهوتاني من ناحية ثانية، مشروحة كلها وبشكل جيد وتفصيلي في الكتاب الأصلي : «العقل المعتقل». حتى التوازي الذي يقيمه أدونيس بين العدو / العميل الذي تجب تصفيته بالنسبة التمذهب السياساني – الأيديولوجي، وبين الخارج / الكافر الذي تجب إبادته بالنسبة للتمذهب الديني – اللاهوتاني موجود بقوة ووضوح في كتاب «العقل المعتقل». في الواقع صدر شيسلاف ميلوش كتابه بقول مأثور يندد بذلك الصنف من البشر الذين يعتقدون بأنهم يمتلكون الحقيقة وينعتهم بأوصاف قبيحة لا تبتعد كثيراً عن النعوت التي أطلقها أدونيس في رده على من يعتقد بأنهم يعتقدون بأنهم يمتلكون الحقيقة (ماذا نفعل بالأنبياء؟).

الفارق بين تناول هذا المفكر البولوني «للعقل المعتقل» وخصائصه، وبين تناول أدونيس للموضوع عينه هو وضوح الأول وتهرب الثاني من الافصاح. بين شيسلاف ميلوش، من دون أي التباس، أن الماركسية اللينينية أو الشيوعية هي التي تعتقل العقول (افرادياً وجماعياً) وترتد بها الى مايشبه تعصب العصور الوسطى اللاهوتانية، في حين يفضل أدونيس اللف والدوران بالنسبة لهوية «المذهب» الذي اعتقل عقل البعض ممن قرأوه وشوهوا كلامه بما يتلاءم مع أذهان أصحاب المعتقد ومحتوى معتقدهم. مع ذلك لا يخلو رد أدونيس من بعض العبارات الموحية والأوصاف شبه الكاشفة حول طبيعة المذهب المقصود وهويته كما في اشاراته «المذاهب الأيديولوجية المادية والعقلانية» التي تفسر الدين على أنه انعكاس لواقع مادي، والى نزوع أصحابها لاحلال عبودية محل عبودية أخرى ولخلق أوثان جديدة نتعبد لها، والى العلماوية والمادية الخانقتين الخ(٢٠).

وبمناسبة اثارة أدونيس لمسألة خلق الأوثان الجديدة بدلاً من القديمة والتعبد لها، لاشك أنه يذكر الكتاب الشهير الآخر الذي صدر في مرحلة اشتداد الحرب

صدرت الطبعة الأولى من الترجمة الانكليزية (عن البولونية) سنة ١٩٥٢. شغل مؤلف الكتاب منصب الملحق الثقافي البولوني في سفارة بلاده في واشنطن قبل فراره والتحاقه بالولايات المتحدة نهائياً.

الباردة أيضاً، ووزع على نطاق واسع جداً تحت عنوان: «الاله الذي أخفق: ست دراسات في الشيوعية»(١٧) حيث ترددت آراء كثيرة من النوع الذي نشره شيسلاف ميلوش ويكرره أدونيس الآن في نسخة غير منقحة كثيراً، على الرغم من فوات الأوان وانكشاف فساد كل هذه البضاعة السياسية – الفكرية ورجعيتها، حتى عند أصحابها الأصليين، كما ثبت عبر الفضائح السياسية التي لحقت بمجلتي «انكاونتر» البريطانية و «حوار» البيروتية، وما كان يسمى «بالمنظمة العالمية لحرية الثقافة».

من ناحية ثانية، هل يمكن لمثقف ومفكر بمستوى أدونيس أن يقتنع حقاً وبصورة جدية أن «اعتقاد الانسان بأنه يمتلك الحقيقة هو مصدر كل قمع»؟ سؤال بسيط آخر: ألا يرى أدونيس أن لظاهرة القمع في الحياة الانسانية والاجتماعية أسباباً ومصادر أعمق وأهم وأوسع من مجرد اعتقاد الانسان بأنه يمتلك الحقيقة؟! أوليس صحيحاً أن عدد الذين اعتقدوا بأنهم يمتلكون الحقيقة (وأحياناً، انهم الحقيقة مجسدة) ولم يقمعوا كائناً من الكائنات هو عدد كبير في تاريخ البشرية، كما أن عدد الذين لم يعتقدوا في يوم من الأيام بوجود أية حقيقة (حتى يمتلكونها) وقمعوا بوحشية لا توصف وكلبية لا تجارى هو عدد كبير جداً أيضاً في مجرى التاريخ عينه؟ أوليس من علامات اعتقال التبسيط الفج لعقل أدونيس – في مرحلته الاسلامانية على أقل تعديل – محاولته اختزال مصدر ظاهرة تاريخية واجتماعية خطيرة مثل ظاهرة القمع الى مجرد «اعتقاد الانسان بأنه يمتلك الحقيقة» لا أكثر؟ ما أسهل الحياة وأحلاها لو كان غياب هذا الاعتقاد سيؤدي أيضاً الى غياب القمع من حياة الانسانية؟

(٢) يحمل القسم الثاني من رد أدونيس عنوان: «جنون اتهام الآخر كما يتجلى عند صادق العظم». أحب أن أؤكد للقارئ ولأدونيس بخاصة أن مقالي «الاستشراق والاستشراق معكوساً» لم يصدر عن أي جنون طرأ عليّ مؤقتاً، بل هو نتيجة قرارعقلاني مدروس أدى بي الى اختيار صياغة مقالي بأسلوب نقدي «اتهامي» وفقاً لتقاليد النقاش الفكري السجالي وأصول الصراع الأيديولوجي الهادف، وهي تقاليد وأصول معروفة جيداً في تاريخ الفكر العربي – الاسلامي كما في تاريخ

The God that Failed: Six Studies in Communism, (London: Hamish Hamilton, 1950). (۱۷) قدم للكتاب عضو مجلس العموم البريطاني ريتشارد كروسمان.

الثقافة الأوروبية وصراعاتها المشهورة. ان أحداً لم يتهم ادوارد سعيد بالجنون لأن كتابه «الاستشراق» سجالي حتى أخر لحظة ومليء بالاتهامات القاسية (ليس أقلها العنصرية) الموجهة ليس الى كبار المستشرقين فحسب، بل الى عظماء المبدعين من أمثال غوته وفلوبير وماركس. أضف الى ذلك أن أدونيس عد نقدى السجالي لبعض آرائه ووجهات نظره «استهانة بكرامة الشخص البشري» على العموم، و «ازدراء للآخر» بالمطلق(١٨). يعرف أدونيس جيداً أن هذه ليست المرة الأولى التي أنشر فيها مناقشة ذات طابع نقدي سجالي اتهامي. في الواقع، قام أدونيس بنشر بعض هذه المناقشات في مجلته «مواقف» كما أبدى اعجابه ببعضها الآخر، على الرغم من طابعها الاتهامي والتهكمي والنقدي اللاذع، ولم يقل في يوم من الأيام أن هذا الطراز من الكتابة السجالية ينطوي على «استهانة بكرامة الشخص البشري» من دون تحديد، وعلى «ازدراء للآخر» من دون تعيين! لكن يبدو أنه في اللحظة التي طال فيها نقدى مقالات أدونيس الاسلامانية ووجهات النظر الواردة فيها، تحول الى نوع من الجنون (الطارئ أو القديم لا أعرف) والى «استهانة بكرامة الشخص البشري» لا على التحديد، و «ازدراء للآخر» على العموم. أي لا يزعم أدونيس أن نقدي له قد ازدرى شخصه أو استهان بكرامته مثلاً، بل يزعم أن نقدي له هو «ازدراء للآخر» كأخر و «استهانة بكرامة الشخص البشري» بالمطلق!

وفقاً لتعداد أدونيس، تتلخص الاتهامات التي وجهتها له بالنقاط التالية: أدونيس مفكر اسلاماني، متعصب للعودة الى الاسلام، متعصب لروحانية الشرق، يعيد انتاج أسطورة الخصائص مقلوبة لصالح تفوق الشرق بروحانيته على الغرب(١٩٠). هل في هذه الاتهامات (التي وجهتها بالفعل لأدونيس) والأحكام التي تنطوي عليها «استهانة بكرامة الشخص البشري» أو بكرامة مطلق انسان؟ أو هل فيها مايدل على أنها صادرة عن رغبة مجنونة طارئة أو مستديمة أصابت صادق جلال العظم؟ مهلاً يا أدونيس، قد يكون نقدي لاسلامانياتك سخيفاً أو مجحفاً أو جاهلاً أو ذاتياً أو صادراً عن عقل معتقل الخ، لكن كل هذا شيء و «الاستهانة بكرامة الشخص البشري» شيء آخر تماماً. كيف فاتك مثل هذا التفريق البسيط والبديهي؟ في مقابل ذلك، سأضع أمام القارئ لائحة بالنعوت التي نعتني بها أدونيس في رده: الجنون (المؤقت على أقل تعديل). قفا السلطة، جرأتي

<sup>(</sup>۱۸) «مواقف»، العدد ٤٣، ص ٩.

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ص ٨.

في اتهام أدونيس بالاسلامانية هي جرأة «مدع عام»، انها «جرأة شرطية». سلطوي. قمعي، أمارس الاستعباد (٢٠). عند هذا الحد أترك للقارئ مهمة الاجابة عن السؤال التالي: أيهما أقرب الى الاستهانة بكرامة الخصم في النقاش وازدراء شخصه (ولا أقـول كـرامـة الشخص البشري بالمطلق) الاتهامات ذات الطابع الاسلاماني والأيديولوجي التي وجهتها الى أدونيس أم النعوت التي أطلقها على فكري وعقلي؟

تبقى التهمة التي أزعجت أدونيس أكثر من غيرها، على مايبدو، وهي قولي في أحد هوامش «الاستشراق والاستشراق معكوساً»: «أذكر هنا بأن أدونيس قومي سابق، وعلماني سابق، واشتركي ناصري سابق، ويساري متطرف سابق أيضاً »(٢١). ومن علامات انزعاج أدونيس الزائد تصدير رده بالحكمة التالية: «الحية التي لا تسطيع أن تغير جلدها، تهلك. كذلك البشر الذين لا يقدرون أن يغيروا أرائهم، لا يعودون بشراً »(٢٢). أورد أدونيس هذه الحكمة كرد مباشر على التهمة المذكورة.

أريد أن أوضح، أولاً، ان ملاحظتي «المزعجة» وردت ضمن سياق التعليق على الموقف السلبي المستجد لأدونيس «الاسلاماني» من القومية والاشتراكية والرأسمالية والعلمانية والماركسية بصفتها حركات ونظريات دخلت علينا نتيجة ارتمائنا العشوائي في أحضان الحضارة الغربية (وفقاً لتعابيره) في فترة مايسمى بعصر النهضة والموصوف عند أدونيس «بالفراغ أو التجويف داخل التاريخ الثقافي العربي»(٢٢) (يضاف الى ذلك إعلانه افلاس جميع هذه الأفكار والنظريات لكونها نمت خارج المناخ الديني عندنا)(٤٢). أريد أن أوضح ثانياً، ان هدف مسلاحظتي لم يكن الايحاء بأن الانتقال من القومية الى الناصرية الى اليسارية الى الاسلامانية يشكل تهمة بحد ذاته، بقدر ماكان اثارة أسئلة من النوع التالي : هل كانت رحلة أدونيس من القومية الى الاسلامانية مروراً بالناصرية والاشتراكية واليسارية المتطرفة تعبيراً عن نمو عضوي منتظم (يمكن استشفافه) في قناعاته الفكرية ومواقفه السياسية وتوجهاته الأيديولوجية أم كانت مجرد تعبير عن ضرورات التكيف مع المناسبات الناشئة في حينها والتأقلم مع

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه، ص ۸ و ۹.

<sup>(</sup>٢١) الاستشراق والاستشراق معكوساً، ص ٣٦، هامش ٣٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢٢) البشر الذين لا يقدرون أن يغيروا أراءهم قد يهلكون نتيجة عنادهم وتحجرهم ولكنهم يظلون بشراً على أقل تقدير! ماالداعي الى نزع صفة «البشرية» عنهم؟

<sup>(</sup>۲۳) «مواقف»، العدد ۳۱، شتاء ۱۹۸۰، ص ۱٤٧ – ۱٤٨.

<sup>(</sup>۲۶) «مواقف»، العدد ۳۶، ص ۱۵۷.

متطلبات الأجواء الثقافية – السياسية المهيمنة مرحلياً؟ هل شكَّل تبديل أدونيس لآرائه وتنقله بين المواقع المذكورة تطوراً (يمكن استخلاص منحاه) باتجاه الأرقى والأعمق والأكثر تقدماً وتقدمية أم شكَّل خليطاً من المواقف والقفزات والمراوحات التي لا ينظمها أي ناظم جدي سوى اعتبارات الحالة الراهنة ولا يربطها أي رابط حقيقي سوى تأثيرات اللحظة السائدة؟

يبدو لي بديهياً ان طرح مثل هذه الأسئلة، بالنسبة للتبدلات التي تطرأ على مواقف وآراء شاعر كبير ومفكر هام مثل أدونيس، مسألة مشروعة تماماً وليس فيها أي مساس بشخصه أو أية استهانة بكرامة الشخص البشري عموماً أو بكرامة مطلق انسان على وجه التحديد. ولا أدعي بأني أملك أجوبة جاهزة ومتكاملة على هذا النوع من الأسئلة ولكني أدعي بأن مراجعة نثر أدونيس لا تساعدنا على تقديم أية اجابات ولو شبه دقيقة عليها، كما أدعي بأني مصيب، على وجه العموم، في نقدي لاسلامانياته الأخيرة.

#### (٣)

يتلخص أهم نقد وجهه لي أدونيس في رده بقوله اني لا أحسن القراءة ولا أفهم ما أقرأ، واني، بالتالي، أمعنت تشويهاً وتزويراً واجتزاء في كتاباته التي تناولتها بالنقد والتعليق. وكي يبرهن على ذلك أورد مقاطع طويلة من مقالاته «الاسلامانية» التي كنت قد أشرت اليها واستشهدت بمقاطع منها في مقالي «الاستشراق والاستشراق معكوساً «(۲). أما الاتهامات التي أراد أن ينفيها عن نفسه بهذه الطريقة فتتلخص ب:

- (i) اتهامي له باعتماد نظرية استشراقية مقلوبة في فهم التاريخ العربي الاسلامي وتفسيره وتحديد طبيعة محركه الأول.
- (ب) اتهامي له بتبني التعارض الاستشراقي المعروف بين الشرق والغرب بصورة معكوسة، أي لصالح تفوق الشرق على الغرب هذه المرة مع كل مايترتب على هذا الموقف من نتائج مثل الأخذ بأسطورة الضصائص والترويج لها (على الطريقة

<sup>(</sup>٢٥) انظر: «مواقف»، العدد ٤٣، ص ١٥٦ - ١٦٠.

الاسلامانية). بعبارة أخرى، عرض أدونيس نصوصه، المأخوذة من مقالاته المعنية، ليبين للقارئ أن التهمتين المذكورتين لا علاقة لهما بمواقفه الحقيقية واني ألصقتها به زوراً وبهتاناً.

لذلك يهمني جداً، في هذا المقام، أو أوضح للقارئ كيف أقرأ نثر أدونيس (أو بعضه على وجه الدقة) وكيف أفهمه. سابدا بربيان الحداثة»(٢٦): عندما أدرس البيان أريد، كأي قارئ جاد وجيد، أن أنفذ، في التحليل الأخير، الى جوهر مايبغي قوله صاحب البيان ومؤلفه. أي أريد أن ألتقط (من وسط هذه الكتلة النثرية الهلامية نوعاً ما التي يسميها أدونيس «بيان الحداثة») جوابه عن السؤال الأساسي المطروح: ماهو المعنى الحقيقي والعميق للحداثة؟

الحداثة عند أدونيس (بمعناها الحقيقي والعميق) ليست الحداثة الزمنية، أي حداثة الارتباط «بالعصر». وهي ليست حداثة التغاير مع القديم من الأشكال والموضوعات. كما انها ليست حداثة الماثلة مع الغرب بصفته مصدر «الحداثة» بمستوياتها الفكرية والفنية. كذلك لا يكمن جوهر الحداثة ومعناها العميق في حداثة الاستحداث الشكلي أو المضموني بما يتناسب مع منجزات العصر وقضاياه. إذاً، ماحقيقة الحداثة؟ يجيب أدونيس: الحداثة، بمعناها الحقيقي والعميق، هي الابداع. وماهو الابداع؟ الابداع هو الابداع. هذا هو جوهر الحكمة الأدونيسية التكرارية التي ينطوي عليها «بيان الحداثة» في لبه. في الواقع، لا يحمل السؤال: «ماهو الابداع؟» أي معنى ضمن اطار الخطاب الأدونيسي لأن الابداع لا يوصف ولا ينعت إلا بذاته، كما انه لا يسند الا الى ذاته. بعبارة أخرى، عندما ننفذ الى الجوهر في «بيان الحداثة» نجد أنفسنا أمام مقولة ميتافيزيقية أولية اطلاقاً، لا تقبل التفسير ولا تحتاجه من ناحية أولى، ولكنها تفسر - بصورة من الصور - ماهو لاحق عليها ونابع منها من ناحية ثانية. أي يقع الابداع عند أدونيس، في التحليل الأخير، خارج الزمان والمكان والتاريخ والصيرورة المادية والبشرية عموماً. وبما أن الحداثة، بمعناها الحقيقي والعميق، ليست الا فعل الابداع الذي يصنعها أو يتجلى من خلالها، قطع أدونيس بحدة كل علاقة جوهرية للحداثة بالزمان، وبالعصر، وبالتغاير عن القديم، وبالمماثلة مع حضارة أخرى مجاورة مكانياً، وبالتجديد المضموني والشكلي مهما كان نوعه. يضاف الى ذلك أن

<sup>(</sup>٢٦) «مواقف»، العدد ٣٦، ص ١٣٥ - ١٥٨. أعاد أدونيس نشر «بيان الحداثة» في كتابه : «فاتحة لنهايات القرن»، (بيروت : دار العودة، ١٩٨٠)، ص ٢١٣ - ٢٤٠.

أدونيس ينزع الى الكلام على الابداع بلغة لا تستخدم عادة إلا عندما يراد الاشارة الى الله. وحتى لا يقال بأني أفرض تفسيري الخاص على «بيان الحداثة» أقدم فيما يلي عينة من عبارات أدونيس لأبين نوع الصيغ التي يستعملها في كلامه عن الابداع:

- (i) «الابداع لا عمر له. لا يشيخ.. إذ ليست كل حداثة ابداعاً. أما الابداع فهو أبدياً، حديث «٢٧).
  - (ب) «الابداع تحقيق دون نموذج. الابداع نموذج ذاته»(٢٨).
- (ج) «فالابداع حضور دائم. وهو، بكونه حضوراً دائماً، حديث دائماً»(٢٩) (لا حاضر دائماً الا الله).
- (د) «الابداع ليس تقدماً تقنياً أو نموذجياً، انه انبثاق اكتشاف للأصل لا نهاية له»(۲۰).
- (هـ) «لا وسيط، في الابداع، بين العدم والاسم. أن تولد وأن تسمّى فعل واحد»(٢١) (علَّم الله أدم الأسماء كلها).
  - (و) «انه سدیم یتمرأی، یتصور ذاته» $(^{rr})$ .

هل يحتاج أدونيس الى كل الصفحات التي يتألف منها «بيان الحداثة» ليقول لنا إن الابداع هو الابداع؟ طبعاً لا. لأنه مع أن هذه المقولة هي جوهر البيان ولبه، لكنها ليست كل شيء فيه. يشرح أدونيس في بيانه أيضاً تجليات فعل الابداع في الزمان والمكان والتاريخ والمجتمعات البشرية كما يشير الى علاقته بالشرق من ناحية وبالغرب من ناحية ثانية، والى دوره في الشعر والفن والحداثة الى آخر ذلك من الموضوعات التي طرقها في البيان. لكن يجب أن نفهم بجلاء تام أن كل ماجاء في بيانه، اضافة الى مقولة الابداع، لا يقع الا ضمن دائرة الطوارئ والأعراض والأحوال لأن الابداع وحده هو الجوهر والأساس على حد تعبيره(٢٣). هذا كله واضح في أحكام يطلقها مثل:

<sup>(</sup>۲۷) «مواقف»، العدد ۲٦، ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه، ص ۱۵۰.

<sup>(</sup>٢٩) المعدر نفسه، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣٠) المصدر نفسه، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٢) المعدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٢) «مواقف»، العدد ٣٦، ص ١٥٨.

«التاريخ في الأمم الحية جميعاً هو تارخ الامكان، أي تاريخ الابداع»(٢١) و «لأن مصير الشعوب.. لا يكون انبعاثياً أو محاكاة لماضيها، مهما كان زاهراً، فالمصير يكون ابداعاً، أو لا يكون إلا انجراراً»(٢٥). ويفرد أدونيس صفحة كاملة في بيانه للبرهنة على أن «الابداع في أساس الاقتصاد» أيضاً (٢٦).

بامكاني الآن أن أبيّن أنى حين استشهدت بآراء أدونيس ونصوصه وعباراته في مقالى النقدى «الاستشراق والاستشراق معكوساً» لم أمعن تشويها وتزويرا في كتاباته، بل انتقيت تلك المقاطع منها التي تلتقط جوهر موقفه وأهملت، على العموم، ما يمس منها الموضوعات التي تقع ضمن دائرة الطوارئ والأعراض والأحوال ومعالجته لها. غير أن أسلوب أدونيس في الردعلي نقدى اعتمد حشد مجموعة من النصوص لا تتناول الجوهر في «بيان الحداثة»، (وغيره من مقالاته الاسلامانية التي نقدتها) بقدر ماتتناول الأعراض والأحوال وحدها. وعلى سبيل المثال، إذا قام ناقد باسترجاع مقولة أدونيس عن فعل الابداع الواقع خارج الزمان والمكان والتاريخ ثم تساءل، على سبيل النقد، ولكن ماذا عن الشروط الاجتماعية والتاريخية والبيولوجية والنفسية الخ، المكونة لفعل الابداع والضرورية لفهمه فهماً صحيحاً داخل الزمان والمكان وليس في الأزل والأبد؟ أجابه أدونيس : «بيان الحداثة» لا يهمل هذه الشروط أبداً، بل تكلم عنها مطولاً وشرحها باسهاب، وهاكم عينة من نصوصه حيث ورد ذكر التاريخ والمجتمع والاقتصاد والشعر والحداثة الخ. طبعاً لا يشكل رد أدونيس رداً بالمعنى الجدى للعبارة لأن الناقد قام بتوجيه نقده الى جوهر تصور أدونيس المثالي - الرومانسي للابداع، في حين أجاب هو بحشد من النصوص التي تتناول شرحه للأعراض والأحوال التي يفترض أن يتجلى فيها تصوره المثالي - الرومانسي للابداع لا أكثر (٢٧)! وهذا ما حدث لي بالضبط مع أدونيس. وهذه هي الطريقة التي رد بها على نقدي. بعبارة أخرى ،

<sup>(</sup>٣٤) «مواقف»، العدد ٤٣، ص ٦.

<sup>(</sup>٣٥) «مواقف»، العدد ٢٤، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣٦) «مواقف»، العدد ٣٦، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣٧) إن النتيجة المنطقية المترتبة على تصور أدونيس للابداع لا تسمع حتى بالكلام عن شروط اجتماعية واقتصادية وبيولوجية ونفسية مكونة لفعل الابداع لأن الابداع لا عمر له ولا يشيخ ويبقى أبدياً حديثاً في حين أن جميع الشروط المنكورة لها عمر وتشيخ ويستحيل أن تبقى أبدياً حديثة. طبعاً، يحاول أدونيس التهرب من إقرار هذه النتيجة بوضوح وقبولها بصراحة لما تنطوي عليه من مثالية – ميتافيزيقية ويفضل ابقاءها متضمنة في ثنايا النص والتباسات معانيه وغموض صياغاته المتعدد.

إذا لم ننفذ بدقة وجلاء الى المقولة الجوهرية والحاسمة في «بيان الحداثة» ونقرأ تفاصيله على ضوئها، لاشك أننا سنجد فيه مايكفي من الهلامية والبراعة في التوليف والصياغة بما يسمح لأدونيس، في الوقت نفسه، أن يخاطب نقاده من أصحاب الموقع الدنيوي المتحوِّل بنصوص ترضيهم وتبين لهم انه حليفهم من ناحية أولى، وأن يخاطب، كذلك، نقاده من أصحاب الموقع السرمدي الثابت بنصوص ترضيهم أيضاً وتبين لهم أنه حليفهم، من ناحية ثانية.

يعترض أدونيس بشدة على نقدي بقوله اني شوهت وجهات نظره عندما ناقشت تصوره الثنائية القائمة بين الشرق والغرب واتهمته، بالتالي، باعادة انتاج هذا التفريق الاستشراقي الكلاسيكي على الطريقة الاسلامانية المعكوسة، أي لصالح الشرق، مع مايرافق هذه الثنائية من ترويج لأسطورة الخصائص. يرد أدونيس مؤكداً انه أوضح في «بيان الحداثة»: انه في الأصل لا غرب ولا شرق، بل في الأصل الانسان سائلاً، باحثاً. وإن الشرق والغرب هما «وجهان لمشكلة واحدة. اخوان يبحثان». وإن التمييز بينهما هو تمييز أيديولوجي استعماري فقط. وأورد نصوصاً بهذا المعنى تماماً (٢٨). هنا أريد أن أرجع الى ماكتبه أدونيس في «بيان الحداثة» حول ما أسماه «قضية التعارض: شرق / غرب»(٢٩) لأميز مجدداً بين موقفه الجوهري من مسائلة التعارض بين الشرق والغرب وبين الموضوعات المتفرعة عن هذا الجوهر مما يقع ضمن دائرة (ما أسميته سابقاً) الأعراض والأحوال والطوارئ من الأحداث والمتحولات.

رأينا أن المقولة الأولية والأساسية في «بيان الحداثة» هي الابداع. ولا يترك أدونيس مجالاً لذرة من الشك في أن الابداع متحقق أولاً وفي الأساس في الشرق وليس في الغرب. يقول بالحرف الواحد:

«ابداعياً، أعني على مستوى الحضارة بمعناها الأكثر عمقاً وانسانية، ليس في «الغرب» شيء لم يأخذه من الشرق. الدين، الفلسفة، الشعر (الفن، بعامة) «شرقية» كلها. ويمكنكم أن تستأنسوا بأسماء المبدعين في هذه الحقول، بدءاً من دانتي حتى اليوم. فخصوصية «الغرب» هي التقنية، لا الابداع. لذلك يمكن القول إن الغرب، حضارياً، هو ابن للشرق. لكنه، تقنياً، «لقيط»: انحراف – استغلال، هيمنة، استعمار، امبريالية. انه،

<sup>(</sup>۲۸) «مواقف»، العدد ٤٣، ص ١٥٨ - ١٥٩.

<sup>(</sup>۲۹) «مواقف»، العدد ۲٦، ص ۱٤٩ - ١٥٧.

في دلالة أخرى، تمرد على الأب. وهو، الآن، لم يعد يكتفي بمجرد التمرد، وانما يريد أن يقتل الأب»(٤٠) .

كذلك لا يتردد لحظة واحدة في استخلاص النتائج المنطقية والعملية المترتبة على هذا الموقف. لذلك نراه يصر كل الاصرار على ارجاع كل ظاهرة من ظواهر الابداع في الغرب الى أصولها الشرقية المزعومة. أو على حد تعبيره: «لهذا كانت الابداعات الكبرى في الغرب، سواء أكانت دينية أم فنية أم فلسفية، تجاوزاً للتقنية، أي «شرقية» الينابيع. انها نوع من شرقنة الغرب»(١٤).

أي عندما يحدث ويبدع الابن «اللقيط» تقنياً، فانه يخرج عن طوره وطبيعته فلا يعود «غرباً» بالمعنى الجوهري والعميق للعبارة، بل يرتد الى أبيه، الى أصله، فيتشرقن. لذلك يصف أدونيس الفيلسوف الألماني الوجودي مارتن هايدغر بأنه «غربي» الولادة، «شرقى» «الأصل» و «التكون»(٤٢) لأنه فيلسوف مبدع (خصوصاً في تفكيك الغرب)، على الرغم من أن هايدغر متعصب ايما تعصب ليس «لغربيته» فحسب، بل لالمانيته الضيقة أيضاً مما جعله يعلن أن فعل التفلسف لا يمكن أن يتم حقاً إلا بلغتين هما اليونانية والألمانية. وليس أكثر دلالة على تعصبه هذا أكثر من كونه أبرز المفكرين الألمان الذين تعاطفوا مبكراً مع النازية وأيدوها مما أوصله في ١٩٣٣ الى شرف من نوع معين : أول رئيس «قومي اشتراكي» (أي نازي) لجامعة فريبورغ. وألقى هايدغر، بمناسبة استلامه هذا المنصب، محاضرة شهيرة حول «دور الجامعة في الرايخ الجديد» مجّد فيها اشراقة شمس المانيا الجديدة والعظيمة. أما في كتابه المنشور عام ١٩٥٣، «مدخل الى الميتافيزيقا» فقد دعا أمته – الأمة المركز على حد تعبيره – الواقعة بين مطرقة همجية المجتمع الروسي وسندان همجية المجتمع الأميركي، الى تحقيق رسالتها التاريخية والنهوض بمهمة تجديد البداية العظيمة للفكر الغربي - وهي المهمة التي لا يستطيع النهوض بها أي طرف آخر غير الشعب الألماني - وانقاذ الانسان والوجود نفسه من حال العدمية والتردي التي وصلا اليها(٤٢). يبدو أن هايدغر «شرقى الأصل

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤٣) انظر الصفحات التالية من الترجمة الانكليزية لكتاب هايدغر : «مدخل الى الميتافيزيقا»، ص ٣٨، ٣٩، ٢٦، ٤٦، ٤٩

<sup>-</sup>٥٠، ٥٧، يستند نص الكتاب الى محاضرة القاها هايدغر سنة ١٩٣٥ في جامعة فريبورغ.

An Introduction to Metaphysics, (USA: Yale University Press, 1959).

والتكون» على الرغم من نفسه ومن قناعاته الفلسفية والسياسية الغربية كلها الى أقصى حدود الشوفينية. كذلك يؤكد أدونيس: ان الشعر الغربي الحديث في ذرواته العليا هو أيضاً نوع من الانتماء الى الشرق «أو نوع من شرقنة الغرب» (أي عودة به من خصوصيته التقنية العقلانية الى الينابيع الابداعية الأولى الفاعلة حقاً في الشرق وحده)، و «ان شعرية الشعر الغربي العظيم تتصل بخصائص مشرقية: النبوة، الرؤيا، الحلم، السحر، العُجابية، التخييل، اللانهاية، الباطن أو ماوراء الواقع، الانخطاف، الاشراق، الشطح، الكشف... الخ»(١٤).

#### عند أدونيس:

- بودلير، بصفته من مبدعي الرؤيا الشعرية الغربية الحديثة، هو، في أجمل شعره، من أصل مشرقي صوفي(٤٥).
- رامبو، أعمق مافي شعره صراخه بحنجرة الشرق، كما أن أعمق مافي شعره يتألف من تنويع على التصوف الشرقي مروراً بتقاليد الأسرار الشرقية وطقوسها. وفي اشراقات شعره رجاء الانخطاف وتحرير النفس من الجسد (على الطريقة الابداعية الشرقية أيضاً)(٤٦).
- نوفاليس، شرقي الأصل والتكوين أيضاً، بخاصة في قوله إن الشاعر يرى مالا يرى ويحس بما فوق الحس(٤٧).
  - مالارمیه، شرقی فی کهانته ونرجسیته وملائکیته<sup>(۴۸)</sup>.
- الكوكبة الشعرية التي توجه الحساسية الابداعية في الغرب هي شرقية أيضاً،
   هولديرلين، نرفال، لوتريامون، وبروتون بسرياليته التي هي عميقاً، تجربة صوفية (٤٩)
   (والتجربة الصوفية الحقة لا يمكن أن تكون إلا شرقية لأنها ابداع عند أدونيس).
- فن الرسم ومؤسسوه في الغرب كلهم غربيو الولادة وشرقيو «الأصل» و «التكون»، كاندنسكي، باول كلى، بيكاسو، براك، ميرو(٥٠).

<sup>(</sup>٤٤) «بيان الحداثة» ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٥٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه، ص ١٥٢ - ١٥٤.

<sup>(</sup>٤٧) المعدر نفسه، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه.

وعندما يحاور أدونيس الشاعر الفرنسي الماركسي المعاصر غيفيك(٥١) يجهد نفسه لارجاع ابداعاته الشعرية الفرنسية الى أصولها الشرقية الصوفية، على الرغم من أن الشاعر الأوروبي يصر على الأصول السلتية لشعره ووحيه وابداعه.

#### على سبيل المثال:

«أدونيس: تحدثت في مجموعتك «كارناك» عن بحر يمتزج بالعدم. أجد هذا قريباً جداً من الحس الشرقي العربي، خاصة في الجانب الصوفي منه».

«غيفيك: لم أكن أعرف ذلك ولم أقصده».

«أدونيس: انه يعطي اشعرك صفة خاصة تميزه عن غالبية الشعر الفرنسي اليوم». «غيفيك: قالوا لي انه يصعب حصر شعري تحت عمود الشعر الفرنسي وهذا يعني ان

شعري قد ظل في أعماقه وجذوره سلتياً «٢٥).

وإذا ذكر غيفيك «المقدس» في شعره (كأي شاعر غربي أو شرقي أو أميركي لاتيني، ومنذ القدم) لابد أن يكون لهذا علاقة بالشرق:

«أدونيس: تتحدث كذلك عن المقدس. وهذا يذكرني بالتصوف العربي، أيضاً».

«غيفيك : أحقاً ذلك.. يهمني ماتقول..»(٣٥).

ماذا بقي للغرب، اذن، غير الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا والتقدم والمادية التاريخية ورحلات الفضياء؟ أي لم يبق له سوى عالم السطح والظاهر وفقاً لثنائية أدونيس الواضحة. أو على حد تعبيره:

«لنلاحظ أخيراً أن الغرب، اليوم، هو تقنية / تقدم - أي بقاء في حدود الظاهر، وان الشرق هو هذا الهاجس الذي لا يرى الظاهر إلا عتبة للباطن - الباطن الذي هو موطن الحقيقة، أي موطن الانسان»(٥٤).

وبطبيعة الحال، تتلخص النتيجة المنطقية المترتبة على هذه الرؤيا الثنائية لعلاقة الشرق بالغرب بالقول ان الغرب يمكن أن يفيد الشرق تقنياً في حين أن الشرق هو القادر على تجديد الغرب روحياً وابداعياً وكيانياً وأنطولوجياً وعمقياً الى آخر هذه اللائحة المعروفة من التعابير الاستشراقية الكلاسيكية المعكوسة. بكلمات أدونيس نفسه:

<sup>(</sup>۱۵) «مواقف»، العدد ٤٣، ص ٨٢ – ٩٥.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٥٣) للصدر نفسه، التنقيط في النص الأصلي.

<sup>(</sup>٤٥) «مواقف»، العدد ٣٦، ص ١٥٤.

«ومن هنا يمكن القول انه إذا كان في الغرب مايجدد الشرق، تقنياً، فان في الشرق مايجدد الغرب كيانياً – على مستوى الرؤيا الأكثر عمقاً، والتجربة الأكثر شمولاً، أي الأكثر انسانية (٥٠).

الآن بامكاني أن أوجز موقف أدونيس الجوهري مما أسماه «قضية التعارض: شرق/غرب» على النحو التالي: في البدء كان الابداع. والابداع شرق، والغرب ابن الشرق حضارياً (بالمعنى الأكثر عمقاً وانسانية للكلمة) ولكنه «لقيط» تقنياً، وعندما يبدع الغرب يتشرقن، أما النتائج المترتبة على ميتافيزيقا الابداع هذه فيمكن ايجازها بالتالى:

- (١) عندما يمتلك الشرق تقنية الغرب وتقدمه المادي سيصبح تفوقه مزدوجاً على الغرب، لأن الشرق يختص منذ البداية بما هو جوهري، أي الابداع الذي «لا يشيخ ولا عمر له» والذي يبقى «أبدياً حديث»، حسب أوصاف أدونيس.
- (٢) الشرق علمه ومصطلحاته ومقولاته. هذا واضح من استخدام أدونيس لنوعين من المصطلحات في «بيان الحداثة» للاشارة الى كل من الشرق والغرب. عندما يتكلم عن الأول تطغى مصلطحات من النوع التالي: الباطن، المكبوت، المحجوب، المخبوء، الصمت، ماوراء الواقع، اللانهاية، الوحي، الشطح الخ.. أما عندما يتكلم عن الثاني فتسيطر المصطلحات المعاكسة: الظاهر، المعلن، المكشوف، الكلام، المحدود، التقنية، التقدم، المنهج، المادة، النسق الخ. لذلك يوجه أدونيس نقداً للمثقفين والمفكرين العرب الذين يحاولون فهم الواقع العربي (الشرقي الاسلامي) عبر الفئة الثانية من المصطلحات والتصورات يدعوهم فيه ضمناً الى منحى آخر في البحث والتفكير يضعهم على الطريق السليمة باتجاه «كشف المحجوب». كتب بهذا الصدد:

«مع ذلك، ثمة انهماك سائد بدراسة الظاهر السياسي. «الواقع المرئي، المباشر هو وحده الجدير بأن يكون ميدان البحث»: يقول لك بعضهم، باسم علموية، أو مادية خانقة. لكن السؤال هو: ماالمرئي العربي؟ ماوراءه؟ ما الذي يعطيه الصورة، وما معناه؟ ان دراسة ذلك الظاهر لا قيمة لها، إذا لم نعرف باطنه أو ماوراءه. ان دراسة

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه، ص ١٥٤. جدير بالاشارة، هنا، ان ادوارد سعيد نقد بشدة، في كتابه «الاستشراق» الاسطورة الرومنطيقية الأوروبية القائلة بأن الغرب يحتاج الى الشرق لتجديد نفسه، بالمعنى العميق للعبارة، وعدها جزءاً من الأوهام الضارة التي خلقها الاستشراق عموماً وتغذى منها ونشرها.

المعلن، وحده، خصوصاً في مجتمع كالمجتمع العربي، تظل سطحية وعقيمة. ذلك ان هذا المجتمع يقوم، في أعمق خصائصه، على المكبوت، المحجوب. حتى انه ليمكن القول ان الفكر العربي الحقيقي، اليوم، هو الذي يدرس المخبوء لا المكشوف، والصمت لا الكلام»(٥٦).

لا غرابة اذن، أن يستنتج أدونيس أن: «هذه الأزمة المعرفية هي في أساس أزمة الانسان العربي»(٥٧). و: «فلكي يتغير ما بالظاهر، لابد من أن يتغير ما بالباطن. بتعبير آخر، لابد لكي يتغير ما بالمجتمع، من أن يتغير ما بالأنفس»(٥٨).

- (٣) عندما نحمل ميتافيزيقا الابداع على محمل الجد لا يمكن «لقضية التعارض: شرق/ غرب» أن تنحل، بهذه السهولة، الى مجرد تعارض «أيديولوجي استعماري» زائف وعابر كما يحاول أدونيس أن يوحي، بل يكتسب التمييز (والتعارض) بينهما طابعاً كيانياً ماهوياً عميقاً مشتقاً من ارتباط الشرق مباشرة بمقولة الابداع الأولى ومن بنوة الغرب لهذا الشرق بنوة مشوهة جعلته تقنياً «لقيط» وغير قادر على الابداع إلا إذا رجع الى أصله وتشرقن. بعبارة أخرى نحن أمام رؤيا ميتافيزيقية تجعل الشرق (في أحسن الأحوال) الوسيط بين الصعيد الابداعي الخالص حيث كل شيء حديث بالفعل وعلى الدوام من ناحية أولى، وبين الصعيد التاريخي الخالص (الغرب) حيث كل شيء قديم وفائت بالقوة وعلى الدوام، من ناحية ثانية. لذلك الشرق هو مهبط الوحي وموطن النبوات، أي نقطة التقاطع ومركز التوسط بين الابداع والتاريخ. انه في التاريخ وليس منه في وقت واحد. لهذا السبب نجد أن جميع المصطلحات التي يستخدمها أدونيس في كلامه على الشرق (بمعناه الأدونيسي العميق دوماً) لاتاريخية الى أقصى الحدود ولا تقبل التقدم أو الزيادة بالمعاني الكمية المتحولة الظاهرة لهذه الكمات.
- (٤) لا تختلف ميتافيزيقا الابداع الأدونيسية، عملياً، عن ما أسميته في «الاستشراق والاستشراق معكوساً» بميتافيزيقا الاستشراق الا بالمصطلحات وأساليب التعبير وشكل الطرح وبعض التفاصيل الأخرى. كما تتحول ميتافيزيقا الابداع الى استشراق معكوس عندما تؤكد أن هذا التعارض الميتافيزيقي الماهوى بين الابداع

<sup>(</sup>٥٦) «مواقف»، العدد ٤٣، ص ٥ - ٦.

<sup>(</sup>٥٧) المصدر نفسه، ص ٦.

<sup>(</sup>٥٨) المصدر نفسه، ص ٥.

- الأصل - الأب - الشرق من ناحية، وبين التقنية - الفرع - الابن «اللقيط» - الغرب من ناحية ثانية، هو في العمق والباطن لصالح تفوق الشرق على الغرب وليس العكس كما قد يبدو الوهلة الأولى وعلى السطح وفي الظاهر، وكما ظن المستشرقون خطأ. أو بعبارة أخرى، لا تنسب ميتافيزيقا الابداع، في التحليل الأخير، الفوارق الظاهرة والمعروفة بين الشرق والغرب (حضارياً وثقافياً واجتماعياً الغ) الى فعل الصيرورات التاريخية المعقدة والطويلة التي عرفها تطورالانسانية (على الرغم من كل كلام «بيان الحداثة» على التاريخ والمجتمع والانسان وما شابه ذلك)، بل تنسبها الى ماهية قائمة فوق عالم الصيرورة وخارج مجرى التاريخ، لا عمر لها ولا تشيخ وتبقى دائماً حديثة، وهذا تماماً مافعلته ميتافيزيقا الاستشراق التفوقية لصالح الغرب وخصوصياته والتي نقدها ادوارد سعيد نقداً لاذعاً وسفهها تسفيهاً كاملاً في كتابه «الاستشراق».

(٥) عندما يتكلم «بيان الحداثة» عن الشرق والغرب بصفتهما وجهين لمشكلة واحدة، وأخوين يبحثان، ويشير الى أنه في الأصل لا شرق ولا غرب، بل في الأصل الانسان سائلاً باحثاً الخ، لا يقصد الجوهر الباقي الذي لا يشيخ، بل عالم الأحداث التي لها عمر، ومجرى التاريخ الذي يشيخ، ودائرة الصيرورات التي لا يمكن أن يقال عنها أنها حديثة دائماً وأبداً (والا وقع البيان في تناقض صوري مسطح). على صعيد الواقع الزماني - المكاني المتحول وقع، وفقاً لتحليل أدونيس، انفصال بين «العقل» و «القلب» حيث اختارت أوروبا (الغرب) العقل و «اَلّهته» وبالغت في «توحيده» (مثال أدونيس هو أثينا أرسطو) فوصلت الى التقنية وأرست «الواقع في أفق المادة»؛ في حين اختار الشرق طريق القلب والابداع والانخطاف والسديم الخ، فأرسى «الواقع في أفق الوحي»(٥٩). حتى عندما يقول أدونيس : «في البدء كان الانسان» هذه البداية هي غير البداية الحقيقية حيث ليس في البدء إلا الابداع. والتمييز بين البدايتين ضروري على الرغم من أن رخاوة «بيان الحداثة» وغموض صياغاته يتعمدان طمس هذا الفارق بالذات مما يسمح لأدونيس بالانتماء الى البدايتين معاً والموقعين سوياً وكأنهما على مستوى واحد من الأهمية والجوهرية، ومما يسمح له، كذلك، بالرد على نقّاده بتقديم نصوص تنتمى الى البداية الحقيقية (ميافيزيقا الابداع) عند الحاجة، وبنصوص أخرى تنتمي الى

<sup>(</sup>٩٥) «مواقف»، العدد ٢٦، ص ١٤٩.

البداية الانسانوية الثانوية والفرعية إذا دعت الضرورة الى ذلك أيضاً (وهذه هي بالضبط الطريقة التي رد فيها أدونيس على نقدي). بعبارة ثانية، تفضح ميتافيزيقا الابداع زيف انسانوية أدونيس وشكليتها المحض. إذ لو كان الانسان هو البداية الحقيقية عنده لما أحال ابداعات الغرب الى الشرق بهذا الاصرار المنهجي الدقيق، لأن الانسان يكون عندئذ هو الانسان في الشرق والغرب ويكون، بالتالي، قادراً على الابداع وصنع التقنية في أن معاً بغض النظر عن الجهة التي يقيم فيها من جهات الكرة الأرضية. بمعنى معين، هذا هو جوهر نقدي لثنائية أدونيس : شرق / غرب، يطرح أدونيس في آخر رده على نقدي السؤال التالي :

«ألا يبدو جلياً، في هذه الفقرات المأخوذة من المقال (أي «بيان الحداثة») انني، حين أتكلم على الشرق والغرب أو الاسلام، لا أتكلم عليها كمطلقات. أو كماهيات وانما أتكلم عليها كمستويات ومفهومات أيديولوجية؟»(٦٠).

جوابي هو، أولاً، كلا، إذا نفذنا الى جوهر «بيان الحداثة» واستوعبنا ميتافيزيقا الابداع التي ينطوي عليها وحملناها على محمل الجد، أي إذا نفذنا إلى صعيد ما لا عمر له ولا يشيخ، حيث لا أيديولوجيا أومستويات أو مفهومات أيديولوجية أصلاً. وثانياً، نعم، إذا لم ننفذ الى جوهرالبيان وبقينا على مستوى كلام أدونيس الذي يتناول دائرة الأعراض والأحوال فقط، أي صعيد الأحداث التي لها عمر، ومجرى التاريخ الذي يشيخ ودائرة الصيرورات الاجتماعية والانسانية التي لا يمكن أن يقال عنها انها أبدياً حديثة، وحيث توجد الأيديولوجيا ويجوز التمييز بين المستويات والمفهومات الأيديولوجية المتعددة والمتنوعة. مرة ثانية، أقول أن نقدي لأدونيس تناول المستوى الأول حيث لا أحد أيديولوجيا، لكن أدونيس رد باستعراض نصوص تتناول المستوى الثاني حيث لا أحد يرفض وجود المستويات والمفهومات الأيديولوجية أو ينكر أهميتها الفعلية والتاريخية.

(٤)

ورد معنا زعم أدونيس أن النصوص التي أبرزها في رده (المأخوذة من مقالاته الاسلامانية) تبين من دون التباس أنه حين يتكلم عن الشرق والغرب أو الاسلام فانه لا

<sup>(</sup>٦٠) «مواقف»، العدد ٤٣، ص ١٥٩. التشديد في النص الأصلي.

يتكلم عليها كمطلقات أو كماهيات بل يتكلم عليها كمستويات ومفهومات أيديولوجية، مما يعني زيف نقدي المبني أساساً على اتهامي له بتبني تصور للاسلام شبيه بالتصورات الاستشراقية الماهوية المعروفة (والتي انتقدها ادوارد سعيد بعنف في كتابه «الاستشراق»). وبتحديد أكبر يركز أدونيس على النص التالي الذي استشهدت به في «الاستشراق والاستشراق معكوساً»:

«وبديهي أن سياسة النبوة كانت تأسيساً لحياة جديدة، ونظام جديد، وان سياسة الامامة، أو الولاية اهتداء بسياسة النبوة، أو هي اياها، استلهاماً، لا مطابقة. ذلك أن لكل امامة أو ولاية عصراً خاصاً، وان لكل عصر مشكلاته الخاصة، هكذا تكمن أهمية سياسة الامامة، بل مشروعيتها، في مدى طاقتها على الاجتهاد لاستيعاب تغير الأحوال، وتجدد الوقائع بهدي سياسة النبوة»(١٦).

يرد أدونيس بالتذكير ان هذا المقطع مجتزأ من مقال له حول الثورة الاسلامية في ايران عنوانه: «انطلاقاً من فرح النصر الأولي: شيء من القلق والخوف»(٦٢). عاد أدونيس الى نشر المقال عينه في «مواقف» تحت عنوان يحمل دلالة هامة أيضاً: «بين الثبات والتحول: خواطر حول الثورة الاسلامية في ايران»(٦٢).

والآن، لكي نعرف حقاً ما إذا كان تصور أدونيس للاسلام هو تصور استشراقي ماهوي اسلاماني أم لا، علينا، مرة أخرى، النفاذ الى جوهر موقفه واستيعابه، بخاصة كما طرحه في مقاله المشار اليه أعلاه. يشرح أدونيس تصوره على النحو التالي :

«ان موقفي (من الاسلام) من الناحية الأولى، واضح جداً، ولا بأس أن أكرره بايجاز، دفعاً لكل التباس. فأنا أميز بين ثلاثة مستويات: الاسلام / القرآن الكريم، والاسلام كم مارسة تاريخية، والاسلام / المسلمين في واقعنا الراهن. والمستوى الأول هو الأساس والأصل، وليس هناك اسلام إلا به وفيه. انه الكل الذي لا يتجزأ، فإما أن يقبل ككل، وإما أن يرفض ككل. وأزعم أن هذا هو رأي المسلم الحق. أما المستويان الأخران، فتجوز فيهما التجزئة والنقد ويجوز أن يكون لكل فرد، اجتهاده ورأيه الخاصان» (١٤).

<sup>(</sup>١٦) انظر «الاستشراق والاستشراق» معكوساً، ص ٣٥ من هذا الكتاب، و«مواقف»، للعدد ٤٣، ص ١٥٦ - ١٥٧.

<sup>(</sup>٦٢) «النهار العربي والدولي»، ٢٦ شباط / فبراير، ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٦٣) «مواقف»، العدد ٣٤، ص ١٤٩ – ١٦٠.

<sup>(</sup>٦٤) المصدر نفسه، ص ١٥١.

بعبارة ثانية، على مستوى الجوهر، أي القرآن – النبوة، الاسلام كل لا يتجزأ ولا يجوز فيه حتى النقد أو الاجتهاد أو تكوين الآراء الشخصية. أما على مستوى تجلي هذا المستوى الأولي في الصيرورة التاريخية والواقع الاجتماعي والفعل الانساني فلا بأس من النقد والاجتهاد وتكوين الآراء الشخصية. ولنذكر هنا أن النبوة عند أدونيس مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمقولته المطلقة الأولى الابداع ان لم تكن متطابقة معها. لذلك ليس مصادفة أن تكون النبوات، الحقيقية والهامة، من خصوصيات الشرق. من هنا أيضاً الأهمية الخاصة التي يكتسبها تفريق أدونيس بين ما أسماه بسياسة النبوة التي تنتمي الى الاسلام بمستواه الأولي والجوهري (ككل لا يتجزأ)، وبين سياسة الامامة أو الولاية التي تنتمي الى الاسلام بمستواه الأولى والجوهري (الكل لا يتجزأ)، وبين سياسة الامامة أو المؤلية التي تنتمي الى الاسلام بمستوليه الثاني والثالث، أي الى دائرة «الأحوال المتغيرة» وحيز «الوقائع المتجددة». ويبدو لي واضحاً أن الاسلام بمستواه الجوهري الأولى عند أدونيس يعود مباشرة الى الابداع وميتافيزيقاه.

#### استنتج من ذلك كله مايلي:

- (۱) ان المقاطع من مقال أدونيس عن الثورة الاسلامية في ايران التي عبر فيها عن قلقه وخوفه وعرضها على القارئ في رده لا تطال الاسلام بمعناه الجوهري الابداعي أي ما أسماه بسياسة النبوة بل تطال سياسة الامامة أو الولاية التي تتعاطى مع الأحوال المتغيرة والوقائع المتجددة، أي مع التاريخ ومع كل ماله عمر ويشيخ ولايبقى أبدياً حديثاً. لذلك ليس في هذه المقاطع رد حقيقي على نقدي لأنني كما ذكرت سابقاً، تناولت في ملاحظاتي جوهر تصور أدونيس للاسلام وليس الأعراض والأحوال والتفاصيل. وإذا اعتمدنا عنوانه الثاني للمقال عينه: «بين الثبات والتحول: خواطر حول الثورة الاسلامية في إيران»، يمكنني القول ان نقدي تناول الثابت في تصور أدونيس للاسلام، في حين انه رد باستعراض تلك المقاطع من مقاله التي تتناول المتحول فحسب (أي سياسة الامامة ومدى امكانات نجاحها في استيعاب العصر بهدي الثابت والجوهري، أي سياسة النبوة).
- (٢) ان تأكيد أدونيس انه حين يتكلم على الشرق والغرب أو الاسلام، لا يتكلم عليها كمطلقات أو كماهيات، بل كمستويات ومفهومات أيديولوجية هو تأكيد غير دقيق وهدفه التعمية بدلاً من الايضاح والافصاح، لأن الاسلام «كمستويات ومفهومات أيديولوجية» وارد جداً عند أدونيس على صعيد سياسة الامامة أو الولاية، أي على صعيد الممارسة التاريخية والتجليات الاجتماعية للاسلام الخ. أما على صعيد

الجوهر الاسلامي الذي لا يتجزأ، أي القرآن والنبوة والابداع، فالاسلام كمستويات ومفهومات أيديولوجية غير وارد وغير ممكن أصلاً، بل الوارد جداً هو المطلقات المتوحدة، والماهيات غير القابلة للتجزئة. لذلك أجد أن النقد الذي وجهه عبد الله العروي –وتبناه ادوارد سعيد في كتابه ووسعه – الى التصور الماهوي الثابت للاسلام عند المستشرقين، ينطبق أيضاً على تصور أدونيس للاسلام بمستواه الأولي وحقيقته العميقة وليس على تجلياته الطارئة زمنياً والمتحولة تاريخياً واجتماعياً. هذه هي نقطة التقاطع والالتقاء بين أدونيس والاسلامانيين والقسم الأعظم من المستشرقين(٥٠). لهذا لم أتردد في تصنيف أدونيس في عداد الاسلامانيين (في هذه المرحلة من مراحل تطوره الفكري – السياسي على أقل تعديل) مع حفظ الفوارق بطبيعة الحال.

## في آخر رده طرح أدونيس السؤال التالي:

«كيف اذن استطاع صادق العظم أن يقول عني انني «اسلاماني»، وانني روحاني شرقي» وانني أرفض الماركسية والعلمانية.. الخ؟».

وجوابي هو: استطعت أن أفعل هذه الأشياء كلها لأنني حملت ميتافيزيقا الابداع وما يترتب عليها من نتائج منطقية؛ على محمل الجد وميزتها عن ما خلطه أدونيس بها عمداً، في كتاباته المعنية، من كلام وتحليلات موضوعها عالم الطوارئ والأعراض والأحوال والوقائع المتجددة. أما بالنسبة لمسألة رفضه الماركسية والعلمانية الخ، فبالاضافة الى أن ميتافيزيقا الابداع، الماهوية بالضرورة، لا يمكن أن تنسجم أو تتساوق مع الماركسية، التاريخية حكماً، أعلن أدونيس نفسه، على ضوء قراعه للتجربة الاسلامية في إيران، إفلاس جميع الأفكار والنظريات التي نمت عندنا خارج المناخ الديني (أي القومية والعلمانية والماركسية الخ)(٢٦). ولا أعتقد أن أدونيس يريد أن ننسب له أفكاراً ونظريات أعلن هو افلاسها وعد المرحلة التي دخلت فيها علينا وصعدت في حياتنا العامة والخاصة فراغاً أو تجويفاً داخل التاريخ الثقافي العربي، كما رأينا.

<sup>(</sup>٦٥) انظر الفصل الثالث من كتاب عبد الله العروي، أزمة المثقفين العرب: تقليدية أم تاريخانية، الأصل الفرنسي، منشورات ماسبيرو، باريس، ١٩٧٤. الترجمة الانكليزية، مطبعة جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية، ١٩٧٦. الترجمة العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٨ (غير قابلة للقراءة). راجع أيضاً الاستشراق، الأصل الانكليزي، ص ٢٩٧ - ٢٩٨. الترجمة الفرنسية، ص ٣٢٠ - ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢٦) «مواقف»، العدد ٢٤، ص ١٥٧ و«مواقف»، العدد ٣٦، ص ١٤٧.

ليت أدونيس يفسر لنا بوضوح كيف يستطيع أن يجمع في آن معاً وبدون الوقوع في تناقض من النوع البسيط والمسطح بين: حمله لميتافيزيقا الابداع والتصور الماهوي للاسلام المستمد منها (الذي أخذ يبشر به في مرحلته الاسلامانية) من ناحية، وبين اصراره، في الوقت نفسه، على تبني أطروحة ماركس الجذرية القائلة بأن «نقد الدين هو شرط كل نقد»، من ناحية ثانية(٢٠). نحن بحاجة الى تفسير لأن أدونيس يصر في رده(٢٠) انه لا تناقض بين تبنيه في أن معاً لوجود اسلام على مستوى أولي جوهري غير خاضع للنقد (سياسة النبوة) ولدعوة ماركس الى نقد الدين جذرياً، في الوقت الذي يؤكد فيه (٢٩) ان نقد الدين وتجزئته، والاجتهاد في معانيه وتكوين الآراء الشخصية منه وحوله، غير جائزة بالنسبة للمستوى الأولي والأساسي للاسلام (مستوى الكل الذي لا يتجزأ) ولكنها ممكنة وجائزة على المستويين الآخرين، أي مستوى الممارسة التاريخية ومستوى واقع المسلمين الراهن؟! يبقى أن أقول انه، بالتأكيد، ليس عند ماركس أي جوهر أو مستوى ديني لا يجوز اخضاعه النقد والتجزئة والتعرية الخ.

## في آخر رده طرح أدونيس التساؤل التالي مرفقاً إياه بشرح لوجهة نظره:

«كيف قرر (صادق جلال العظم) انني أنفي العوامل الاقتصادية في تفسير التاريخ العربي – الاسلامي؟ كنت أظن انه جدير أيضاً بأن يدرك انني لا أنفيها وانما أجعل منهاعنصراً بين العناصر المفسرة. وإذا كنت أشدد على عنصر الدين في هذا التفسير، وأعطيه الأولية فلأن هذه الأولية أيديولوجية، ولأن البنية المهيمنة الغالبة على المجتمع العربي، ثقافة وسياسة واجتماعاً، هي، كما أرى، بنية دينية، وهي، من حيث المجتمع العربي، ثقافة وسياصر القادرة على أن تضيء لنا التاريخ العربي، والحياة العربية. وضمن هذه الحدود أقول أن الدين.. لا يزال في المجتمع العربي المحرك الأكثر تأثيراً في حياة المسلم – العربي..»(٧٠).

أبدأ جوابي، أولاً، باتهام أدونيس بعدم التعامل بالأمانة المطلوبة مع النصوص التي كتبها ونشرها بتوقيعه ووجهت نقدي له استناداً لما جاء فيها من أراء ووجهات

<sup>(</sup>٦٧) إن تبني أدونيس القوي لاطروحة ماركس وموقفه (أي أدونيس) النقدي الجذري الناجم عن ذلك مسجل في افتتاحية «مواقف» العدد ٦، تشرين الثاني / نوفمبر --- كانون الأول / ديسمبر، ١٩٦٩. انظر أيضاً، «الاستشراق والاستشراق معكوساً»، ص ٢٥ من هذا الكتاب.

<sup>.</sup> (۱۸) «مواقف»، العدد ٤٣، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٦٩) «مواقف»، العدد ٣٤، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٧٠) «مواقف»، العدد ٤٣، ص ١٦٠. التأكيد في النص الأصلى.

نظر. وأقصد هنا، بالدرجة الأولى، مقاله: «بين الثبات والتحول: خواطر حول الثورة الاسلامية في إيران»(١٧). يوحي أدونيس في تساؤله أن اهتمامه بالدين والاسلام هو أقرب الى الاهتمام الأيديولوجي والسوسيولوجي بالظاهرة منه الى أي شيء آخر. في حين أن العودة الى قراءة مقاله المذكور (الذي بنيت عليه جزءاً من نقدي) تبين العكس تماماً. على سبيل المثال، ليس صحيحاً على الاطلاق أن أدونيس عد الدين أو الاسلام، في المقال المعني، «المحرك الأكثر تأثيراً في حياة المسلم العربي» كما يزعم، بل عده المحرك الأول للتاريخ بامتياز وبلا منازع. يقول أدونيس:

«هاهو ماكان يظنه بعضنا (أي الاسلام) انه أصبح خارج التاريخ، يبدو الآن انه يدخل التاريخ من بابه الواسع، وانه محركه الأول. (هل نوفر الصراع الطبقي، ونكتفي بالقول : سحقاً للنفط والاقتصاد؟). وهاهو ماكان يعتقد بعضنا انه التقليدي الزائل، يظهر الآن وكأنه وحده الحديث الثوري الباقي. وهاهي ساعة الحضور الكامل تدق لما خيل لبعضنا انه الغياب الكامل»(٧٢).

يعرف أدونيس، بلا شك، أن هناك فارقاً كبيراً وكبيراً جداً، في هذا السياق بخاصة، بين «المحرك الأول» وبين «المحرك الأكثر تأثيراً»، علماً بأنه وصف المحرك الأول بأوصاف أصبحت مألوفة لدينا: «وحده الحديث»، «وحده الثوري الباقي»، صاحب «الحضور الكامل». لماذا انتقل أدونيس بهذه السرعة من نظرية «المحرك الأول» الى نظرية «المحرك الأكثر تأثيراً» المخفّفة؟ أكتفي باعادة طرح التساؤل الذي كان قد طرحه أدونيس على الماركسيين العرب في مقاله المعنى، كتب أدونيس وقتها:

«هل «استقال» فكر الماركسيين العرب - أعني معظمهم، لكي نكون عادلين؟ هل «اهتدت» ماركسيتهم و «وتدينت»؟ أم أن الواقع أخذ في تكذيب النظرية الى درجة لا يستطيع معها هؤلاء النظريون الا أن «يعلقوها»؟ «(٧٢).

#### ونحن نتساءل بدورنا:

«هل «استقال» فكر الاسلامانيين العرب – أعني معظمهم، لكي نكون عادلين؟ هل «اهتدت» اسلامانيتهم و «تعلمنت»؟ أم أن الواقع (واقع التطورات اللاحقة في ايران، مثلاً) أخذ في تكذيب النظرية الى درجة لا يستطيع معها هؤلاء النظريون الا أن يعلقوها؟».

<sup>(</sup>۷۱) «مواقف»، العدد ۳۶، ص ۱۶۹ – ۱۳۰.

<sup>(</sup>٧٢) المصدر نفسه، ص ١٥٢. القوس الثاني في النص الأصلي.

<sup>(</sup>۷۳) المصدر نفسه، ص ۱٤٩.

ثانياً، قررت أن أدونيس ينفي العوامل الاقتصادية في تفسيره للتاريخ العربي – الاسلامي (ولا أقصد بالمعنى السطحي، بل بمعنى تحديد طبيعة المحرك الأول لهذا التاريخ) لأنه يؤكد بذاته – وأكثر من مرة – أن الاسلام هو هذا المحرك الأول، ولأنه يطرح تكراراً، في معرض هذا التأكيد، السؤال الخطابي: «مرة ثانية: هل نوفر الصراع الطبقي، ونكتفي بالقول سحقاً للنفط والاقتصاد؟»(٤٤).

يضاف الى ذلك أن الاسلام الذي يفعل فعله كمحرك أول التاريخ العربي والاسلامي هو، بطبيعة الحال، ذلك الاسلام الذي يقول عنه أدونيس انه «كل لا يتجزأ»، أي اسلام المستوى الجوهري الأول كما حدده، بنفسه، والذي يحيلنا بالضرورة الى ميتافيزيقا الابداع، كما رأينا، حيث لا اقتصاد ولا نفط ولا صراع طبقي ولا أيديولوجيا ولا يسار ولا يمين ولا تقدم ولا تأخر. بعبارة ثانية، ليس صحيحاً على الاطلاق أن أولية الاسلام هي أولية «أيديولوجية» كما يزعم في رده، كما انه ليس صحيحاً على الاطلاق أن الهتمام أدونيس يقتصر عموماً على دائرة الاهتمام الأيديولوجي والسوسيولوجي بالظاهرة الدينية الاسلامية كما يوحي، أكثر من مرة، في رده أيضاً، لأن اهتمامه بها نابع مباشرة من ميتافيزيقا الابداع ولا يمكن أن ينفصل عنها. أي يبقى الاسلام، بمعناه الجوهري والعميق، هو هو وعلى حاله بمعزل عن الاقتصاد والصراع الاجتماعي بمعناه الطبقية والممارسات التاريخية للمسلمين الغ، مع كونه محركها الأول والبعيد.

يبقى التذكير بأن ادوارد سعيد (وكذلك عبد الله العروي) انتقد الاستشراق هذا النقد العنيف لأنه تعامل مع الاسلام بصفته «كل لا يتجزأ» لا علاقة له، من حيث الجوهر، بمؤثرات هامشية مثل الصراع الطبقي والاقتصاد والنفط، أو بتفريقات دخيلة مثل اليمين واليسار، التقدم والتأخر.

<sup>(</sup>٧٤) المصدر نفسه، ص ١٥٢.

الفصل الثالث

## ملحق

# العقل المعتقل $^{(*)}$

#### بقلم أدونيس

الحيَّة التي لا تستطيع أنْ تُغيِّر جلدَها ، تهلك . كذلك البشر الذينَ لا يقدرُون أن يغيروا آراءهم ، لا يعودُون بشراً .

بقَدر مانصعد عالياً ، نبدو صغاراً لهؤلاء الذين لا يعرفون أن يطيروا . نيتشه

#### (1)

إعتقاد الانسان بأنه يمتلك الحقيقة هو مصدر كل قمع، فهذا الاعتقاد يعتقل العقل : عقل الذات، وعقل الآخر، ذلك أن كل اعتقاد من هذا النوع هو، بالضرورة، إرادة سياسية. وممارسة القوّة المرتبطة به، إنما هي الارهاب والطغيان. بل ربما أصبح قتل الآخر، بالنسبة الى الذات التي تعتقد هذا الاعتقاد، جزءاً لا تكتمل إلا به، لأنه يمثل لها الانسجام، ويمثل السلام والخلاص.

إنَّ في هذا مايوضح لنا كيف أن المذهب السياسي - الأيديولوجي يطلب من أتباعه مايطلبه المذهب الديني من أتباعه: الخضوع دائماً، والتضحية بالذات حيناً، والقبول بتضحية الآخر غالباً. ففي الأضحية يتلاقى «الديني» و «الأيديولوجي»، وتتمفصل «اللاهوتانيّة» و «السيّاسانيّة».

<sup>(\*)</sup> منشورة في مجلة «مواقف»، (بيروت)، العدد ٤٢، خريف ١٩٨١.

لعل في هذا أيضاً مايوضح، على مستوى البحث والمعرفة، كيف أن العقل العربي المهيمن مُعتقل، وأنه لكي يموه اعتقاله كسائد، يعتقل غيره، كمسود. وفي أبسط الحالات، نلاحظ أن العقل العربي السائد ليس إلا عبودية خضوع أو جبروت اخضاع. فبدءاً من قبول الأضحية، لابد من قبول الخضوع، من جهة، وقبول إبادة الغير، من جهة ثانية : والغير هنا هو العدو / العميل، بلغة الايديولوجية السياسية، وهو الخارج / الكافر، بلغة التدينية اللاهوتانية.

#### **(Y)**

المذهبيّات، سواء كانت لاهوتانية أو سياسانية، سلطات. إنها، إذن، تفرض بالضرورة أشكال القمع الخاصة بالسلطة.

السلطان لا يملك، بقوة وسيطرة، إلا على بشر يفكرون بطريقة واحدة. وانطلاقاً من ذلك يصبح «طبيعياً» القضاء على الأشخاص الذين يبتعدون عن «الصراط». ولعبارات مثل «التصفية» أو «التطهير»، هنا، دلالة «دينية». فالذين يكون من نصيبهم التصفية أو التطهير، يكونون بمثابة الدنس الذي يصيب الجسم السلطاني «الطاهر / المقدس»، أو يكونون «عملاء»، «منحرفين»، «مخربين»، «خونة»،.. الخ. ذلك أن الفكر «السلطاني»، سواء أكان «لاهوتانياً» أم «سياسانياً»، لا يواجه الآخر من حيث انه انسان يعقل ويفكر، يبحث ويتسائل، بل من حيث أنه كائن «يؤمن» أو «يكفر»، «يخضع ويتبع»، أو «يرفض وينابذ» – أي انه لا يواجه الآخر إلا اتهامياً ؛ والآخر «مجرم»، سلفاً، بشكل أو آخر، وعليه أن يثبت «براعته» إذا أراد أن يحيا.

#### (٣)

إن كانت هذه الصورة هي السائدة – وفي وطننا أنها كذلك – فما يكون دور الشخص الذي يمكن أن نصفه، حقاً، بأنه مفكر؟ إن دوره يكمن، تحديداً، في نقد هذا العقل الاعتقالي، في تفكيكه وتهديمه، لكن، حين يمارس هذا الدور، لابد من أن يجد نفسه، بادئ بدء، باحثاً عن منشئ هذا العقل، وأسباب تكونه، وعوامل استمراره. وسوف يتبين له أن «المُعتقل» أي مكان الاعتقال ليس «النظام» وحده، أو «المؤسسة»

وحدها، وإنما هو أيضاً «ذهن» المعتقد ذاته، وهو «معتقده»، كذلك. ويتضح له بالتالي، أن مجرد تهديم النظام أو المؤسسة لا يؤدي الى تهديم «المُعتقَل»، وأن عليه، بالاضافة الى هذا التهديم، أن يدرس بُنى الفكر والشعور، وأن يهبط عميقاً في اللاشعور الجمعي والفردي، لكي يقدر أن يفهم المبدأ الذي يتأسس عليه «المُعتقَل» ويصدر عنه. فلكي يتغير ما بالظاهر، لابد من أن يتغير ما بالباطن. بتعبير آخر، لابد لكي يتغير مابالمجتمع، من أن يتغير ما بالنافس. خصوصاً أننا لا نقدر أن نغير ما نجهله، وانما نقدر أن نغير مانعرفه.

هنا، مرة ثانية، يكمن دور المفكر العربي، خصوصاً في هذه المراحل التي هي مراحل انتقال وتأسيس. أمّا إذا أراد أن يظل كما يشاء له السلطان: «يهجو» أو «يخضع» فإنه يخون دوره. وهذا مانعيشه، اليوم، بفضل ثقافة النفط، خصوصاً، وأدوات إعلامها وأجهزته. ومن هنا لا نغالي إذا قلنا: ليس في المجتمع العربي حركة تفكير نقدي وخلاق. وانما هناك مفكرون مقموعون هامشيون. ومايقوله هؤلاء، بفضل الهوامش القليلة الباقية، يُتّهم بأنه تخريبي هدّام. لكن، في هذا وحده، لا يكمن شرف الفكر العربي وحسب، وانما يكمن أيضاً شرف الانسان العربي.

#### (٤)

إن فكراً عربياً حديثاً لا يبدأ من السؤال النقدي: كيف تأسس ما نسميه بـ «الفكر العربي» أو «الفكر الاسلامي»، مامعناه، مامداه – لا يمكن أن يكون إلا فكراً بلا جذور وبلا فاعلية، تماماً كالنباتات المعرّشة الطفيلية، أو الفطرية.

مع ذلك، ثمة انهماك سائد بدراسة الظاهر السياسي «الواقع المرئيّ، المباشر هو وحده الجدير بأن يكون ميدان البحث»: يقول لك بعضهم، باسم علْمُويّة، أو مادية خانقة. لكن السؤال هو: ما المرئي العربي؟ ما وراءه؟ ماالذي يعطيه الصورة، وما معناه؟ إن دراسة ذلك الظاهر لا قيمة لها، إذا لم نعرف باطنه أو ماوراءه. إن دراسة المعلن، وحده، خصوصاً في مجتمع كالمجتع العربي، تظل سطحية وعقيمة. ذلك أن هذا المجتمع يقوم، في أعمق خصائصه، على المكبوت، المحجوب. حتى انه ليمكن القول ان الفكر العربي الحقيقي، اليوم، هو الذي يدرس المخبوء لا المكشوف، والصمت لا الكلام.

هذا وضع يسمح لنا بالتوكيد على أن الأسئلة الأساسية التي يمكن أن تؤدي الى تأسيس فكر عربي جديد، قلّما تطرح. وفي غياب هذه الأسئلة، ينشطر الفكر العربي السائد في اتجاهين: الأول لا يقول للعرب إلا «المستساغ»، «المعقول». وهذان يزيدان المكبوت كبتاً، ويطمسان الامكان. واذا كان التاريخ في الأمم الحية جميعاً هو تاريخ الامكان، أي تاريخ الابداع، فان تاريخ العرب الراهن هو «المستساغ» – أي تاريخ الرماد، تاريخ النظام / المؤسسة.

أما الثاني فيقول للعرب «مستساغاً» نظرياً من نوع آخر - كأنه يقول الثياب لا الجسد، والظل لا الشجرة. وهو، الى ذلك، يبدو، في التطبيق، كأنه رملٌ بين الأسنان.

ولعل في هذين الاتجاهين مايفسر كيف أن «النهضات» أو «الثورات» العربية المتلاحقة في هذا القرن، لم تكن إلا ثياباً، وكيف أن العقل والجسد استمرا في قيودهما القديمة، وقد أضيفت إليهما قيود جديدة: القمع «الحديث» في شتى أنواعه. هذه الأزمة المعرفية هي في أساس أزمة الانسان العربي(١).

#### (7)

لا نقدر أن نؤسس فكراً عربياً جديداً، إلا بدءاً من معرفة الفكر العربي القديم معرفة نقدية تمثله وتفتح آفاقاً أخرى، بحيث يبدو كأنه موجة، وكأن الفكر الجديد انشطار منه، وانفصال عنه في آن، والاسلام هو مادة الفكر القديم، ومداره، وهو، الى ذلك، نواته الحية، الفاعلة، المستمرة.

مع ذلك يقول لك بعضهم هامساً: «ليس الدّين إلا وهماً». لكن هذا «الوهم»، كما أجيب هؤلاء: جهراً، هو الذي يحرك الانسان – العربي – المسلم، وهو مصدر فكره وقيمه وسلوكه، وهو، الى ذلك يقينه المطلق، ورجاؤه الكامل.

وهذا «الوهم» تمارسه، بيانياً، شعوب أو جماعات، تؤمن أنها ليست إلا ناقلة لكلام نبي اختاره الله ليعلن، بوساطته، وحيه، وليجعل منه خاتم الأنبياء – أي كلمته الأخيرة.

<sup>(</sup>١) ربما لهذا لا نرى في حقل المعرفة العربية مايزدهر غير الشعر. ذلك انه، عُمقْيًا، تخريب نبيل يشوَش كل شيء – بحثاً عن شيء جديد آخر، وتطلّعاً صوب آفاق أخرى.

وسواء أنكرت المذاهب الايديولوجية، المادية أو العقلانية، هذا الوحي - «الوهم»، أم لا، فهذا أمر لا قيمة له، مادام هذا «الوهم» يفعل في نفوس المؤمنين به وعقولهم، كأنه الحقيقة الوحيدة، الأولى والأخيرة. بعبارة ثانية، إن «بطلانه» أو «لا علميته» أو كونه «انعكاساً» لواقع مادي، تفسيرات لا تغير من الأمر شيئاً، بل لا تجدي شيئاً - خصوصاً على الصعيد العملي. الأساسي إذن هو تحليل هذا «الوهم»، ودراسة وظيفته في النفس والعقل والحياة.

#### **(Y)**

من هذه الشرفة ينبع اهتمامي بالدين، في أصوله الأولى، وفي تجلياته الحديثة. وفي اطار هذه الأخيرة عُنيت بالثورة الايرانية. وقد أيدتها، دون تحفظ، بالنسبة الى ماقبلها: نظام الشاه، أما، من حيث البعد الحضاري – الانساني، فقد كان واضحاً أنني لا أقف مع هذه الثورة الا كلحظة تاريخية محددة، في ظروف محددة، وانني لست معها بإطلاق، أو فيما تؤول اليه، بإطلاق. هكذا تحفظت ازاءها لحظة أيدتها.

غير أن معظم الذين قرأوا كلامي حول هذه الثورة قرأوه بدعقل مُعتقل»، فشوهوا كلامي، ناسبين اليّ آراء لم أقلها، ومواقف لم أقفها. بين هؤلاء صادق العظم(٢) الذي نشر مقالةً بعنوان «الاستشراق والاستشراق معكوساً»(٣) (الحياة الجديدة، العدد ٢، السنة الأولى، كانون الثاني – شباط ١٩٨١)، يصفني فيها بأنني «اسلاماني»، متعصب للعودة الى الاسلام، وبأنني، استطراداً، متعصب لـ «روحانية الشرق» أعيد «انتاج أسطورة الخصائص مقلوبة لصالح تفوق الشرق بروحانيته على الغرب». ويتوج وصفه «الفكري» هذا بوصف «أخلاقي» يقول فيه : «أدونيس قومي سابق، ويساري متطرف سابق أيضاً». وواضح أن مثل هذه الجرأة على الاتهام لا يمكن أن تكون جرأة مفكر حقيقي، وانما هي جرأة «مدّع عام» : انها جرأة شركطية(٤).

<sup>(</sup>Y) تمكن تسمية أشخاص آخرين ينشرون في بعض المجلات والصحف العربية. لكن الجميع يعرفون أن هؤلاء ليسوا إلاً موظفين مُستكتَبين، وانهم «صوتُ السيّد». إذن، لا يستحقون المناقشة، بل الرثاء.

<sup>(</sup>٣) صادق جلال العظم، «الاستشراق والاستشراق معكوساً»، «الحياة الجديدة»، العدد ٢، السنة الأولى، (كانون الثاني / يناير - شباط / فبراير ١٩٨١).

<sup>(</sup>٤) وهذا دون مايقوله عن ادوارد سعيد الذي يوحى، صراحة، بأنه عميل للمخابرات الأميركية والسياسة الأميركية

وهذه أحكام لا يطلقها «عدو» لأدونيس، بل «صديق» له عملا معاً في مجلة «مواقف»، نظرياً، بل هما «رفيقان» سابقان في «القومية» (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، وجمعتهما معاً مواقف عملية في نقد الطغيان، والممارسات الناصرية والاشتراكية، وفي الانتصار لحريات التعبير حتى في «نقد الدين».

كيف يمكن إذن أن نفسر هذه «الأحكام»؟ لكن، كيف يمكن أن تصدر أقوال كهذه عن شخص يطرح نفسه، ضمنياً كنموذج عربي للفكر الصحيح والممارسة الصحيحة؟ ألا يتوجب علينا أن نرثي للحياة التي يكون نموذجها في هذا المستوى، ومن هذه الطبنة؟

يؤسفني أن أقول إن صادق العظم يقرأ، هو أيضاً، بد «عقل مُعتقل». ذلك أنه، كما سيرى القارئ (٥)، عبث بكلامي على هواه. وبشكل يدعو للتساؤل المرّ : أيعرف صادق العظم أن يقرأ، واذا قرأ هل يفهم مايقرؤه؟ ثمّ، كيف يحق له أن يستهين بكرامة المشخص البشري، ويطلق تلك «الأحكام»؟ أليس ازدراء الآخر هو، في الدرجة الأولى، ازدراء للذات؟ ومن لا يحترم الآخر، كيف يمكن أن يحترم نفسه؟ إن شخصاً يسمح لنفسه بأن يتهم غيره بمثل هذه التهم – إنما يتهم نفسه أولاً.

بلى، إن صادق العظم يكتب مقالته هذه به «لغة» أولئك الذين لم نسم هم بل اكتفينا بأن نرثي لهم. انه يجزّئ ويبتسر، وهو اذن يشوّه ويُحرِّف، وليس هدفه أن يناقش، بل أن يتهم. إن مقالته هذه جزء من تلك اللغة الاتهامية الشائعة التي هي علامة من علامات انحطاط الفكر العربي، وابتذاليته.

إجمالاً، إذ انه كما يقول صادق العظم «يقدم نصائحه».. «الى صانعي السياسة الأميركية وخبرائهم واختصاصييهم حول أفضل الأساليب لتمتين الأسس التي يمكن أن تستند إليها التوظيفات الأميركية في الشرق الأوسط، وأفضل الطرق لتحسين شروط علاقة التبعية المذكورة.. الخ». (ص ٢٧ من المجلة المذكورة). لكن، ماذا لو قرأنا مقالة صادق العظم هذه، بمنطقه هذا؟ يمكننا أنذاك أن نقول إنه هو نفسه يكتب «تقريراً»، أو انه، لكي نست خدم كلماته، يقدم نصائحه الى المخابرات العربية حول شخص ادوارد سعيد وفكره وسلوكه !

<sup>(</sup>٥) لم أرد أن أدخل معه في جدال، وإنما أثبتُ النصوص التي اجتزأ منها ما اجتزأ، والتي تكنب ماذهب إليه تكذيباً قاطعاً. (راجع الصفحات، ١٥٧ - ١٦٠).

«سنظلٌ عبيداً على الأرض، مادام لنا سيدٌ في السماء»، يقول باكونين. وفي ظني أن الأعمق والأصح، في ضوء التجرية التاريخية، هو أن نقول باطلاق: «سنظل عبيداً مادام لنا سيد». وعلينا، اذن، أن نقاتل العبودية، في أي مستوى ومن أي توع، وليس أن «ننقلب» على نوع منها لكي نحلٌ مكانه نوعاً آخر، كما نفعل اليوم. إننا بذلك نخلق أوثاناً أخرى نتعبد لها. والواقع أن فكر صادق العظم (آخذه نموذجاً لكثيرين أمثاله)، انما هو، في بنيته الداخلية، سلطوي يحاربُ الاستعباد الذي يمارسه الآخر، لكي يُحلً محله الاستعباد الذي يمارسه هو! إنه قَفا السلطة.

ليس «المذهب»، أياً كان، معياراً، إنه مجرد وسيلة، مجرد امكان لغاية أولى وأخيرة هي الانسان في تقدمه وسعادته. بتعبير آخر، ليس المعيار في التدين بهذا «المذهب» أو ذاك، وانما هو في لهفة البحث، في عمق التطلع نحو مزيد من تفتح الانسان، ومزيد من الحرية. إن «المذاهب» كلها لا يجوز أن تكون أكثر من نوافذ نستخدمها وصولاً الى مايتجاوزها: الأفق الأكثر تلألؤاً ورحابة. فالانسان لا يحول أو يعدل أو يرفض من أجل «المذهب»؛ بل «المذهب»، على العكس، هو الذي يجب أن يحول أو يعدل أو يرفض من أجل الانسان. ولا يصح أن يكون مقياساً يقوم الانسان بولائه له، بل هو الذي يجب، على العكس، أن يقوم بمدى استجابته لحاجات الانسان، ومدى قدرته على مساعدته في تفجير مواهبه وطاقاته الى أقصى حد ممكن. فالمطلق هو الانسان لا «المذهب»: الانسان في حركيته وابداعه، في صنع نفسه وصنع العالم، بتجاوز دائم، وتجدد دائم(٢).

<sup>(</sup>٦) راجع الصفحات، ١٥٦ - ١٦٠.

# جنون اتهام الآخر كما يتجلى عند صادق العظم

(1)

«كذلك نجد أنه عندما يتناول مفكر وشاعرمثل أدونيس – الذي تحول مؤخراً الى داعية من دعاة الاستشراق الاسلاماني المعكوس – الثورة في إيران، لا يرى في انتفاضة الجماهير الإيرانية وكفاحاتها وتضحياتها أكثر من مجرد عودة الاسلام الى تأكيد ذاته وقوته. أي مرة أخرى يبقى حاضره خاضعاً لتقليد ماضيه، لأن هذا الكلّ الاسلامي لا يتحرك تطورياً، كما رأينا، بل دورياً حيث يغيب ثم يعود، ينحسر ثم يمتد، يكمن ثم يظهر، وفي التحليل الأخير يبقى هو هو لانه قائم بمعزل عن الاقتصاد والصراع الاجتماعي والمصالح الطبقية وماشابه ذلك...»(٧).

في هذا المقطع أربعة أحكام قاطعة هي التي تشير اليها العبارات المثبتة بالأسود، وهي أحكام انشائية، لا تستند الى أيّ دليل. وهذا مما يسمح بوصفها أنها اختلاق، أو انها ليست إلا نوعاً من الهذر. وسنرى مايؤكد ذلك فيما يتبع.

#### **(Y)**

«....بناءً على ذلك لا يجد أدونيس أيّ حرج في مناقشة الثورة الإيرانية واسداء النصح لها بلغة اسلام القرون الماضية والبعيدة (...) أي بلغة نظرية ولاية الفقيه. كتب أدونيس، قائلاً: «وبديهيّ أن سياسة النبوّة كانت تأسيساً لحياة جديدة، ونظام جديد، وأن سياسة الامامة، أو الولاية اهتداء بسياسة النبوة، أو هي ايّاها – استلهاماً، لا مطابقة. ذلك أنّ لكل امامة أو ولاية عصراً خاصاً، وأن لكل عصر مشكلاته الخاصة. هكذا تكمن أهميّة سياسة الامامة، بل مشروعيتها في مدى طاقتها على الاجتهاد لاستيعاب تغيّر الأحوال، وتجدد الوقائع، بهدي سياسة النبوّة». «وطريف هنا أن يقارن القارئ هذا الخطاب الأدونيسي المشائخي.. الخ»».(^).

<sup>(</sup>٧) «الحياة الجديدة»، العدد ٢، كانون الثاني / يناير - شباط / فبراير، ١٩٨١، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص ٤٠.

أُولاً: إن صادق العظم يجتزئ هذه الفقرة من سياقها العام في مقالة نُشرت حول الثورة الإيرانية بعنوان: «انطلاقاً من فرح النصر الأولى: شيء من القلق والخوف»(٩).

في هذه المقالة أناقش الثورة الإيرانية (ماالعيب أو الخطأ في مناقشة أي موضوع؟)، مؤكداً على أزمة هذه الثورة، الكامنة في داخها ذاتها، وهي : عدم امكانية بناء دولة حديثة على الدين. وعدم الامكان هذا أعبر عنه، بشكل صريح، أكتفي بايراد بعض الفقرات والجمل التي تفصح عنه :

أ - «هل سياسة الامامة، بهذا المعنى، وفي هذه الأزمنة، ممكنة عملياً، وكيف؟»(١٠).

ب - «ليس الجوهري أن «نصنع الثورة، بل الجوهري كيف «نعيشها» ونستخدمها. كيف نبقي الثورة وسيلة لخدمة الانسان، لتفجير طاقاته، لتهيئة الامكانات القصوى لتفتحه وتحرّره؟ وكيف نلائم بين ضرورات النظام – المؤسسة وضرورات الحرية – الابداع؟ هل تنجح الثورة الاسلامية الإيرانية في هذا، وكيف؟ «(۱۱).

ج - «إذا كانت الثقافة في المجتمع مبدأ كشف وتنظيم، أي مجموعة من التصورات والقواعدوالدلالات تجدد هذا المجتمع من ناحية، ويتعرف بها وفيها على شخصيته وعلى العالم ، من ناحية ثانية، فإن التنظيم لا يكون حياً وفعالاً، إلا إذا كان استجابة لشروط هذا المجتمع، الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعني أن الثقافة الحية هي التي تحقق مثل هذه الاستجابة، وأن بين الثقافة وتلك الشروط علاقة جدلية : تأثير وتأثر، تغيير وتغير. وتنشأ أزمة الثقافة من الاختلال في هذه العلاقة. وهذا ماتعانيه الثقافة الاسلامية بعامة، والثقافة الاسلامية - العربية، بخاصة. فالمجتمع الاسلامي - العربي، وهو ما يهمني هنا، مباشرة، يعيش شروطاً اقتصادية - اجتماعية - سياسية تختلف جنرياً عن الشروط التي كان يعيشها في عصر سياسة النبوة (...) ومن هنا تكشف الثورة الاسلامية الإيرانية عن عصر سياسة النبوة (...)

<sup>(</sup>٩) «النهار العربي والدولي»، ٢٦ شباط / فبراير ١٩٧٩، السنة ٢ العدد ٩٥، أعيد نشرها في «مواقف»، العدد ٣٤، شتاء ١٩٧٩.

<sup>(</sup>١٠) للصدر نفسه، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

أمرين متلازمين: الأول هو ضرورة اعادة النظر في معنى الثقافة الموروث، والثاني هو ضرورة اعادة النظر في معنى العلاقة بين الثقافة والسياسة، من جهة، وبينها وبين العالم المتغير، من جهة أخرى.

من الناحية الأولى، لابد من التوكيد على أن الثقافة، بمدلولها الخلاق، هي طاقة المجتمع على أن يتجدّد باستمرار. ومن الناحية الثانية، لابد من التوكيد على أن العمل الثقافي لا ينفصل عن العمل السياسي، وأنّ النضال الثقافي، انما هو، في جوهره، نضالً سياسي.

كيف ستواجه ثورة إيران، بما هي ثورة – دعوة، هذه المسائل؟ ما النموذج الذي ستقيمه على أرضها ذاتها؟ هل ستجعل من وحدة الثقافة والسياسة امتداداً، أو شكلاً أخر للوحدة بين الولاية والنظام، أو الامامة والسياسة؟ وكيف ستواجه آنذاك مشكلة الحرية – المشكلة الانسانية بامتياز؟ أم انها ستكتفي بأن تجعل من وحدة الامامة والسياسة مجرد وسط، أو مناخ اسلامي – ثقافي، تتفتح في سمائه الزهور كلها؟  $(^{1})$ .  $(^{1})$  أن عادق العظم لا يعرف أن يقرأ حتى ما يجتزئه. وفي المقاطع التي أثبتها في المقالة المشاراليها، ما يؤكد هَذْرُه الذي أشرت اليه أيضاً.

#### (٣)

«... ولا يكتفي أدونيس بهذا القدر من التبعية لميتافيزيقا الاستشراق وابستمولوجيته، والنتائج المترتبة عليهما، بل نجده يعيد انتاج رفض هاملتون جيب لجميع العناصر التي يرى أنها تهدد وحدة الكل الاسلامي وتماسكه واستمراريته وهويته برفض اضافي من عنده «للقومية والعلمانية والاشتراكية والماركسية والشيوعية والرأسمالية»، بسبب مصدرها الغربي، وتأثيراتها السلبية على بنى الاسلام الداخلية الموروثة. كذلك يعيد انتاج أسطورة الخصائص مقلوبة لصالح تفوق الشرق بروحانيته على الغرب. يؤكد أدونيس أن «خصوصية الغرب هي التقنية، لا الابداع». ويحدد الخصائص التي يتصف بها الغرب وفكره «بالنظام والنسق والمنهج» في مقابل خصائص الشرق وفكره التي تتالف بالاضافة الى الابداع من : «السحر، التخييل، اللانهاية، الباطن، الانخطاف، الاشراق، الشطح، النبوة، الرؤيا، الحلم، العُجابية، الكشف... الغ». وعند المقارنة

<sup>(</sup>۱۲) «مواقف»، العدد ۳۶، ص ۲۵۹ – ۱۹۰.

والمفاضلة بين الشرق والغرب، وخصائص كل منهما، يتعصب أدونيس لشرقه تماماً، كما يتعصب السواد الأعظم من المستشرقين لغربهم، فيرى أن الفكر الغربي يُرسي الواقع في أفق المادة، في حين يرسيه الفكرالشرقي في أفق الوحي. ومن يتجرأ عندنا في هذه الأيام على تفضيل المادة على الوحي؟»(١٢).

إن أقلّ مايمكن أن يوصف به كلام صادق العظم، هنا، هوتزوير محض، بنيّة سيئة عامدة يكشف عنها، خصوصاً، تساؤله الأخير، وهو كأي تزوير، لا مستند له. واليكم الوقائع، مأخوذة من المقال الذي بنى أحكامه على جملٍ منه اجتزأها وعزلها عن سياقها، والمقال هو بعنوان «بيان الحداثة»(١٤)، وسأكتفي بايراد القليل مما يكفي لكي يدحض أحكامه:

أ - «نأتي الآن الى القضية الثانية، قضية التعارض: شرق / غرب. ففي الأصل لا «غرب»، لا «شرق». في الأصل الانسان، سائلاً، باحثاً، (...) الانفصال الى «شرق» و «غرب»، في الشكل الراهن، معنى: صورته «التديّن»، وأساسه التسيّس تالتعيّش، أي الاستعمار. ومنذ الحروب الصليبية، تمّ الانفصال، وبدأ يأخذ شكله الامبريالي - الرأسمالي مع توسعات «النهضة» الأوروبية»(١٥).

ب - «في الراهن، تاريخياً، يستسلم الفكر الغربي لشيطان التقنية. أما «الفكر الشرقي» (العربي - الاسلامي)، فإنه يستسلم لشيطان الاستبداد، تقليداً أو نظاماً. كلاهما في حالة «استقالة»، استقالة من سؤال الوجود والمصير. استقالة من «المبدأ» و «الأصل»، وانخراط في الآلة وأشيائها.

لكن، هناك يقظةً ما في الغرب: أعظم ما في الفكر الغربي اليوم هو «تفكيك» الغرب. (...) استمرار الانحطاط في «الفكر الشرقي» (العربي - الاسلامي) عائد الى أنه ليس الا استقاطاً تقنياً - أي الى أنه ليس إلا ستقوطاً. وهذا السقوط يزداد بقدر ماتتزايد الهيمنة التقنية (الامبريالية) - «الغربية». يبدأ هذا الفكر بتفكيك ذاته، أو لا يكون أبداً.

(...) في الواقع الراهن: «الغرب» هو الشكل، وحشياً، يبحث عن لطافة المعنى.

<sup>(</sup>١٢) «الحياة الجديدة»، ص ٤٢.

<sup>(</sup>١٤) ممواقف، العدد ٢٦، شتاء ١٩٨٠.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ص ١٤٩.

أمًا «الشرق» فهو المعنى، وحشياً، يبحث عن لطافة الشكل. وجهان لمشكلة واحدة. أخوان يبحثان»(١٦).

ج - «لنلاحظ ثالثاً، في ضبوء ماتقدّم - أي في ضبوء الماضي والحاضر، أن التعارض شرق / غرب، وبتحديد أخص: شرق عربي - اسلامي / غرب أوروبي - أميركي، ليس تعارضاً من طبيعة حضارية، خصوصاً أن في الغرب أنواعاً كثيرة من الغرب أكثر انحطاطاً من أي انحطاط مشرقي، وأن في الشرق أنواعاً كثيرة من الشرق أكثر تقدماً من أي تقدم غربي.

الاسلام نفسه في طليعة ما يؤكد لنا ذلك. فهو، في جوهره، أو كما أفهمه، على الأقل، ليس شرقياً ولا غريباً، وانما هو كوني، والمسلم إذن لا يجزئ العالم الى شرق وغرب، شمال وجنوب، في ممارسة الاسلام ديناً وثقافة، وانما يتجه الى الكون كله، الى البشر جميعاً كوحدة انسانية (١٧).

د - «(...) التوكيد على أن التعارض شرق / غرب، حدث عارض، وانه من مستوى ايديولوجي - استعماري، واننا حين نرفض الغرب اليوم لا يجوز أن نرفضه إلا على هذا المستوى. أما ابداعاته الحضارية فيمكن أن نأخذها، بخصوصيتنا الحضارية، تماماً كما فعل هو، بالنسبة الى ما أخذه عنا سابقاً.

وانطلاقاً من ذلك، يجب أن نعترف أن ما أنتجه أسلافنا في الماضي ليس كله قادراً على الاجابة عن مشكلاتنا الراهنة، أو افادتنا في التغلب عليها (..) كذلك يجب أن نعترف أن في الغرب ابداعات تجيبنا عن كثير من مشكلاتنا، وأن ماينقله الينا ليس كله خالياً من الحق. دون هذا الوعي، قد ينقلب هذا التعارض الايديولوجي السياسي، الى تعارض ثقافي حضاري، وليست ارادة الوصول الى هذا التعارض الأخير، سواء جات من جهة الغرب أو من جهة الشرق، قصداً أو عفواً، إلا إرادة المحافظة على استمرار مقولة «التفوق الغربي»، أي استمرار الثنائية الزائفة : غرب متحضر / شرق متخلف، واستمرار مشكلية ثقافية زائفة تهيمن علينا... (...) وفي أفق هذا الوعي يصح أن نقول إن الحداثة، مبدئياً، ليست غربية أكثر مما هي عربية. واذا كان ثمة تفاوت بين الغرب والشرق في ممارستها التطبيقية، فإنه فرق في الكم لا في

<sup>(</sup>١٦) للصدر نفسه ص ١٥١.

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه ص ۱۵۳.

النوع. وظني أن هذا التفاوت هو ما ينبغي أن يدفعنا أساسياً الى أن نعيد النظر، بشكل نقدي شامل وجذري، في ماضينا المعرفي وحاضرنا على السواء،

هل يمكن أحدنا اليوم أن يعرف عالمه الذي يعيش فيه بالمعرفة التي أنتجها الغزالي أو ابن سينا، مثلاً؟ أو هل يمكنه أن يقارب الأشياء والأفكار، المقاربة نفسها التي نراها عند زهير بن أبي سلمي، أو أبي العتاهية؟»(١٨)... الخ.

يتضع من هذه المقاطع أن صادق العظم قرأ المقال بهواه الشخصي، واجتزأ منه مالاعم هذا الهوى، ولذلك جاعت أحكامه تشويها وتزويراً، والآن أود أن أختتم بالتساؤلات التالية:

أولاً – ألا يبدو جلياً، في هذه الفقرات المأخوذة من المقال (وحبذا لو يعود القارئ في قيم المقال (وحبذا لو يعود القارئ في قيم المسرق أو الغرب أو الاسلام، لا أتكلم عليها كمطلقات، أو كما هيات. وانما أتكلم عليها كمستويات ومفهومات ايديواوجية؟

كيف اذن استطاع صادق العظم أن يقول عني إنني «اسلاماني». وإنني «روحاني شرقي»، وإننى «أرفض الماركسية والعلمانية.. الخ»؟

ثانياً – أين اذن «الخطاب المشائخي»؟ وأين وجد التناقض بين ماأقوله هنا وماقلته في مجلة «مواقف»، عدد ٦، ١٩٦٩؟ كما يزعم («الحياة الجديدة»: ص٤) كنت أظن أن صادق العظم جدير بأن يعرف أن حركة الفكر عند المفكر ليست سلكاً حديدياً، وانما هي بؤرة مشعة تتوهج منها تنويعات وامتدادات على مختلف القضايا.

ثالثاً – كيف قرر أنني أنفي العوامل الاقتصادية في تفسير التاريخ العربي – الاسلامي؟ كيف أظن أنه جدير أيضاً بأن يدرك أنني لا أنفيها – وإنما أجعل منها عنصراً بين العناصر المفسرة! وإذا كنت أشدد على عنصر الدين في هذا التفسير، وأعطيه الأولية – فلأن هذه الأولية العيواوجية، ولأن البنية المهيمنة الغالبة على المجتمع العربي، ثقافة وسياسة واجتماعاً، هي، كما أرى، بنية دينية، وهي، من حيث أنها كذلك، لا تزال أكثر العناصر القادرة على أن تضيء لنا التاريخ العربي، والحياة العربية. وضمن هذ الحدود أقول إن الدين (الذي هو ايمان عمل، بحسب الاسلام – أي نظر وتطبيق لا ينفصلان) لا يزال في المجتمع العربي المحرك الأكثر تأثيراً في حياة المسلم – العربي، ومن الخطأ، استطراداً، أن نسمي اسلام الثورة الإيرانية بأنه مجرد «اسلام – العربي، ومن الخطأ، استطراداً، أن نسمي اسلام الثورة الإيرانية بأنه مجرد «اسلام

<sup>(</sup>۱۸) للصدر نفسه ص ۱۵۶، ۱۵۵.

سياسي»، كما يفعل أنور عبد الملك، مثلاً، الذي كانت بعض آرائه في هذا الصدد، منطلقاً للمقالات الثلاث التي كتبتها حول الثورة الإيرانية.

الخلاصة أنني قد أكون قسوت على صادق العظم لكنّها قسوة الصديق الذي فوجئ بما كان لا يتوقعه فكرياً، من صديقه. خصوصاً، أنني أخشى أن يصيبه المرض «الثقافي» الشائع، والذي أسميه «جنون اتهام الآخر»، أو بتعبير أوجز: «هوس الاتهام».

# في بعض قضايانا الثقافية - السياسية الراهنة



الفصل الأول

#### الوطن العربي اليوم في أطروحات عشر (\*)

- ام يكن الوطن العربي في تاريخه الحديث مجرد «تعبير جغرافي» أكثر مما هو عليه اليوم، على الرغم من جميع البيانات الحكومية حول التضامن العربي والمشاريع الرسمية لتحقيق الوحدة العربية.
- ٢ لم يقع الوطن العربي في تاريخه الحديث فريسة سهلة للنهب الامبريالي والهيمنة الخارجية والتلاعب الايديولوجي أكثر مما هو حادث اليوم، مع العلم بأن ذلك كله يجري تحت شعارات حماية استقلال المنطقة العربية والدفاع عن انفتاحها واستقرارها.
- ٣ لقد أصبحت البورجوازيات العربية الحاكمة اليوم على درجة كافية من القوة والبأس والثقة بالنفس بما يسمح لها بتغليب مصالحها الطبقية الكوزموبوليتية والمتعددة الجنسيات على المصالح الحيوية لشعوبها وبلدانها، مع العلم بأن ذلك كله يتم باسم الواقعية السياسية البعيدة في نظرها والرزانة الدبلوماسية الدقيقة في حساباتها.
- ٤ تقوم التحالفات الطبقية الرجعية الحاكمة في الوطن العربي اليوم بتطبيق تدريجي لقناعتها القائلة: انه من أجل القضاء على كل تحرك شعبي معارض وعلى كل ميل جماهيري راديكالي وعلى كل قوة تقدمية منظمة أو شبه منظمة أضحى من المناسب والضروري أيضاً تحويل التحالف المصلحي والوظيفي القائم ضمناً بينها

<sup>(\*)</sup> نشرت في مجلة : «الحياة الجديدة»، العدد ٤، ١٩٨١.

- وبين الجبروت الاسرائيلي الى حلف رسمي صريح ومفتوح، مع العلم بأن الأنظمة المسماة «معتدلة» و «عقلانية» هي قائدة هذا الاتجاه.
- ه على الرغم من أنه يراد للمظاهر الخارجية بأن توحي بالعكس، السلطة السياسية في الوطن العربي اليوم تمارس تسلطاً وهيمنة وقمعاً على المجتمع المدني العربي أكثر شراسة وارهاباً ودموية مما عرفه على امتداد تاريخه الحديث والمعاصر، علماً بأن ذلك كله يجرى باسم سياسات الانفتاح على الشعب والجماهير.
- ٦ ان الهيمنة المتصاعدة لثقافة البترو دولار بمؤسساتها ومعاهدها ومراكز أبحاثها ومنشوراتها قد أفسدت كلياً القسم الأعظم من الانتليجنسيا العربية بتوظيفها في دور المسوع للأوضاع العربية القائمة اليوم والمنظر لها والمدافع عنها. وما على المثقف أو الكاتب أو الناقد أو الشاعر الذي مازال يشكو من ويلات التضخم والغلاء سوى القاء اللوم على نفسه وعلى مبادئه.
- ٧ في الوطن العربي اليوم، يتناسب الفيض الهائل للدوريات الثقافية والمجلات العلمية والمنشورات الفكرية والمنابر الايديولوجية تناسباً طردياً مع التراجع السحيق اكل فكر موضوعي مستقل ولكل ثقافة جدية ملتزمة ولكل نقاش حر ومسؤول ولكل نقد مبدئي مستنير ولكل بحث علمي نزيه ومتجرد.
- ٨ في الوطن العربي اليوم، تتناسب النجاحات العالمية والدبلوماسية والسياسية التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية عربياً ودولياً تناسباً طردياً مع الانحسار الكبير الذي شهده الكفاح الفلسطيني المسلح على ساحات النضال الثوري الوطني كافة.
- ٩ في الوطن العربي اليوم تشكل الحرب العربية المنتصرة بوضوح تام (بدون أي غموض أو غمغمة) على اسرائيل داخل حدود آثار العدوان الشرط اللازم وغير الكافي لانشاء أية دولة فلسطينية مهما كان نوعها ولإقرار أي سلام عادل في المنطقة مهما كانت طبيعته، وكل ماعدا ذلك وهم وتعمية.
- ١٠ في الوطن العربي اليوم أخذ الأمل يتركز مجدداً على الطاقات التورية الكامنة للجماهير المصرية من أجل شق طريق التحرر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أمام الجماهير الشعبية العربية في كل مكان.

الفصل الثاني

### الغزو الثقافي مجدداً ﴿\*)

عندما أراجع نماذج عن الأدبيات العربية التي تتناول مسالة الغزو الثقافي تصدمني عادة مجموعة من السمات المميزة التي تحملها تلك الأدبيات على وجه العموم، وسافصل ما أعنيه بالنقاط التالية:

١ - تميل هذه الأدبيات الى البقاء على السطح في تناول ظاهرة الغزو الثقافي بدون أية محاولة جدية للنفاذ الى مركز ثقلها الحقيقي. أي انها تطنب في وصف مظاهرها الخارجية المعروفة بلهجة خطابية لوّامة - تناسب المقام طبعاً - وصفاً ينطوي على الكثير من العشوائية والانتقائية والشطح. ترى بعض هذه الأدبيات، على سبيل المثال، ان الغزو ابتدأ حقاً في صدر الاسلام ومازال حتى يومنا هذا وبدون توقف على مايبدو(١). ولاشك عندي بوجود قناعة عند البعض الآخر بأن الغزو الثقافي أقدم بكثير من ذلك لأنه يعود، في الحقيقة، الى فترة هدم هيكل سليمان في فلسطين. هناك أيضاً من يتحسر بحزن عميق على تحول طرق التجارة البحرية لمالح أوروبا (وعلى حساب ازدهار العالم الاسلامي) بعد اكتشاف الطريق البحرية حول رأس الرجاء الصالح(١) مما عزز التفوق الأوروبي الحديث ومكنه من غزو بقية أنحاء العالم ثقافياً وتجارياً وعسكرياً. هناك كذلك من يستفيض في غزو بقية أنحاء العالم ثقافياً وتجارياً وعسكرياً. هناك كذلك من يستفيض في

<sup>(\*)</sup> مُداخلة قدمت في «ندوة عن الغزو الثقافي» انعقدت في كلية الاداب، جامعة دمشق، شباط / فبراير ٩٨٤ (. نشرتها صحيفة «تشرين»، (دمشق)، بتاريخ ٢ / ٢ / ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة «المعرفة»، العدد ٢٤٣ - ٢٤٤، ١٩٨٧، ص ٢٣٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر : مجلة «شؤون عربية»، أيار / مايو ١٩٨٣، ص ١٢٥ ومابعدها.

الانشاء المعهود عن موضوعات مكررة معروفة مثل التبعية والنهب والعنصرية الأوروبية واستلاب الانسان ثقافياً وغير ثقافياً في العالم الثالث مع اضافة الكثير من علامات التعجب والاستفهام وعبارات الاستبشاع والاستفظاع (طبعاً لا أنوي التقليل من أهمية هذه المشكلات عندما تعالج معالجة جدية غير انشائية صرف) مما لا يزيدنا، في التحليل الأخير، معرفة بالمحركات الحقيقية لظاهرة الغزو الثقافي أو ادراكاً لكيف نواجهه بفاعلية باستثناء حقن القارئ بالمزيد من المواعظ حول أخطاره وضرورة مجابهته.

٢ - ميل هذه الأدبيات الى اهمال أية اشارة أو مناقشة جدية للقاعدة المادية التى تشكل أساس هذا التفوق الأوروبي الغازى ثقافياً ومصدر حركيته وقدرته على النفاذ، ان كان بالنسبة لقوته الراهنة أو بالنسبة لقوة صعوده التاريخي المعروف منذ بداية العصور الحديثة. لذلك تبدو هذه المقدرة على الغزو ثقافياً والتفوق عسكرياً وسياسياً وتنظيمياً، في الأدبيات المذكورة، وكأنها سر مغلق سرقته أوروبا ممن كانوا متفوقين عليها في الغزو سابقاً، أو كأنها هبة شيطانية هبطت على تلك القارة لأسباب لا يعرف كنهها. في الواقع تميل هذه الأدبيات الى رمي كل من يثير تساؤلاً حول القاعدة المادية لظاهرة الغزو الثقافي بتهمة خضوعه للغزو الثقافي، لأن العقل المتحرر حقاً من تأثيراته لا يمكن أن تخطر له معالجة الظاهرة بالسؤال عن قاعدتها المادية، ولأنّ مثل هذه الأسئلة ليست جزءاً من الأصالة والتراث. والقاعدة المقصودة هنا هي ببساطة التشكيلة الاقتصادية - الاجتماعية الرأسمالية ونشوؤها في أوروبا وصعودها عالمياً الى حد افراز نقيضها. ونحن نعرف من التحليل النظرى من ناحية ومن الوقائع التاريخية الفعلية للتوسع الأوروبي الحديث من ناحية ثانية، انه مامن تشكيلة قبل رأسمالية تمكنت من الصمود - على المدى البعيد - في وجه التشكيلة الرأسمالية نفسها وفي وجه اختراقاتها المتنوعة بما في ذلك الغزو الثقافي الذي نتكلم عنه، حتى عزلة اليُمُن السعيد بعزلته الشهيرة انهارت في المطاف الأخير، وأدبيات الغزو الثقافي التي تهمل هذه الحقيقة الأساسية وتتجاهلها تبرهن انها غير جادة في معالجتها وفهمها لظاهرة الغزو الثقافي واستمراريتها وفعاليتها العالية، وغير جادة، كذلك، في بحثها عن تحديد الشروط اللازمة والاجراءات الضرورية لقيام التشكيلة المخترقة بتعبئة طاقاتها لمواجهة الغزو الثقافي وغير الثقافي بفاعلية ونجاح. إن البلدان والدول التي

خضعت للاختراق والغزو الثقافي في التاريخ الحديث كثيرة: الهند، الصين، روسيا، فيتنام، أندونيسيا، الدول العربية، القارة الافريقية بأسرها، هنا أترك للقارئ مهمة الاستنتاج لنفسه أي من هذ المجتمعات نجحت في وضع حد فعال لاختراقات التشكيلة الرأسمالية والقطع مع غزوها الثقافي (وغير الثقافي) وأي منها ما زالت تلوك العبارات الفخمة عن شرور الغزو الثقافي وضرورة مواجهته بينما هي تمارس العكس تماماً. بعبارة أخرى، ان الأدبيات التي ترفض التعمق في الأسباب التاريخية والحقيقية لظاهرة الغزو الثقافي لا تخيف الغزو الثقافي والمستفيدين منه البتّة، لأنها تخلق وعياً زائفاً يخدم موضوعياً استمرارية الشروط المحلية التي تسمح لهذا النوع من الغزو بالبقاء والتفاقم.

٣ – ميل هذه الأدبيات، على الرغم من النوايا الحسنة والمقاصد التقدمية أحياناً، للانزلاق باتجاه المواقف الرجعية اجتماعياً والسلفية ثقافياً، هذا في أحسن الأحوال. أما في أسوئها فانها تطرح نفسها صراحة كدعوات سلفية ارتدادية تدافع عن نكوصيتها بدون تغليف أو مواربة، ولنأخذ مسالة الأصالة على سبيل المثال لا الحصر، فبدلاً من أن تعنى الأصالة بكل بساطة الانتماء الراهن الى المصالح الملحة والجذرية للجماهير العربية وقضاياها الوطنية والاجتماعية والثقافية والعلمية في الزمن الحاضر - وهي المسالح التي تتطلب من جملة ما تتطلب، الوقوف في وجه الغزو الثقافي بفاعلية ونجاح - تتحول الأصالة في تلك الأدبيات الى مقولة ميتافيزيقية لا تحلِّق فوق الزمن الحاضر وتحدياته ومهماته الكبرى فحسب، بل تنفلت من جميع شروط الزمان والمكان والتحول التاريخي والآجتماعي، أى تصبح الأصالة مجرد انتماء مزعوم الى ذات وخصائص ثابتة وباقية عبر الزمان والتاريخ تتجلى أحياناً وتغيب في أحيان أخرى ولكنها تظل هي هي لا تؤثر فيها تبدلات تاريخية ولا تطالها تحولات اجتماعية أو ثقافية. لذلك لا عجب أن رأينا الغزو الثقافي نفسه، بمؤسساته وأجهزته ومنظريه، يسارع الى تبنَّى مقولة الأصالة بمعناها الميتافيزيقي والدعوة لها وتقديم النصح الى عرب اليوم بالرجوع الى أصالة روحهم العتيقة والارتداد الى تراثهم التليد. والحقيقة الغائبة في ذلك كله هي أن من يريد أن يكون فاعلاً ومؤثراً ومحركاً في الزمن الحاضر ومشكلاته وأزماته ومخاطره (بما فيها الغزو الثقافي والقطع معه) يستحيل عليه أن يستمد مقدرته على الفعل والحركة من الماضي مهما كان قديماً ومن التراث مهما كان عظيماً ومن

الأصالة الميتافيزيقية مهما كانت عريقة لأنه إذا لم يستمدها من الحاضر وشروطه الكبرى فلا شيء غيره سوف يعطيه اياها.

طبعاً بامكاني أن أضاعف الأمثلة ولكني سأكتفي بالاشارة الى أن جزءاً هاماً من الأدبيات الراهنة التي تعالج ظاهرة الغزو الثقافي تشطح باتجاه عد كل مايمكن أن يوصف «بالحداثة» في حياتنا الحاضرة وحياة مجتمعاتنا ودولنا هو من نتاج الغزو الثقافي ومن صنعه. هنا، تتوسع مقولة الغزو الثقافي توسعاً هائلاً بحيث تصبح مرادفة ومساوية لحركة تاريخنا الحديث والمعاصر، أي كله غزو ثقافي لا أكثر ولا أقل.

والآن لنسأل ماهو هذا الذي نسميه بالغزو الثقافي؟ الأدبيات التي نحن بصددها لا تطرح هذا السؤال عادة ولا تحاول الاجابة عليه صراحة، بل تتطرق الى ظواهر تتراوح بين ادانة الحداثة في حياتنا المعاصرة ادانة مطلقة وكلية من ناحية، وبين التنبيه للمخاطر التي ينطوي عليها الإعلام الغربي ووكالات الأنباء الصهيونية والكتب والمجلات والعقائد المستوردة، من ناحية ثانية. ويبدو لي أنه لو ترك الأمر بيد أصحاب هذه الأدبيات لقطعوا عن المواطن العربي كل اتصال ثقافي أو علمي أو فني أو اعلامي بالعالم الخارجي بحجة محاربة الغزو الثقافي وأخطاره. كما يبدو لي أن مبالغاتهم التهويلية في سرد مخاطر وشرور الغزو الثقافي، كما يفهمونه أو لا يفهمونه، وحماستهم الملتهبة لحمايتنا من تأثيراته الضارة تنطوي ضمناً على نظرة تحقيرية حقيقية للمواطن الذي يريدون حمايته، إذ يظهر هذا الانسان بمظهر الكم المنفعل الذي توثر في أعماقه كل شاردة وواردة اعلامية أو ثقافية أو سياسية معادية، ولربما تفسر لنا هذه النظرة تركيز أدبيات الغزو الثقافي عندنا على طرف واحد من العلاقة، أي الطرف الغازي واهمالها شبه الكامل للطرف المغزو، في حين أن أية محاولة لتحقيق فهم جدي وعلمي لظاهرة الغزو الثقافي لا يمكن إلا أن تحيط بطرفى المعادلة.

على الرغم من عدد الصفحات الهائل الذي سود في الكلام على الغزو الثقافي فان الظاهرة بسيطة في جوهرها وغير مستعصية على الفهم كما قد يبدو للوهلة الأولى. إن الغزو الثقافي هو تكون بنية ثقافية (بالمعنى الواسع للعبارة) فاعلة في المجتمع المغزو تعمل على المديين المتوسط والبعيد في خدمة المصالح الحيوية للمجتمع الفازي وعلى حساب مصالح المجتمع الأضعف وحياته ومستقبله. أي يكمن جوهر ظاهرة الغزو الثقافي في عمل هذه البنية على عرقلة امتلاك المجتمع الخاضع للغزو للمقومات المادية والفكرية والعلمية والثقافية التي تسمح له بالنهوض والتصدي بنجاح

للمهمات التاريخية المطروحة عليه في عصره الراهن ومنها القطع مع كل أشكال الغزو والخضوع بما في ذلك الغزو الثقافي. من هنا الجوهر الماضوي المحافظ لهذه البنية الثقافية وارتباطها الوثيق باستمرار هيمنة المصالح الطبقية الأكثر تخلفاً وضيقاً في المجتمع، من هنا أيضاً الجوهر الثوري التغييري المستقبلي لكل ثقافة مضادة جدياً للغزو الثقافي وارتباطها الوثيق بالمصالح الجماهيرية الأكثر جذرية وتقدّماً في المجتمع نفسه.

لهذا السبب لا عجب ان حملت القوى الطبقية المحلية والخارجية التي لها مصلحة في استمرار هذه البنية وديمومة فاعليتها لواء الدفاع عن الأصالة الميتافيزيقية وحماية القيم الروحية للشرق من تأثيرات الحداثة والمادية والالحاد والشيوعية والصهيونية وماشابه ذلك من الشوائب التي يحملها الينا الغزو الثقافي. من هنا كذلك الحاجة الى اعادة النظر بتعريفنا وفهمنا لظاهرة الغزو الثقافي، لأن التاريخ يعلمنا أن الشعوب الحضارية مارست الغزو بكل أشكاله وخضعت أيضاً للغزو بكل أشكاله، بما في ذلك الغزو الثقافي، أي انها تحاورت بالفكر والسلاح منفردين ومتحدين، وفي بعض الأحيان كان يتحوّل الغازي عسكرياً الى معزو ثقافياً وحضارياً كما نعرف جميعاً.

ان من يرغب في استئصال الغزو الثقافي وتأثيراته، وفقاً لهذا التعريف، عليه في المقام الأول أن يدرس مواقع الغزو ويحددها عند الجانب المطروحة عليه مهمة الوقوف بفاعلية في وجه هذا الغزو وايقافه بدل الاستغراق الخطابي الاستبشاعي في فضح مايفعله الطرف الغازي لأن الغازي لا يفعل، في التحليل الأخير، إلا ماهو متوقع منه أصلاً. كما ينطوى هذا التعريف على نتيجتين اضافيتين :

أولاً: ليس المهم، في الجوهر، مصدر هذه البنية الثقافية ومنبعها، بل المهم هو لمصلحة من تعمل على المدى الأكثر بعداً؟ بعبارة أخرى ان مقومات كثيرة من نسيج هذه البنية مستمد في الواقع من ارثنا الاجتماعي والثقافي والفكري والنفسي العائد الى عصور الانحطاط (أي ان مصدرها ليس كله الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب)، وهي تعمل موضوعياً في خدمة مصالح الطرف الغازي الذي يهمه كثيراً، كما نعرف جيداً، ألا يتحرر الطرف الخاضع للغزو والتبعية من تركة الانحطاط وذهنيته وأنماط سلوكه.

ثانياً: لاينجح الغزو الثقافي في التأثير الفاعل والعميق على المجتمع المغزو إلا بمقدار الخواء الثقافي الذي يقع عليه الغزو، فحيثما توجد ثقافة حية نامية متحركة تتعامل مع مشكلات عصرها الكبرى وتحدياته المصيرية بنجاح معقول وتتفاعل

مع قضاياها الوطنية والفكرية والعلمية والتقنية والفنية بصورة خلاقة ينكمش تأثير الغزو الثقافي ويميل فعله الى التلاشي تلقائياً والعكس بالعكس.

فلو أن جزءاً من الجهود المبذولة في التنديد بالغزو الثقافي وقسماً من الصفحات الهائلة العدد المخصصة لفضحه قد كرسا لانتاج فعل ثقافي ايجابي راهن يتصف ببعض الخصائص التي ذكرت، ويملأ حيزاً متواضعاً في خواء حياتنا العلمية والثقافية والفكرية المعاصرة لكنا قطعنا شوطاً لابأس به على طريق التصدي الفعلي، وليس الشفوي، للغزو الثقافي. ان مدرسة تراكمية واحدة في التاريخ تفرزها ثقافتنا المعاصرة لا تتعامل مع التاريخ عموماً (وتاريخنا نحن خصوصاً) بعقل نقلي غيبي أو بعقل دعائي لا موضوعي أو بعقل تسويغي يُفصل الحقيقة ويعيد تفصيلها كل مرة وفقاً لمتقضيات الحظة السياسية الراهنة، تحترم الوقائع ومناهج البحث الجادة، وتقيم أعظم الوزن الجرأة وللعمق النقدي في كل عمل علمي في ميدان التاريخ، سوف تكون بالتأكيد أعظم جدوى ونفعاً في التصدي للتاريخ الاستشراقي، مثلاً، وللتحاور معه من مواقع القوة والعطاء، من جميع الخطابات والمؤتمرات والمجلدات والملفات التي انهالت على رؤوسنا بدون كبير فائدة واعظة في أخطار الغزو الثقافي. أي ان المطلوب هو ممارسة ثقافية وعلمية مثل هذه الثقافة أو التزين بها أوابداء الاعجاب الشديد بمضامينها أو القاء الخطب (غير العلمية وغير المثقفة) الداعية الى ضرورة اكتسابها اليوم قبل غداً.

من يتكلم عن الثقافة في بلادنا يتكلم حكماً عن مؤسسات التعليم العالي والجامعات بخاصة ومايجري فيها. لذلك سوف أضرب مثلاً أخيراً عما أعنيه بالغزو الثقافي وذلك بالرجوع الى حياتنا الجامعية وعبر الاستشهاد بتشخيص ممتاز قدمه المفكر المشهور الدكتور أنور عبد الملك في كتابه «دراسات في الثقافة الوطنية»(٢). شرح أنور عبد الملك طبيعة السياسة التعليمية التي نفذها الاستعمار البريطاني في مصر باشراف اللورد كرومر، حاكم مصر وقتها، ومستشاره للتربية المستر دانلوب على النحو التالي:

«واستند دانلوب الى خاصية معينة من خصائص العقلية الشرقية، ألا وهي تقديسها للمكتوب، للكملة المكتوبة للنصوص، وراح يقيم تعليماته الدورية الى المفتشين والنظار على أساس تنمية الذاكرة والحفظ بالذاكرة، دون كل مامن شأنه أن ينمي ملكة التفكير النقدى الإبداعي الخلاق».

<sup>(</sup>۲) بيروت، دار الطليعة، ١٩٦٧. انظر الصفحات : ۲۸، ۲۱۹ – ۲۲۰، ۲۲۰ – ۲۲۱.

#### أما الهدف الجذري من هذه السياسة فيحدده المؤلف بدقة بقوله:

«رأى دانلوب، مستشار التربية أيام اللورد كرومر، ان الضمان الوحيد لاستعباد مصر على مر الأجيال لا يكمن في الاحتلال العسكري والاستعمار الاقتصادي بقدر مايكمن في ضرب الفكر المصري في الصميم بحيث يصبح عاجزاً عن التطور والإبداع والخلق، ويظل معتمداً على غيره ليتحرك. ورأى دانلوب انه، لكي يتحقق هذا الهدف، لابد من أن تتجه سياسة التعليم كلها – في مرحلتها الابتدائية والثانوية والعالية على السواء – نحو الحفظ دون المناقشة، والترتيل دون النقد، ومحاكاة المراجع والأساتذة دون تشريحها وتكوين رأي مستقل فيها، واحترام الكلمة المكتوبة دون امتحانها والتصارع فكرياً معها».

ثم يعرض علينا أنور عبد الملك النتيجة الخالصة التي أفضى إليها هذا الغزو الثقافي في مصر وأثره في عقلها وروحها بالعبارات التالية:

«التلميذ المتازهو الذي يمتازعلى زملائه بمقدرته على حفظ عدد أكبر من هذه النماذج في أقصر وقت ولأطول مدة ممكنة. التاريخ عبارة عن تسلسل معارك وملوك وعظماء وانتصارات وهزائم: مئات الأسماء والتواريخ، دون التفسير العلمي التطور التاريخي، دون أدنى فلسفة للتاريخ. العلوم الطبيعية تجميع لقوانين وتجارب معملية ومعادلات، دون أدنى محاولة لعرضها عرضاً تاريخياً، دون بيان الطريقة الجدلية التي يتخطى فيها العلماء نظرية قديمة الى نظرية جديدة أكثر شمولاً واتساعاً من خلال تجاربهم العلمية في المجتمع المحيط. الفلسفة كتالوج لآراء الاعلام ونظرياتهم، دون محاولة فهم الأسباب التي من أجلها قالوا بهذه النظريات، دون نقدها طبقاً لمقاييسنا وقيمنا المعاصرة. في كل مكان: الحفظ، والحفظ ولا شيء إلاً الحفظ، والامتحان يدور كله في اطارهذه المحفوظات، انه ترتيل وتسميع ولا شيء غير ذلك».

ولا اخالني بحاجة الى كبير مقارنة وشرح لأبيّن أن هذا التجلي المَرضي من تجليات الغزو الثقافي، كما شخصه ووصفه أنور عبد الملك، يصدق صدقاً حرفياً على حياتنا الجامعية الراهنة ويدلنا الى واحد من أخطر المواقع التي يتمركز فيها الغزو الثقافي حيث يقدم نفسه بلباس وطني ويؤكد بنيته الكابحة عبر برامج قومية ويفصح عن نفسه بلغة عربية فصيحة. كما لا أخالني بحاجة الى كبير جهد لأبيّن مرة ثانية أن الغزو الثقافي ليس مجرد تأثير وسائل الاعلام الغربية ووكالات الأنباء الصهيونية، كما انه ليس انتشار الحداثة وتجلياتها في حياتنا الحاضرة، بل هو شيء آخر أهم وأخطر مما تتلهى به أدبياتنا الرائجة حول هذه المسئلة. إنه بنية قوية عميقة وفاعلة في حياتنا العامة والثقافي ومجابهته دون الشجاع لهذه البنية المعطلة يكون كمن يتلهى بالقشور ويناطح طواحين الهواء.



الفصل الثالث

## الرئاسة الأميركية عند الحكام العرب<sup>(\*)</sup>

«فالولايات المتحدة ليست حرة في التحرك إلا ضمن الحدود التي يحددها الصهيونيون ودولة اسرائيل» (من مقابلة الملك حسين مع صحيفة «النيويورك تايز» الصحف الأردنية ١٦ / ٣ / ١٩٨٤)

إن كل من يراجع جدياً التطورات السياسية العربية على امتداد السنوات العشر الأخيرة لابد أنه واصل الى الاستنتاج التالي: أضحت الأنظمة العربية موالية كلياً للولايات المتحدة الأميركية ومصالحها وسياساتها في المنطقة ومعادية بشراسة للاتحاد السوفياتي. وليس من شأن الاستثناءات القليلة جداً لهذه الحقيقة إلا إبراز هذا الواقع وتأكيده (بحكم المقارنة والتباين) بصورة أكثر وضوحاً ونصاعة، بخاصة أن الأنظمة المعنية لم تعد تتردد في اعلان التزامها بالخط المذكور وولائها له بصراحة ووضوح تحسد عليهما. إن الأيام التي كان فيها الحكام العرب مضطرين الى وزن كلماتهم بموازين الذهب قبل التجرؤ على التعبير عن موقف موال للولايات المتحدة والمعسكر الذي تقوده وتمثله تعود الى حقبة وطنية وتقدمية مضت في الحياة العربية المعاصرة (علماً بأن ذكرياتها المجيدة مازالت تعيش كامنة في القلوب والعقول).

على الرغم من ذلك كله، نجد أن السياسة الأميركية الشرق أوسطية مافتئت تولد الاحراجات السياسية والاحباطات الدبلوماسية والخيبات العلنية للأنظمة الصديقة

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة : «الثورة»، (دمشق)، ٤ / ٤ / ١٩٨٤.

والموالية نفسها ببقائها وبقاء «انجازاتها» دون مستوى توقعات تلك الأنظمة وتوقعات التحالفات الطبقية التي تمثلها. وجاء آخر تعبير دقيق وجريء عن هذا الواقع في المقابلة التي أجرتها صحيفة «النيويورك تايمز» مع الملك حسين مؤخراً حيث أعلن التالى بعبارات تقطر منها المرارة وبكلمات مفعمة بالإحساس بالخذلان:

«إني قلق على اميركا وان أكثر الأمور مدعاة للأسى والأسف هو انني كنت على الدوام أؤمن بالقيم والمبادئ الشجاعة، واننا نشترك معها في ذلك كله. وإنني أدرك الآن أن المبادئ لاقيمة لها بالنسبة لأميركا، وان القضايا القصيرة المدى ولاسيما في سنوات الانتخابات هي التي تطغى على الصورة وهذا أكثر ما يدعو الى الأسف والأسى، وأنا مازلت أؤمن بأن المبادئ هي الأمر المهم، وإذا لم تكن كذلك فإنه الطامة الكبرى بالنسبة لنا جميعاً»(١).

ومما يزيد المشكلة تعقيداً أولاً، إصرار أجهزة الأنظمة الصديقة والحليفة على التأكيد بأن المصالح الأميركية الحيوية واستثماراتها الهائلة مرتبطة كلها بالعالم العربي وليس باسرائيل. وثانياً، استمرار أجهزة الاعلام الغربية وتوابعها المحلية في الاصرار على أن «العالم الحر» مرتهن لقوة البترول العربي والهيمنة المالية العربية الخ. لذلك تولّد هذه المشكلة حاجة ملحة لدى الأنظمة العربية المعنية وأجهزتها المختصة لاستنباط الحجج المناسبة والتسويغات الملائمة لتفسير هذا التقصير الفادح والدائم في السياسة الأميركية بحق مصالح أصدقائها الحيوية وبحق الاستقرار السياسي لسلطان حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة العربية. بعبارة أخرى تحتاج الأنظمة المذكورة الى «اعتذار» ما أو «تعليل» ما، يفسر هذا العجز المزمن، على مايبدو، الذي يتصف به الشريك الأميركي الكامل عن انتهاج سياسات شرق أوسطية تحفظ لها (أي الأنظمة) ماء الوجه بالارتفاع الى مستوى الحد الأدنى من توقعاتها وبمراعاة الحد الأدنى من مصالحها الداخلية والمحلية. أما التعبير الأفضل والأكثر ايجازاً عن توقعات «الأصدقاء» العرب من سياسة الشريك الكامل فنجده في التصريح التالي لياسر عرفات عند مناشدته الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر:

«الضغط على اسرائيل كما فعل الرئيس أيزنهاور في العام ١٩٥٦ حين أجبرها على الانسحاب من سيناء. أليست هذه وساطة أميركية؟ ان وزن واشنطن مايزال في الجانب الآخر، اننا ننتذكر ماحدث عام ١٩٥٦ حين استخدم أيزنهاور وزنه، فلماذا لا يفعل كارتر الشيء ذاته؟ «٢).

<sup>(</sup>١) الصحف الأردنية، ١٦ / ٣ / ١٩٨٤.

<sup>(</sup>۲) جریدة «السفیر»، (بیروت)، نیسان / ابریل ۱۹۷۸.

في الواقع يمكننا أن نلحظ أن الحلم البعيد لكل هذه الأنظمة كان (منذ صيف ١٩٦٧) ومازال يتلخص بحدوث معجزة وصول رئيس أميركي الى البيت الأبيض «يعي» مصالح بلاده الحقيقية في الشرق الأوسط ويستوعب عدالة القضية الفلسطينية فيتصرف، بالتالي، بالطريقة عينها التي تصرف بها الرئيس ايزنهاور عام ١٩٥٦ أثناء العدوان الثلاثي على مصر وبعده، مما أنقذ يومها صحراء سيناء وقطاع غزة من براثن الاحتلال الاسرائيلي.

لكن الى أن تقع مثل هذه المعجزة تعمل الأنظمة على سد حاجاتها الماسة والدائمة الى «التعليل» أو «التبرير» المطلوب للقصور الذي تتصف به السياسة الأميركية نحوها ونحو مصالحها المحلية والاقليمية بانتاج واعادة انتاج تفسيرات وتنظيرات من نوع معين تقوم بنشرها، على مستويات متعددة من الابتذال، بهدف تأمين تغطية ايديولوجية لمواقع ومواقف مكشوفة على أرض الواقع السياسي والوطني. يكمن الجوهر الأساسي لكل هذه التفسيرات والتنظيرات في التركيز على الرئيس الأميركي نفسه بصفته القوة الحاسمة في صنع السياسة الأميركية تبعاً لوجهات نظره وآرائه، مع التأكيد بأن هذا الرئيس مكبِّل، ويا للأسف، بقيود حديدية متنوعة الأشكال والألوان تحد من حرية حركته ومن استقلالية قراره بالنسبة لكل ما يتعلق بالقضية العربية عموماً والفلسطينية على وجه التخصيص. أما الغرض القريب والمباشر الذي تهدف اليه مثل هذه التفسيرات والاعتذارات، فيتلخص في خلق قناعة عربية عامة، قدر الامكان، تقول انه مهما طال الأمد فلابد للسياسة الأميركية من أن تصحح نفسها بنفسها، في المطاف الأخير، لأن الواقع الموضوعي لمصالحها المادية الهائلة في المنطقة العربية لابد من أن يفرض نفسه في يوم من الأيام، كما انه لابد وأن يأتي رئيس أميركي في يوم من الأيام أيضاً، ينتفض على القوى التي تأسره ويحطم الأغلال التي تكبله وتسلب إرادته من أجل استعادة حرية حركته واستقلالية القرارالأميركي بما يتوافق مع المصالح «الحقيقية» لبلاده في منطقتنا وبالتالي مع مصالح أصدقائه وحلفائه فيها.

لنر الآن ماهي أهم هذه القيود التي تقول الأنظمة الصديقة والحليفة انها تعطل ارادة الشريك الأميركي الكامل وتملي عليه انتهاج سياسة متعارضة مع مصالح بلاده الشرق أوسطية. هناك أولاً، النظرية الاعتذارية الكلاسيكية التي روجها اليمين العربي القديم والقائلة بأن يهود الولايات المتحدة يسيطرون على الاقتصاد الأميركي سيطرة كاملة ويتحكمون، بالتالي، بحياة البلاد الثقافية والاجتماعية والاعلامية مما يعطيهم

المقدرة شبه الكاملة على املاء السياسات التي يريدون على رئيس البلاد. ساد هذا التفسير عربياً وانتشر انتشاراً واسعاً في الفسمينيات وحتى أواسط الستينيات (بتشجيع أميركي) ثم انحسر بعد الهزيمة العربية عام ١٩٦٧ بعد أن فقد الكثير من مصداقيته ومقدرته على التأثير والاقناع، ولكنه عاد للظهور والصعود مجدداً في النصف الثاني من السبعينيات بشكله الفج أحياناً وبأشكال أكثر رقياً في أحيان أخرى. انحسر هذا التفسير وقتها لأن الهزيمة نفسها بينت أنه ليس بأكثر من ذريعة مكشوفة هدفها تبرئة الرئيس الأميركي من اتباع سياسة معادية لحركة التحرر العربي بالتواطئ مع الحليف الأساسي والحقيقي في المنطقة، أي اسرائيل. ولأن دراسات دقيقة السخيفة القائلة بأنه يسيطر على اقتصاديات واحد من الجبارين في عالمنا المعاصر وتتحكم بحياته السياسية والاتقافية والاعلامية الخ. أوضحت هذه الدراسات أن تمركز الرأسمال اليهودي ونفوذه لا يتعديان بعض القطاعات الوسطى ذات الطابع المالي والخدماتي والاستهلاكي في دورة الاقتصاد الأميركي عموماً (الرأسمال اليهودي

نأتي الآن الى حكاية الأصوات الانتخابية اليهودية وقوتها الأسطورية المزعومة وسطوتها المفترضة على مصير الرئيس الأميركي والتي لم ينس الملك حسين الاستنجاد بها في مقابلته الصحافية المذكوة بقوله انه: «في عام الانتخابات الأميركية على المرشحين أن يتنافسوا من أجل كسب عطف الصهيونية واسرائيل». ويكفي التذكير هنا بأن تفجير هذه الحكاية تم عند دخول الرئيس ايزنهاور البيت الأبيض في خريف عام الانتخابية اليهودية، بأموالها ونفوذها، تكتلاً كلياً وقوياً وواضحاً ضده بسبب موقفه المعروف من العدوان الثلاثي على مصر في العام نفسه، علماً بأن الانتخابات الرئاسية جرت يومها بعد العدوان مباشرة، وعلى الرغم من حنين الحكام العرب الحاليين الى رئيس أميركي شبيه بأيزنهاور يبقى من المفيد التذكير بأن هذا الرئيس لم يتخذ تلك المواقف بحكم «وعيه» المتقدم للمصالح الحقيقية للولايات المتحدة وللدول الصديقة والحليفة في المطنقة العربية، أو بحكم انفلاته النسبي والمؤقت من قيود السيطرة اليهودية المفروضة على الحياة السياسية الأميركية واقتصادها، بل بحكم وعيه الدقيق لفرورة حلول الهيمنة الأميركية محل السيطرة المتراجعة وقتها للدولتين الاستعماريتين

القديمتين في الشرق الأوسط عموماً. أما موقف الأقلية اليهودية الأميركية المجافي لأيزنهاور فلم يكن له أية علاقة بتمرده المزعوم على الارادة اليهودية أو بعطفه المفترض على القضايا العربية، بل كان ينبع من اعتبارات أميركية داخلية (بالاضافة الى ولاء الأقلية المعروف لاسرائيل) أهمها اشتهار حكم أيزنهاور الجمهودي بكونه المثل بامتياز لمصالح القطاعات الاقتصادية الاحتكارية الكبرى (البيغ بيزنس) على حساب مصالح القطاعات الوسطى والأصغر (التي يميل الحزب الديموقراطي الى استيعابها)، أي على حساب القطاعات التي يتمركز فيها الرأسمال اليهودي أصلاً.

أما النتيجة العملية الراهنة التي يريد أن يصل اليها هذا التفسير التسويغي السلوك السياسي للشريك الأميركي الكامل فتقول: على الجانب العربي أن يعمل بتؤدة وهدوء على «تفهيم» الرئاسة الأميركية الحقيقة حول مصالح الغرب الحقيقية في العالم العربى وطمأنتها الى سلامة تلك المصالح ومساعدتها على التحرر من السيطرة اليهودية على مصيرها وقراراتها. وعندما يتم ذلك كله - في يوم من الأيام - لن يحتاج الرئيس الأميركي الى حارس محلى على شاكلة اسرائيل لحماية مصالح بلاده الحيوية ونفوذها في المنطقة، بل سوف يسعى جدياً للضغط على الدولة العبرية لتحقيق وضع شرق أوسطى مستقر ومتوازن يخدم مصالح جميع الفرقاء المحليين تحت اشراف الشريك الكامل وادارته الحكيمة. وفقاً للتفسيرات والتصورات والتبريرات التي تنشرها الأنظمة الصديقة والحليفة، هذا هو الواقع الجديد الذي ستؤدي اليه السياسة الرئاسية المنعتقة من هيمنة المصالح الفئوية اليهودية في الولايات المتحدة. وحين تريد القوى القابعة وراء انتاج مثل هذه التفسيرات والاعتذارات رفع المستوى الفكرى للنقاش تميل الى التأكيد أن القيد الذي يثقل كاهل الرئاسة الأميركية ويمنعها من حرية الحركة السياسية بما ينسجم مع مصالح البلاد الحقيقية يتمثل في النفوذ الهائل الذي يتمتع به «اللوبي» اليهودي - الاسرائيلي - الصهيوني في الحياة السياسية الأميركية. (ملاحظة : يشير تعبير «اللوبي» الى جماعات الضغط المنظمة حول مصالح حيوية معينة بهدف التأثير على القرارات السياسية الأميركية في الكونغرس ومجلس الشيوخ ووزارة الخارجية والبيت الأبيض والبنتاغون وغيرها من مراكز القوة والقرار).

يزعم هذا التفسير ان الرئاسة الأميركية - بخاصة عندما يكون الرئيس حديث العهد في البيت الأبيض - تعي بوضوح ومنذ البداية ان المصالح الأميركية الحيوية اقتصادياً واستراتيجياً الخ، موجودة كلها في العالم العربي وليست في اسرائيل أو

معها أو عندها، مما يدفع الرئاسة باتجاه محاولة تحويل هذا الوعي الى ممارسات سياسية فعلية هدفها خدمة هذه المصالح والمحافظة عليها بالارتفاع الى مستوى الحد الأدنى من توقعات الأنظمة العربية الحليفة والصديقة. ولكن ما إن تتحرك الرئاسة على النحو المذكور حتى يتدخل اللوبي الاسرائيلي – الصهيوني بنفوذه الذي لا يقاوم ليفرض على الرئيس اتباع سياسات شرق أوسطية لا يريدها أصلاً ولا تنسجم، بطبيعة الحال، مع المصالح الحقيقية للولايات المتحدة أو مع مصالح أصدقائها وحلفائها في المنطقة العربية. أعطانا محمد حسنين هيكل التعبير الكلاسيكي الأكثر دقة ونضجاً عن هذا الاتجاه العربي شبه الرسمي في تبرير السلوك الرئاسي السياسي الأميركي والدفاع الضمني عنه. استنتج هيكل من مراجعته لتاريخ السياسة الأميركية منذ قيام لانوايا وأصدق العزائم لإيجاد حل عادل وسلمي راسخ للصراع العربي الاسرائيلي بحكم وعيه لطبيعة المصالح الأميركية في الشرق الأوسط وارتباطها الوثيق بالجانب بحكم وعيه لطبيعة المصالح الأميركية في الشرق الأوسط وارتباطها الوثيق بالجانب العربي وليس الاسرائيلي. الا أن كل واحد من هؤلاء الرؤساد أخفق في تنفيذ ارادته الطيبة وانتهى الى تطبيق سياسة معاكسة تماماً لما كان يريد أصلاً بسبب تدخلات خارجية لا تقاوم. يقول هيكل في وصف هذا الواقع إن رؤساء الولايات المتحدة :

«كلهم بدأوا باظهار النوايا الطيبة، من «سلام الأرض المقدسة» - تعبير دالاس - الى «السلام العادل في الشرق الأوسط» - تعبير كنيدي - الى «الرغبة في التفاهم» -تعبير جونسون - الى «سياسة اليد المتوازنة» - تعبير سكرانتون بالنيابة عن نيكوسن - الى «أمن ورخاء كل الأطراف - تعبير فورد - ثم الى مانسمعه الآن من جيمي كارتر. كلهم انتهوا بغير ما بدأوا بل وعلى نقيضه: انتهى دالاس بمحاولات الغزو من الداخل - ضد العرب - وانتهى نيكسون بالجسر الجوي لاسرائيل في حرب اكتوبر - ضد العرب - وانتهى فورد بقنابل الارتجاج - ضد العرب).

بعد هذا التشخيص يطرح هيكل السؤال الأساسي المتعلق «بتفسير» (أو تبرير) هذه المفارقة الرئاسية الأميركية: لماذا اختلفت البدايات مع النهايات على هذا النحو الصارخ؟ يجيب هيكل بتقديم لائحة بالقوى الأميركية التي تتدخل لحرف القرار الرئاسي عن اتجاهه الأصلي تحت تأثير نفوذ اللوبي الاسرائيلي – الصهيوني وضغوطه التي لا ترد ولا تقاوم، أو على حد قوله هيكل:

<sup>(</sup>٣) جريدة، «الأنوار» (بيروت)، ٣٠ / ٢ / ١٩٧٧.

«الكونغرس يريد أن يوجه، وأجهزة السلطة الأخرى – ولديها كل المعلومات والأدوات – تريد أن تشارك، ثم يجيء دور جماعات الضغط (أي اللوبي) بوسائلها وأساليبها وقوائم طلباتها ويما أن اسرائيل هي الطرف الأقدر على النفاذ الى مواقع صنع القرار الأميركي، فان الرياح ما تلبث أن تهب في اتجاه شراعها وهكذا تختلف النهايات عن البدايات في موقف كل رئيس أميركي»(٤).

أما الرئيس الأميركي المثالي، من وجهة النظر العربية المبثوثة رسمياً تقريباً، فهو الذي يرفض، وفقاً لهيكل:

«تكرار واعادة تجربة من سبقوه الى تناول أزمة الشرق الأوسط... ويتخذ لنفسه موقفاً ويصمم عليه.. ويحصن نفسه قدر مايستطيع ضد كل القوى التي تحاول – كما حاولت مع سابقيه - أن تفرض عليه مايجعل النهايات تختلف عن البدايات في أحلامه وأفكاره وسياساته (٥).

لاشك أن هذا النوع من الاعتذار يلائم منصب الرئاسة الأميركية ويخدم مصالح أصدقائها وحلفائها لأنه يبرئ الرئيس، عملياً وعلى المدى الطويل، من المسؤوليات والتبعات المترتبة على قراراته بالنسبة لما يسمونه أزمة الشرق الأوسط، اذ ان سيد البيت الأبيض لم يكن مخيراً في أفعاله وقراراته واجراءاته، بل مسيّراً بحكم ضغوط اللوبي المنصبة عليه والتي لا قبل له بها ولا طاقة له على مقاومتها. أي يقدم هذا «التعليل» جميع الأعذار والمسوغات اللازمة لاثبات حسن نوايا الرئاسة الأميركية من ناحية، ولسلامة مواقف أصدقائها وحلفائها في المنطقة من ناحية ثانية، كما يلمح الى ضرورة اظهار الجانب العربي لكل لين واعتدال وتساهل على سبيل تقديم المعونة اللازمة للرئاسة الأميركية في صراعها المفترض مع اللوبي الصهيوني اللعين. ان هذا الميل نحو تبرئة الرئيس الأميركي ونحو الحفاظ على صورة نقيه له بابقاء نواياه الأساسية (وليس كل أفعاله بالضرورة) بعيدة عن كل اتهام وادانة ناتج عن قرار سياسى واع يخدم الحكام العرب المعنيين لأنه يسمح لهم بنقد السياسة الأميركية نقداً خفيفاً بسبب قصور فهمها لواقع المنطقة العربية والشكوى منها شكوى نسبية، من حين الى أخر، بسبب قلة درايتها بمصالح بلادها الحقيقية فيها. فاذا كانت نوايا الرئيس طيبة ونظيفة نتيجة وعيه الأصلي للحقيقة الموضوعية حول مصالح بلاده في الشرق الأوسط من ناحية، واذا كان سلوكه القبيح والمراوغ والمعادى ناتجاً عن ضغوط اللوبي

<sup>(</sup>٤) المندر نفسه.

<sup>(</sup>٥) المندر نفسه.

الاسرائيلي - الصهيوني من ناحية ثانية، يصبح التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة والولاء لسياساتها وأهدافها في الشرق الأوسط أمراً مشروعاً ومبرراً، بخاصة ان احتمال تغليب الرئيس لنواياه ولمصالح بلاده الحقيقية على القوى الضاغطة والمعطلة يبقى وارداً على الدوام (انظروا الى مافعله ايزنهاور).

سنكتفي هنا باشارة موجزة الى الوقائع التي أوضحها أحد صانعي السياسة الأميركية الكبار حول دور اللوبيات في صنع القرار السياسي الأمريكي على أعلى المستويات وأثرها الحقيقي على سياسة الحكومة الخارجية تحديداً. الاشارة المعنية هي الى كتاب وليم ب. كواندت «عقد من القرارات: السياسة الأميركية تجاه النزاع العربي الاسرائيلي ١٩٦٧ – ١٩٦١»(٦)، لأن مؤلف هذا الكتاب شغل منصب عضو مجلس الأمن القومي الأميركي أثناء رئاسة جيمي كارتر، كما كان مستشاره لشؤون الشرق الأوسط والمسؤول عملياً عن توجيه السياسة الأميركية في هذا الجزء من العالم وادارتها في تلك الفترة. وجدير بالعلم أيضاً أن كواندت من كوادر مؤسسة «راند كوربوريشن» (بصفته خبيراً في الشؤون العربية) المختصة بالدراسات الاستراتيجية وبتحديد أكبر بدراسة طرق وأساليب مكافحة حروب التحرير والعصابات في العالم الثالث. يؤكد كواندت في كتابه المذكور الحقائق التالية:

- (i) على الرغم من التنظيم الجيد الذي تتمتع به اللوبيات في العاصمة الأميركية ويخاصة اللوبي الاسرائيلي الصهيوني فانها لا تملي في أي حال من الأحوال، السياسة الأميركية ولا تحددها.
- (ب) كثيراً مايلجاً صانعو القرار السياسي الأميركي الى نسبة بواعث قراراتهم الى نشاط اللوبيات وجماعات الضغط المنظم لأنها توفر لهم المسوغات المطولة والأعذار اللازمة ليفعلوا ما يريدون فعله في مطلق الأحوال ولأسباب لا علاقة لها باللوبيات ويضغوطها.
- (ج) ان الدراسات الدقيقة التي أجريت عن نشاط اللوبيات والمصالح التي تمثلها والنفوذ الذي تتمتع به في التأثير على صمّع السياسة الأميركية الخارجية بينت أن تأثيرها الجدي لا يتعدى ابراز بعض القضايا ابرازاً ملحوظاً، بخاصة على الصعيد الاعلامي، على حساب قضايا أخرى.

William B. Quandt, Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab - Israeli (1) Conflict: 1967 - 1976, University of California Press, 1977.

(د) على العكس مما هو شائع، البيت الأبيض ووزارة الضارجية بعيدان عن تأثير اللوبيات لأن نشاطها الأساسي يتركز في الكونغرس والكونغرس لا يشكل قوة فعالة في رسم السياسة الخارجية الأميركية لأن المبادرات الدبلوماسية وادارة المفاوضات وتوجيه العلاقات اليومية مع الشرق الأوسط والارتباط بالتزامات مع الدول الأجنبية، تقع كلها خارج نطاق أعماله وصلاحياته، على حد تأكيده.

حين تجد القوى العربية الصديقة والحليفة نفسها مضطرة للظهور، بمظهر «الموضوعية» و «العلمية» تقوم بالترويج لوجهات نظرها بلغة تدعي الحياد لأنها مشتقة من مصطلحات «العلوم السياسية». على هذا المستوى، تعرض علينا هذ القوى الصورة التالية على لسان منظريها: يشكل منصب الرئاسة الأميركية «مركز قوة» معقد التركيب و «محايد» في أن معاً، ومن أراد استثمار القوة الهائلة الكامنة فيه لخدمة مصالحه عليه أن يعرف كيف يتعامل مع آليته المعقدة وكيف يقوم بتشغيل أزرار ضغطه المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب. هذا هو «الفن» الذي ملكت نصايته اسرائيل والصهيونية وهذا هوالفن المطلوب من العرب أن يصبحوا أسياده ان هم أرادوا تسخير منصب الرئاسة لخدمة مصالحهم وقضاياهم الكبرى. وبديهي انه طالما أرادوا تسخير منصب الرئاسة اخدمة مصالحهم وقضاياهم الكبرى. وبديهي انه طالما المنعط العربي على مركز القوة الحساس هذا أدنى حدة وشدة من الضغط المعاكس ستسيطر ضغوط الأعداء حكماً وتسود، بالتالي، السياسات الرئاسية الملائمة المعالحهم. بعبارة أخرى يصور منظرو هذه القوى منصب الرئاسة على انه مجرد لمصالحهم. بعبارة أخرى يصور منظرو هذه القوى منصب الرئاسة على انه مجرد لمركز حساس» يتلقى الضغوط ويستجيب للأقوى منها بصورة شبه آلية ويخضع لتوجهاتها.

من ينتج هذا النوع من «المعرفة» العربية بالسياسة الأميركية؟ ومن يعيد انتاج هذا النوع من «التفسيرات» لكيف يصنع القرارالرئاسي الأميركي وينشرها؟ مجموعة كبيرة من الدكاترة والأساتذة والخبراء والمثقفين والدبلوماسيين العرب المتواجدين في الولايات المتحدة والعاملين في جامعات مختلفة ومراكز بحوث ممولة بترولياً ومؤسسات متنوعة للدراسات الاستراتيجية بالاضافة الى السفارات المتعددة الجنسيات. تشكل هذه الفئة مجموعة مايمكن تسميته «بالمستغربين» (على وزن المستشرقين) لانهم يعدون أنفسهم – بحكم مواقعهم – أصحاب فهم علمي جيد ودقيق، للغرب، (هنا الولايات المتحدة تحديداً) وثقافته ومؤسساته وسياساته والية عملها كلها مما يؤهلهم لتقديم صورة «موضوعية» عن المجتمع الذي يعيشون في كنفه ويعرفونه الى العالم العربي

وبخاصة الى حكامه وأصحاب القرار السياسي فيه. من يتابع الأدبيات التي ينشرها أفراد هذه المجموعة والأفكار التي ينشرونها باللغتين العربية والانكليزية (الموجهة الى النخب العربية) حول السياسة الأميركية الشرق أوسطة وحول صنع القرار الرئاسي الأميركي تحديداً يجد أن كليشيهات من النوع التالي تتكرر فيها باستمرار وتهيمن على منطقها:

- (i) «وهكذا نجحت القوى الصهيونية والأميركية المؤيدة لاسرائيل في جعل الرئيس الأميركي يتراجع عن التزامه بعبارة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين».
- (ب) «استسلم الرئيس الأميركي للضغوط الصهيونية وتخلى عن مساندة الحقوق العربية».
- (ج) «ان أصدقاء اسرائيل في الكونغرس والخارج مارسوا الضغط على الرئيس الأميركي وأقنعوه بعدم الافصاح عن آرائه الحقيقية علناً نظراً الى آثارها الضارة بالنسبة لاسرائيل».
- (د) «هذه هي أقوى الحملات القاسية التي تعرض لها الرئيس الأميركي من اللوبي الاسرائيلي ومختلف مجموعات الضغط الصهيونية».

لنلاحظ هنا، أولاً، ان هذا التفسير لسلوك الرئاسة الأميركية ينفي صراحة وجود سياسة أميركية – عربية – شرق أوسطية واعية ومدروسة وموضوعة بدقة ووضوح على ضوء الاعتبارات الاستراتيجية الكبرى في منطقتنا لأنه يحل عمليات الاستجابة الآلية وشبه العمياء أحياناً للضغوط، محل الوعي الواضح كلياً للمصالح والأهداف، من ناحية أولى، ومحل التخطيط التفصيلي لايجاد الوسائل التطبيقية والأدوات العملية لتحقيق تلك الأهداف وخدمة تلك المصالح الامبريالية والمحلية، من ناحية ثانية. بعبارة أخرى وفقاً لهذا التفسير إما أن يكون الرئيس الأميركي بلا سياسة واعية وجلية في الشرق الأوسط (وهذا هراء) أو انه عاجز تماماً عن تطبيق مثل هذ السياسة وتنفيذها بسبب الضغوط نفسها (وهذا هراء أكبر). ثانياً، ان هذا التفسير يخدم، بطبيعة الحال، مصالح أصدقاء الطرف الأميركي والمتحالفين معه من الحكام العرب ويعمل لصالحهم جميعاً. في الواقع تجد كتلة الولايات المتحدة في منطقتنا فائدة عظيمة في انتشار هذا النوع من «الحكمة» السياسية الكاذبة حول الرئاسة الأميركية وأساليب تفسير سلوكها المعادي وتبريره لأنها تساعد في رفع الاحراجات والخيبات التي تتعرض لها الكتلة المعادي وتبريره لأنها تساعد في رفع الاحراجات والخيبات التي تتعرض لها الكتلة

المذكورة، كما رأينا. ثالثاً، ان القسم الأكبر من هولاء «المستغربين» لا يعرفون الكثير عن كيف يتم صنع القرار الرئاسي الأميركي في الأمور الكبيرة. في الواقع ان الصورة التي يروّجونها مستمدة كلياً من الصورة التي تعممها الأجهزة الإعلامية والثقافية الأميركية بكافة أصنافها والتي تتداولها جموع الاخصائيين والأكاديميين الأميركيين (من الدرجة الوسطى وما دونها) في الدراسات الاجتماعية والعلوم السياسية وماشابه ذلك من ميادين البحث والكتابة والدراسة. أي ان «المستغربين» اياهم يعيدون انتاج الصورة ذاتها التي تعمل المؤسسة الأميركية الحاكمة على نشرها عن نفسها وعن أسلوبها في اتخاذ القرار وعن طريقة عملها الديموقراطية المستجيبة للضغوط الآتية اليها من كل جماعة في المجتمع الأميركي تنظم نفسها تنظيماً جيداً من أجل تحقيق مطالبها.

لا يتسع المجال هذا التفصيل في مسالة صنع القرارالرئاسي الأميركي، لذلك أكتفي بالاشارة الى ان مئات الكتب والدراسات العلمية الدقيقة والممتازة صدرت حول هذا الموضوع أثناء سنوات الصرب الفيتنامية. وتنسف جميع هذ الدراسات (على مستوى رفيع من التحليل والاطلاع والمعالجة) الصورة التي تشيعها المؤسسة الأميركية الحاكمة عن منصب الرئاسة وطرائقها في اتخاذ القرارات السياسية الكبيرة والتي يعيد «المتسغربون» العرب انتاجها وترويجها. بعبارة ثانية، عندما نصعد الى المستويات النخبوية السياسية – الثقافية الأميركية العليا ونطلع على المادة الوثائقية والتحليلية والتفسيرية والتأريخية التي تنتجها وتتداولها (وفي العلن معظم الأحيان) نكتشف بسرعة أن التفسيرات الميكانيكية المعهودة ونظريات اللوبي والضغوط الآلية لا تقوم الا بدور هامشي جداً في تفسير توجهات السياسة الأميركية وتحديد أسلوب صنعها وتعيين غاياتها القريبة والبعيدة. على هذا المستوى الجدي في صنع سياسة الطبقة الحاكمة الأميركية يتبين حالاً أن الوعي يحل مباشرة محل الميكانيك الزائف، والتخطيط المدوس محل الاستجابة الآلية للضغوط والضغوط المضادة، أي يحل «العلم » محل الاديولوجيا والتعمية والوهم والتبرير.

أخيراً يجب ألا تفوتني فرصة الاشارة الى آخر نظرية تبريرية يتداولها «المستغربون » في الوقت الحاضر والتي تفسر كل أوجه قصور السياسة الأميركية في المنطقة العربية – قصور من وجهة نظر الأصدقاء والحلفاء طبعاً – بالقول ان مجموع الخبراء والمستشارين والاختصاصيين الذين يقدمون النصح والمشورة والتوجيه الى

الرئيس الأميركي ومساعديه من صانعي القرار ومنفذيه واقعون كلهم وبلا استثناء تحت سطوة وتأثير منظومة من الأفكار الضاطئة والأوهام الضارة والمعلومات المغلوطة والتصورات المشوهة التي خلقها الاستشراق الغربي، عبر تاريخه الطويل، عن الشرق الاسلامي والعربي. وفقاً لهذا المنطق التبريري، يتحول أسياد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون وغيرهم من صانعي سياسة الحكم في الشرق الأوسط من رجال يعرفون بلا أدنى شك أنهم يعرفون تماماً مايريدون من بلادنا والى أية أهداف يسعون فيها وأي نوع من المصالح يخدمون على أرضها الى رجال يخطئون بحق أصدقائهم وحلفائهم من العرب بسبب تحكم الأوهام التي اخترعها الاستشراق بعقولهم وبنفوسهم.

لفصل الرابع

#### بیروت ۸۲

#### والأسئلة الفلسطينية الصعبة<sup>(\*)</sup>

لا أكتب عن بيروت ٨٢ لأمتدحها أو أمجدها بل لأطرح الأسئلة الفلسطينية الصعبة عنها وحولها. صنعت بيروت، بأهلها ومناضليها، مجداً بطولياً شعبياً رائعاً لا يحتاج الى شهادة تعظيمية أخرى كما صنع لبيروت ٨٢ مجد قيادي ومنظماتي لاحق قوامه الديماغوجية الانتصارية الكاذبة في محتواها، واللاعقلانية المتطرفة في شكلها. ونجح المجد القيادي اللاحق والزائف في مهمته: الاسهام الأيديولوجي في منع الأسئلة السياسية الصعبة، الضاغطة بعنف ما بعده عنف على وجدان وأذهان وأجساد أصحاب المجد الشعبي الحقيقي لبيروت ٨٢، من الظهور علانية ومن التداول النقدي التجاوزي جماهيرياً، كذلك يبدو أن من متطلبات المجد القيادي اللاحق:

(۱) أن يبقى تداول الأسئلة الصعبة محصوراً في المكاتب السياسية واللجان المركزية وبين بعض الأمناء العامين من دون مخاطبة أصحاب المجد الشعبي الحقيقي أو اجراء أي تقييم علني جدي تحت أنظار هؤلاء وعلى مسامعهم وبمشاركتهم. أصحاب المجد الشعبي تكفيهم اللهجة الانتصارية المفخمة. وبامكان صانعي المجد القيادي اللاحق، بعدئذ، الاسهاب في إعادة ترتيل تحليلاتهم السياسية المهلهلة على مسامع بعضهم البعض، والاستمرار في اعادة تسميع أفكارهم المستهلكة وكليشيهاتهم الجاهزة حول الواقعية المطلوبة والخطة المرحلية والحلقة المركزية في حضرة رفاق يعرفون تماماً ومسبقاً خواء كل ما سيتلى عليهم ويدركون طقسيته وعبثيته.

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة، «السفير»، (بيروت)، ۲۰ / ۲ / ١٩٨٤.

(٢) أن يتم تناسي بيروت ٨٢ وتجاوزها بأسرع مايمكن حتى ينصب الاهتمام السياسي والهم الوطني والتعبير الفكري على طبيعة المرحلة اللاحقة على بيروت ٨٢ مشكلاتها وقضاياها. من هنا المفارقة التالية : شهدت بيروت ٨٢ – على الرغم من بطولاتها وعظمتها – هزيمة فلسطينية وعربية خطيرة أخرى. مع ذلك لم تخظ تجربة بيروت حتى الآن بتناول جدي واحد، تحليلاً أو نقداً أو تقييماً أو إعلاماً، يخاطب أصحاب المجد الحقيقيين ليفيدهم بشيء ذي مغزى ومعنى حول ماجرى في بيروت وأسبابه ومقدماته ونتائجه بحيث لا يتحول الانهماك في المرحلة اللاحقة على بيروت ٨٨ إلى انغماس عبثي هروبي في مشكلاتها وقضاياها، وفي تفاهاتها وهمومها الصغيرة أيضاً. وتتعمق المفارقة عندما نذكر ان هزائم عربية وفلسطينية سابقة وغير بعيدة – حزيران ١٩٦٧ وأيلول ١٩٧٠ مثلاً – فجرت مناقشات واسعة على امتداد الوطن العربي كله، أولاً، في محاولات صادقة مناقشات ماحدث وفهمه وتفسيره وتقييمه وتجاوزه نقدياً، وثانياً في محاولات منافقة لتغطية ماحدث وتسويغه وتمويهه وتجاوزه قسراً واغتصاباً واستسهالاً.

في الواقع، بدلاً من أن تفجر بيروت ٨٢ مناقشات مشابهة أو تؤدي الى محاولات ممائلة في صدقها النقدي أو نفاقها التمويهي، امتازت بتجاوز ذلك كله باتجاه مستوى جديد من الانحطاط قوامه الهيستيريا الخطابية المديدة والكاسحة لا أكثر. ويعبر هذا «الامتياز» البائس، على مايظهر لي، عن قانون من قوانين الزمن الثقافي – السياسي – الفكري الذي نعيشه والذي يمكن صياغته على النحو التالي: يتناسب الفيض الفكري والثقافي والإعلامي الهائل، في حقبة البترودولار، تناسباً عكسياً مع نمو المحاكمة الفكرية الموضوعية المستقلة، ومع تقدم الثقافة المستنيرة الملتزمة ومع انتشار النقاش المسؤول ومع ازدهار النقد المبدئي الشجاع. كما يعبر أيضاً عن قرار مسبق اتخذه أصحاب المجد القيادي اللاحق، على مايبدو، بمنع حدوث مثل هذه المناقشة أو المحاكمة النقدية أصلاً وبحظر كل طرح جدي للأسئلة الفلسطينية الصعبة المتعلقة ببيروت ٨٢. أما الأعذار والمسوغات فجاهزة ومعروفة : قبل المعركة، يشكل مثل هذا الطرح تشكيكاً بالثورة وبقدراتها وطاقاتها على تصحيح نفسها بنفسها. أثناء المعركة، يشكل مثل هذا الطرح تعميقاً للهزيمة وتيئيساً لكوادر الثورة وجماهيرها. ولاشك أن النتيجة المترتبة على مثل هذا المخريمة وتيئيساً لكوادر والتسويغ مريحة الى أقصى الحدود لأصحاب القرار والقيادة الغيادة والتسويغ مريحة الى أقصى الحدود لأصحاب القرار والقيادة الخط في الاعتذار والتسويغ مريحة الى أقصى الحدود لأصحاب القرار والقيادة

التاريخية الحكيمة بدرايتها الاستراتيجية وبعد نظرها الثوري! لذلك تبقى قناعتي قائمة بئنه لو تمتعت احدى القيادات التاريخية الفلسطينية – يميناً أو يساراً أو وسطاً – بما يلزم من الجرأة السياسية والشجاعة الأدبية لمواجهة الشعب الفلسطيني بخطاب سياسي دقيق وصريح وأمين يعرض تفسيراً صادقاً ونقدياً ومقنعاً لما جرى في بيروت ٨٢ بمقدماته ونتائجه، لتبدل المزاج الجماهيري بالتأكيد باتجاه التخفيف من وقع الهزيمة البيروتية على المقاومة الفلسطينية والتقليل من فعلها الانشقاقي في منظماتها الكبيرة والصغيرة والحد من تأثيرها التصديعي على منظمة التحرير عموماً.

بغياب مثل هذا الخطاب السياسي الدقيق والشجاع بقيت الأسئلة الصعبة بلا طرح، بلا تأويل، بلا اجابات، بل تنخر الوجدان وتهدم المعنويات وتشتت الجهود وتسد، بشكوكها العميقة، البقية الباقية من فسحة الأمل السياسي والوطني والشخصي. كما انه لم تستقر الأسئلة الصعبة على هذه الحال المدمرة بسبب أي عجز طارئ عن التحليل أو أي نقص ظاهر في المواهب النقدية أو أي ميل خاص للاهمال الفكري والنظري، بل بسبب سياسات واعية وقرارات متعمدة تخدم أصحاب المجد البيروتي الخطابي اللاحق والزائف وتساعدهم على التشبث بهيبتهم المتداعدة.

- لماذا هذا الانهيار القتالي والتنظيمي المفاجئ والصاعق في جنوب لبنان ساعة بدء الاجتياح الاسرائيلي ؟ هل يعتقد أصحاب المجد الخطابي البيروتي اللاحق ان قلق الشعب الفلسطيني المتراكم يمكن أن يهدأ أو أن شكوك الجماهير العميقة يمكن أن تبدد بمجرد القول ان الحج اسماعيل (أو غيره) انسحب من أرض المعركة دون سابق انذار، أو ان أبا فلان هرب من القتال تاركاً عناصره ورفاقه لمصائرهم الفردية أو ان الآلة العسكرية الاسرائيلية الأميركية على قدر من الضخامة والقوة والفعالية والتفوق مما يجعل أية مجابهة فلسطينية معها ضرباً من العبث والانتحار ؟ مانفع مثل هذه التعليلات التقنية التجزيئية والاعتذارية الشعب الفلسطيني ومستقبل ثورته في وقت لم تتوقف فيه القيادات المعنية ساعة واحدة عن التأكيد الجازم بأنها كانت عارفة وعالم بغداحة ماهو آت وشناعته ؟ ألا تنطبق على هذه التعليلات البائسة الهزيمة الجنوبية تلك الادانات النقدية الجارحة التي صبها بعض قادة المقاومة، في يوم من الأيام، على رأس نوع معين من المنظرين الذين حاولوا تعليل هزيمة حزيران ١٩٦٧ وتفسيرها بمنطق تجزيئي تقني اعتذاري مماثل أوصلهم، في التحليل الأخير، الى الحكمة الشهيرة تجزيئي تقني اعتذاري مماثل أوصلهم، في التحليل الأخير، الى الحكمة الشهيرة

القائلة: المهم أن الأنظمة التقدمية لم تسقط على الرغم من الهزيمة. وفي مايلي نموذج عن تلك الادانات القديمة التي أخذت ترتد على أصحابها وتنطبق عليهم حرفياً:

«لقد أعطى منظرو البورجوازية الصغيرة والرجعيون والبورجوازيون (فلسطينيين وعرباً) تفسيرات وتحليلات للهزيمة يمكن حصرها في مسالة التفوق العلمي والتقني والحضاري لاسرائيل والامبريالية الأميركية التي تحتضنها وفي كوننا بلداناً متخلفة صغيرة لا تستطيع مجابهة ومناطحة الامبريالية الأميركية التي تملك آلة حرب طاغية في تفوقها التقني... وعلى الجانب الآخر حاول بعض المنظرين البورجوازيين الصغار والرجعيين أن يفسروا الهزيمة بسلسلة أخطاء تقنية عسكرية وقع فيها هذا الجيش أو ذلك كمفاجأة الطيران العربي بضربة قاضية مثلاً. ان المنظرين والمحللين البورجوازييين الصغار والرجعيين (من فلسطينيين وعرب) يقفزون بصورة بهلوانية عن وقائع التاريخ المعاصر في محاكمتهم لهزيمة العرب في حزيران ويقفزون عن قصد عن العوامل الأساسية لتجرع الهزيمة في ستة أيام، رغم أكداس الشعارات الصاخبة قبل خمسة حزيران مثل القتال شبراً وحرب التحرير الشعبية وسياسة الأرض المحروقة. فإذا كان التفوق العلمي والتقني الاسرائيلي والامبريالي العامل الأساسي في الهزيمة فكيف يكون تفسير المجابهة الفيتنامية لنصف مليون جندي أميركي... وإذا كانت الهزيمة تتاح لبضعة أخطاء تقنية عسكرية فلماذا تجرع الهزيمة واختفاء شعارات القتال شبراً شبراً وحرب التحرير الشعبية المعارات القتال شبراً شبراً وحرب التحرير التعرير الشعبية الفيتنامية المهزية فلماذا تجرع الهزيمة واختفاء شعارات القتال شبراً شبراً

والآن لنكتب من جديد هذه الادانة النقدية الجارحة على ضوء التعليلات التي تنشرها منظمات الثورة الفلسطينية بصورة شبه رسمية لهزيمتها في جنوب لبنان في حزيران ١٩٨٢ :

«لقد أشاع منظرو البورجوازية الصغيرة والرجعيون والبورجوازيون (فلسطينيين وعرباً) تفسيرات وتحليلات للهزيمة يمكن حصرها في مسالة التفوق العسكري والتقني الاسرائيلي والامبريالية الأميركية التي تحتضنها (أي اسرائيل) وفي كوننا حركة تحرر وطني صغيرة لا تستطيع مجابهة ومناطحة الامبريالية الأميركية التي تملك ألة حرب طاغية في تفوقها التقني.. وعلى الجانب الآخر حاول بعض المنظرين البورجوازيين الصغار والرجعيين أن يفسروا الهزيمة بسلسلة أخطاء تقنية عسكرية وقع فيها هذا القائد العسكري أو ذاك كمفاجأة : الاقتحام الاسرائيلي إلى مايتجاوز الخط الأمني المعلن رسمسياً (٤٠ كلم في عمق الأراضي اللبنانية). ان المنظرين والمحللين البورجوازيين الصغار والرجعيين (من فلسطينيين وعرب) يقفزون بصورة بهلوانية عن قصد عن وقائع التاريخ المعاصر في محاكمتهم لهزيمة المقاومة في حزيران ويقفزون عن قصد عن

<sup>(</sup>١) الجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين، «حول أزمة حركة المقاومة الفلسطينية : تحليل وتوقعات، قدم له نايف حواتمة، دار الطليعة، بيروت، ١٩٦٩، ص ٥٥ – ٥٦.

العوامل الأساسية لتجرع الهزيمة في ستة أيام، رغم أكداس الشعارات الصاخبة قبل أربعة حزيران مثل سياسة الأرض المحروقة.. الخ. فإذا كان التفوق العسكري والتقني الاسرائيلي والامبريالي العامل الأساسي في الهزيمة فكيف يكون تفسير المجابهة اللبنانية الراهنة لجحافل الجيش الاسرائيلي في الجنوب ؟ واذا كانت الهزيمة نتاج بضعة أخطاء تقنية عسكرية، فلماذا تجرع الهزيمة واختفاء شعارات القتال وسياسة الأرض المحروقة الخ ..».

- لماذا هذا الغياب المذهل - بعد الاقتحام الاسرائيلي الأول - لأي نوع من أنواع حرب العصابات المنظمة نسبياً والقادرة على النمو المتصاعد في وجه جيش اسرائيلي محتل امتدت خطوطه خلال أيام معدودات من رأس الناقورة الى اللقلوق؟ فإن لم تكن قيادات الثورة الفلسطينية وتنظيماتها المسلحة تعد نفسها ومقاتليها من أبناء الشعب الفلسطيني لمثل هذه الحرب في مثل تلك اللحظة الحاسمة والمواتية فلأي غرض كانت تعدهم، اذن، ولأى هدف كانت تضحى بهم ؟ يساور الجميع شك - لم يحاول أحد من المعنيين تبديده - ان القيادات اياها كانت في الواقع تحاول بناء شبه جيش نظامي تقليدي في جنوب لبنان تحت ستار الكفاح الشعبي المسلح وشعاراته بهدف نقله الى الضفة الغربية وقطاع غزة في اللحظة التي تنجح فيها الأموال السعودية (ومن لف لفها) في انتزاع الدولة الفلسطينية من حكومة الولايات المتحدة الأميركية و -بالتالي- من اسرائيل. أو لم تترك تلك القيادات قواتها المسلحة في جنوب لبنان في وضع بمنتهى الارباك والاحراج، فلا هي بجيش نظامي جدي جاهز لمواجهة عسكرية كلاسيكية مستحيلة من ناحية، ولا هي بجيش حرب عصابات حقيقي قادر على شن حرب ثوار ناجحة ومتصاعدة على قوات العدو الغازي والمحتل من ناحية ثانية ؟ طالما ان المواجهة الفلسطينية للغزو الاسرائيلي على الطريقة العسكرية الكلاسيكية مستحيلة، وطلاما أنه أصبح واضحاً أن قوات الثورة لم تكن تعد لقتال حرب العصابات ضد الجيش الاسرائيلي عند دخوله لبنان، لا يبقى أمامنا الا احتمال واحد يقول ان هذه القوات كانت تعد لتقوم بدور عسكري شبيه بالدور المعهود لجيوش دول العالم الثالث في لبنان أولاً، وبعدها في الدولة الفلسطينية الموعودة في الضفة الغربية وغزة. وعلى الرغم من النتائج المدمرة للهزيمة الجديدة ومن فداحة الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني في لبنان وغير لبنان، لا يبدو أن أوهام الرهان على هكذا دولة، تأتى ماشية على رجليها ويديها، قد انتهت وماتت. وربما كان أهم أثر مدمر تركه خداع الدولة الفلسطينية الموعودة على منظمة التحرير عبر السنوات العشر الأخيرة هو دفعها

المتسارع باتجاه الضياع العسكري الكامل بين اعادة بناء قواتها المسلحة بما يتناسب مع سراب الدولة من ناحية، وبين إعداد القوات ذاتها بما يتلاءم مع متطلبات الكفاح الشعبي المسلح وأسلوب حرب العصابات في مواجهة عمليات الغزو والاحتلال المتوقعة والمنتظرة من ناحية ثانية. ولما جاء امتحان الضربة الاسرائيلية انفضح هذا الضياع ووقف عارياً فاقعاً محطمًا ومخربًا.

- ماذا تقول الجماهير الفلسطينية في قيادات مجرّبة لا تعرف أسلوباً قتالياً في المعارك الحاسمة غير دفع قواتها وكوادرها ومناضليها الى الوقوع في الحصار ومن ثم الطلب اليهم الصمود والاستبسال الى أقصى الحدود في الدفاع عن النفس في وجه قوة تكون دوماً ساحقة في تفوقها ؟ ماذا تقول الجماهير الفلسطينية في قيادات مافتئت تعيد وتكرر استراتيجيات وتكتيكات قتالية عقيمة تتلخص بتحصين النفس دوماً والدفاع عنها داخل نقطة مرسومة الحدود بدقة ووضوح ومن ثم ترك الخصم الأعظم جبروتاً وتفوقاً باقتلاعها منها، تماماً كما حدث وتكرر حدوثه في عمان ١٩٧٠، أحراش جرش وعجلون ١٩٧١، مخيم تل الزعتر ١٩٧٦، بيروت ١٩٨٢، طرابلس ١٩٨٣. هل من تطور أو تعلم من التجربة السابقة - وعلى امتداد سنوات كثيرة - لأسلوب عام في الحرب والقتال أثبت اخفاقه وعقمه المرة تلو المرة ؟

-عشية الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان وصولاً الى عاصمته، ماذا كانت الثورة الفلسطينية قد صنعت، في ظل قيادتها التاريخية الحكيمة، بالبديهية الثورية القائلة: يجب أن تكون علاقات الثورة بالجماهير الشعبية المحتضنة لها تماماً مثل علاقة السمك بالماء الذي يمده بأسباب الحياة والبقاء والنمو ؟ هل من تفسير للمتسوى المتطرف في تدهوره ورداعه الذي بلغته علاقات الثورة الفلسطينية وتنظيماتها وكوادرها ومقاتليها بجماهير المدن والأرياف في لبنان عشية الضربة الاسرائيلية وحصار بيروت ؟

- ماهي طبيعة الأوهام التي حملتها قيادات منظمة التحرير في رأسها الجماعي حول الموقف الحقيقي للأنظمة العربية الرجعية المتفرجة وتحالفاتها الطبقية الحاكمة من الثورة الفلسطينية وبخاصة في اللحظات الحرجة وأثناء المعارك الحاسمة ؟ ماذا يفيد الشعب الفلسطيني أن يقال له، تسويغاً واعتذاراً، ان نتيجة معركة بيروت ٨٢ كانت على السوء الذي كانت عليه لأن الأنظمة العربية عينها لم تتحرك بالمستوى الذي كانت

تتوقعه قيادة منظمة التحرير ولأن شعوب تلك الأنظمة خذلت الثورة الفلسطينية في ساعة رهان المنظمة عليها ؟ ان أقصى مايمكن أن يستفاد من مثل هذه الأقوال هو ادانة أصحابها بسبب جهلهم المطبق بطبيعة الأنظمة العربية المشار اليها والمراهن على تحركها، وبسبب افتقادهم الكلي، على مايبدو، لأي تحليل جدي لطبيعة تلك الأنظمة ونوعية السياسات التي تفرضها حكماً المصالح الحيوية لتحالفاتها الطبقية الحاكمة، وبسبب تعاميهم المتعمد على حقيقة بسيطة تقول (كما أثبتت التجارب الحية) ان الوظيفة الطبيعية لهكذا أنظمة وطبقات حاكمة ليس خذلان أية حركة شعبية مسلحة فحسب، بل المشاركة في احتوائها وقمعها وتفتيتها، وفي الاجهاز عليها كذلك عند الحاجة.

- ماذا عن تلك الاستشارات القيِّمة والتوصيات الثمينة التي كان يرفعها نادي الدكاترة الفلسطينين الأميركيين الى قيادة منظمة التحرير وعرفات شخصياً حول حقيقة موقف حكومة الولايات المتحدة الأميركية من منظمة التحرير وسياسات تلك الحكومة الشرق أوسطية عموماً ؟ أي خطأ ارتكبت القيادة في اصغائها لهؤلاء المستغربين (على وزن مستشرقين) وهم يقدمون شروحهم العلماوية وتفسيراتهم المالئة وتأويلاتهم التبسيطية لتصريحات حكومة الولايات المتحدة المتنوعة واعلاناتها السياسية المتباينة وطبيعة أهدافها القريبة والبعيدة وجدية وعودها الكثيرة ؟ أي نوع من أنواع المتباينة وطبيعة أهدافها الأميركية الكاذبة قام هؤلاء البروفسورات والدكاترة بنسجه وتوثيقه وعقلنته واقناع ياسر عرفات به شخصياً حول حقيقة موقف الولايات المتحدة من الثورة الفلسطينية. وبسبب أهمية هذه المسألة أقدم في مايلي مثلين نموذجيين عن التحليلات والتفسريات والتوصيات التي كان يقدمها نادي الدكاترة الى قيادة منظمة التحرير باسم الفهم الموضوعي العلمي الهادئ الذي يمثله النادي للمجتمع السياسي في الولايات المتحدة وثقافته ومؤسساته وألية عمله:
- (أ) لابد السياسة الأميركية من أن تصحح نفسها بنفسها، في المطاف الأخير، لأن الواقع الموضوعي لمصالحها المادية الهائلة في المنطقة العربية من ناحية والقوة المالية العربية المتعاظمة من ناحية ثانية، لابد من أن يفرضا سياسة تميل باتجاه نزع فتيل التفجير في المنطقة حماية التوازن الأميركي الجديد فيها مما يعني العمل على انجاز سلام عادل ما وارضاء الفلسطينيين بدولة ما في الضفة الغربية وغزة. بطبيعة الحال يستدر هذا التحليل سياسة فلسطينية من النوع المتفهم لجهود الولايات المتحدة الأميركية ومبادراتها في الشرق الأوسط والمتعاطف معها. هذه

هي الحكمة العربية الأميركية التي كان يستمع اليها أصحاب القرار في منظمة التحرير ويولونها أقصى اهتمامهم على حساب الواقع البسيط القائل بأن الحرب العربية المنتصرة بوضوح تام وبدون أي غموض أو غمغمة على اسرائيل داخل حدود اثار العدوان تشكل الشرط اللازم وغير الكافي لانشاء أية دولة فلسطينية مهما كان نوعها ولاقرار أي سلام عادل في المنطقة مهما كانت طبيعته.

(ب) ليس عند الرئاسة الأميركية أية سياسة جدية في الشرق الأوسط ترتكز الى وعي واضح للمصالح الأميركية الحقيقية في المنطقة، لأن نفوذ اللوبي الصهيوني واضح الاسرائيلي والدي الدي لا يقاوم هو الذي يفرض على البيت الأبيض السياسة الشرق أوسطية الملائمة للمصالح الاسرائيلية فقط. لذلك لابد من تشغيل لوبي أميركي وعربي ونفطي مواز في واشنطن بهدف تحسين السياسة الأميركية لصالحنا وجعلها أكثر توازناً عبر دفع الرئاسة الأميركية الى الأخذ بعين الاعتبار والجد مصالح أميركا الحيوية والحقيقية في الوطن العربي. هذا مايقوله تحليل «المستغربين» من خبراء وبروفسورات، أما الواقع، الذي صار يعرفه كل فلسطيني ساذج، فيؤكد أن الرئاسة الأميركية كانت دوماً تسوق سياسة جدية في الشرق الأوسط وصريحة وواضحة في عدائها المبدئي والتنفيذي لحقوق الشعب الفلسطيني خصوصاً ولكل أهداف حركة التحرر العربي عموماً نتيجة وعيها الدقيق لطبيعة مصالح بلادها على أرضنا ومعرفتها الجيدة بالأدوات المناسبة لحماية تلك المصالح وتعزيزها وتوسيعها.

أما اليوم، فلا يحق لأي انسان ساهم، بعد بيروت ٨٢، في ابقاء الأسئلة الفلسطينية الصعبة بلا طرح، بلا تفسير وبلا اجابات أن يفاجأ أو يتفجع أمام مظاهر العنف التي فككت حركة المقاومة الفلسطينية وطنياً وداخلياً. وحدهم الحمقى سياسياً كان يمكن أن يوهموا أنفسهم بأن هزيمة من عيار بيروت ٨٢ كان يمكن أن تمر بدون أن تهز منظمة التحرير من أركانها وبدون أن تعصف بمقوماتها وتصدع جميع المنظمات المكونة لها.

عبر هذا الانهيارنلمح حيوية الشعب الفلسطيني وهي تعود لفرض نفسها مجدداً مؤكدة مقدرته الدائمة على تجديد نفسه وقياداته واعادة بناء مؤسساته وكفاحه وثورته، بناء قابلاً لأن يتطور ويتقدم حتى يرتفع الى مستوى التحدي المطروح حقاً.

\* \* \* \*

ملاحظة: طرح الصحافي عادل الياس بعض الأسئلة التي كنت قد أثرتها في مقالي «بيروت ٨٢ والأسئلة الفلسطينية الصعبة» على الشهيد صلاح خلف (أبو اياد) فكان الحوار التالي بينهما في مقابلة طويلة وقوية وجريئة جداً:

س: «لنعمل وقفة نقدية: لماذا هذا الغياب المذهل – بعد الاقتحام الاسرائيلي الأول – لأي نوع من أنواع حرب العصابات المنظمة نسبياً والقادرة على النمو والتصاعد في وجه جيش اسرائيلي محتل امتدت خطوطه خلال أيام معدودة الى أكثر من ١٢٠ كلم في عمق لبنان؟ أين حرب العصابات؟ أين المقاومة؟».

ج: أحيلك الى الذي صرح به الاسرائيليون حول هذا الموضوع حيث تكلموا عن بطولة اللبناني والفلسطيني وأنا أكتفي بذلك كشهادة للتاريخ بحجم القوات الموجودة وبحجم الشعب الموجود فلسطيني ولبناني. أعتقد أن العمليات والعمل الذي صار لا يمكن أن يقدر عليه أي شعب آخر. اسرائيل أحضرت أكثر من نصف جيشها أرجو أن تقرأ كتاب شيف وترى ماذا قالوا عن المقاتل الفلسطيني. كان يمكن أن يكون القتال أحسن هذا صحيح ولكن لا تنسى أننا كنا وحدنا. أنا أستغرب كل الكلام هذا يوجه الى الذين قاتلوا أما هذه الأنظمة وعلى رأسها سوريا وقفت تتفرج علينا».

س: «واذن أخبرنا ما الغرض من تنظيم قوات مسلحة لا هي قوات جيش نظامي جدي جاهز لمواجهة عسكرية كلاسبكية مستحيلة من ناحية ولا هي جيش حرب عصابات حقيقي قادر على شن حرب ثوار ناجحة على قوات العدو من جهة ثانية ؟».

ج: «كل ماعندي من مقاتلين في الجنوب الذين كانوا معي لا يعملون فرقة نظامية واحدة، استراتيجيتنا السابقة كانت خطأ. علينا العودة الى الجماهير، الى الحركة تحت الأرض، الى الاعتماد على شعبنا. بناء خلايا سرية. وهم الدبابات أعطاه فكرة واحدة أننا نصضر لهجوم بالدبابات واحتلال أراض اسرائيلية ولنفترض أنه عندنا الخطة كيف نستطيع الصمود في وجه هجوم معاكس. تقارير المخابرات الاسرائيلية كان مبالغاً بها جداً.

الشيء الذي عملناه اننا أعطينا تنظيماً ادارياً في كل قاعدة على نسق الجيش. هذا أيضاً غلطة أدت الى الكثير من سوء التفاهم».

س: «ماذا تقول الجماهير الفلسطينية في قيادات مافتئت تعيد وتكرر استراتيجيات وتكتيكات متتالية عقيمة تتلخص بتحصين النفس دوماً والدفاع عنها داخل حدود مرسومة بدقة ووضوح وترك الخصم الأعظم جبروتاً وتفوقاً باقتلاعها منها. أمثال: عمان ١٩٧٠ جرش وعجلون ١٩٧١ تل الزعتر ١٩٧٦ بيروت ١٩٨٢ طرابلس ١٩٨٣. انه أسلوب في الحرب أثبت اخفاقه وعقمه المرة تلو المرة. (حتى الان ست مرات ألا يكفي؟) ».

ج: «آه.. أين ياسر عرفات ليجاوب عن هذه الأسئلة المحرجة ؟ أنا لست قائد الثورة، لو طرحت سؤالاً واحداً عليه مثل هذه الأسئلة لأطلق عليك النار»(٢).

<sup>(</sup>٢) صحيفة، «القبس»، (الكويت)، ٢ / ٥ / ١٩٨٥.

الفصل الخامس

# البيان والتبيين في أحوال التخلُّف والمتخلفين<sup>(\*)</sup>

(١)

من يختر منهج البيان والتبيين في تناول مسألة مثل مسألة التخلف، لا يحتاج لأن يبدأ بتقديم تعريف مختصر ودقيق وصارم لهذه الظاهرة التاريخية المعقدة. ان تعريفات كهذه – مهما توخينا الدقة فيها والعلمية عند صياغتها – تبقى ناقصة وعاجزة عن الاحاطة شبه المتكاملة بالواقع الحي والمتحرك للظاهرة التي نحاول تبيانها. كذلك لا أعتقد أن السبيل الأفضل في تبيان معنى التخلف يكمن في اعادة سرد الخصائص المعروفة والمميزة للتخلف وللتشكيلات المتخلفة في العصر الحديث، لأن ذلك كله قد تم تناوله بتوسع كبير وعرضه باسهاب بالغ في عدد هائل من المؤلفات والترجمات والدراسات والبحوث التخصصية منها والعامة.

يتطلب منهج البيان والتبيين في ايضاح مسالة التخلف اعتماد أسلوب مغاير يستند الى تفحص نموذج أو أكثر من نماذج التخلف ومن ثم تشخيصه بشيء من الدقة واستخلاص النتائج المنطقية والعلمية المترتبة على معاينتنا المباشرة له. وتطبيقاً لهذه الطريقة في العمل والتقديم سائضرب مثلين محددين : الأول مثال افتراضي تجريدي ولكنه مليء بالمغازي والمعاني، في رأيي، بالنسبة لمجمل همومنا الأساسية النابعة من

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة «السفير» ، (بيروت) ٥/٧/٨٠ .

واقع التخلف الذي نعرفه ونعيش أعراضه ومعضلاته، أما المثال الثاني فهو واقعي وحقيقي بمعنى أنه مستمد من مقارنة معينة لأحداث هامة جداً في تاريخنا المتأخر نسبياً.

المثال الأول: افترضوا معي في مخيلتكم وجود قبيلتين بدائيتين متجاورتين تعيش كل واحدة منهما في مرحلة سابقة على اكتشاف النار وفي توازن مستقر مع بيئتها الطبيعية ومع القبيلة الأخرى. افترضوا معي أيضاً ان القبيلة الأولى تمكنت -بالمصادفة المحض أو ببراعة بعض أفرادها أو لأي سبب آخر - من اكتشاف النار وأخذت تتعلم، ببطء طبعاً، طرق استخدامها في قضاء حاجاتها الحيوية. هذا يعني اكتشاف القبيلة التدريجي للطاقات الكامنة في هذه القوة الجديدة واستيعابها المتنامي لأساليب تسخير النار في خدمة متطلبات حياتها الجماعية. بطبيعة الحال، ما إن تبدأ القبيلة بالاستفادة جدياً من النار الا وتبدأ مع ذلك عملية تبديل موازية في نمط عيشها وفي علاقاتها ببيئتها الطبيعية وفي صلاتها بجيرانها من القبائل الأخرى الخ. بعبارة ثانية، نرى هنا أن الميل العام الذي أدخلته النار على حياة هذه القبيلة يتجه نحو نسف التوازن السابق الذي كانت تعيشه مع بيئتها الطبيعية ومع جيرانها من القبائل لصالح تأسيس توازن جديد، على مستوى أرفع، يعطيها تفوقاً لم يكن يملكه أحد من قبل. ويعني السير باتجاه انشاء التوازن الجديد وترسيخه، من جملة مايعنيه، اعادة صياغة مجمل أشكال حياة القبيلة المادية منها والمعنوية والذهنية بما ينسجم مع الاستخدام المتزايد لهذه القوة الفريدة وما تختزنه من طاقات لا عهد لأي من القبائل بها، وما تحمله من قدرات لا يمتلكها الا من عايش النار واستخدمها وتعلم منها وأخضعها جزئياً اسيطرته. أي أن الميل العام لعملية التحول في حياة هذه القبيلة يتجه نحو استكمال شروط ما يمكننا تسميته، بشيء من التجاوز، بحضارة النار.

والآن، اذا تفصحنا قليلاً صيرورة التحول هذه كما تنعكس على الحياة الداخلية للقبيلة سنجد التالي، على ما أعتقد: شيوخ القبيلة وزعماؤها وكهنتها وسحرتها يخافون النار ويكرهونها ويقاومون، بذلك، تأثيراتها الهدامة حتماً على الموروث القبلي ويحاربون مفاعيلها القريبة والبعيدة على أنماط حياتها المعهودة. أي يشكل هؤلاء – بتعابيرنا الحديثة – حزب المحافظين والرجعيين في القبيلة الذي يعمل جاهداً على عرقلة عملية استكمال شروط حضارة النار وتحقيق متطلبات التوازن الجديد والأرقى مع البيئة والمحيط. وسنجد أيضاً أن قسماً من شباب القبيلة وأذكيائها ومهرتها، ممن

استوعبوا أهمية النار الحاسمة بالنسبة لمستقبل القبيلة وفهموا شيئاً عن الطاقات والامكانات التي تختزنها بالنسبة لحياتها الحاضرة والقادمة (وليس أقلها الانتقال من عصر الحجارة الى عصر المعادن، مثلاً) يحبون النار ويقدسونها ويدافعون عن توسيع استخدامها بحيث تشمل أشكال حياة القبيلة كافة. يشكل هؤلاء حزب التقدميين والثوريين – وفقاً لعباراتنا الحديثة أيضاً – الذي يدفع باتجاه استكمال شروط الحضارة الأرقى وتحقيق متطلبات التوازن الجديد.

سنجد كذلك ظواهر من النوع التالي: سجالاً لا ينتهي بين دعاة المعاصرة النارية من ناحية، ودعاة الأصالة القبلية من ناحية أخرى. ومبارزة، بمنتهى العقم على المدى الطويل، بين أصحاب الحداثة المتوهجة وأصحاب التقليد الباهت، الى أخر هذه الأسطوانة التي نعرفها جيداً، على مايبدو لي. ويجب ألا نفاجاً إذا برز في هذا الجو حزب المرجئة، من سحرة القبيلة وكهنتها، يدعو للأخذ بالوسط في الأمور والأشياء كلها، ويدعو بذلك الى التوفيق والتوليف بين حضارة النار الزاحفة الراهنة وبين تخلف مرحلة ماقبل النار الزائلة الفائتة. أي يدعو أهل القبيلة الى أخذ مايناسبهم في الحداثة النارية وانتقاء مايعجبهم في الأصالة الذاتية بحيث يتم استخراج ذلك المزيج الثقافي السحري القادر على ارضاء قيصر والله في وقت واحد. كذلك يجب ألا نفاجاً اذا قام بعض من شباب القبيلة الموهوبين بانشاد شعر من نوع جديد لم تألفه أسماع القبيلة قبل اكتشافها النار، شعر يستوحي، على مايبدو، ايقاعه وموسيقاه من سرعة اللهب وحركته. طبعاً، سوف يؤدي ذلك الى معركة أيديولوجية مركزة بين أصحاب الشعر المحترق وجماعتهم، كما هو معروف ومتوقع.

بعد أن تابعنا استكمال هذه القبيلة لشروط حضارة النار واستقرارها على توازن جديد مع بيئتها الطبيعية وجيرانها، لابد لنا أن ننتقل بأذهاننا الى التفكير بالقبيلة الثانية، فنسأل كيف حالها وماهو وضعها الآن وبالمقارنة مع ما آلت اليه القبيلة الأولى ؟ سؤال هام جداً في نظري، وأدعو للتمعن به جيداً لأن الوضع المقارن هذا هو التخلف بعينه وبحد ذاته، ندركه بالمعاينة المباشرة وبلا حاجة لأية تعريفات اضافية أو أوصاف مسهبة أو احصاءات معقدة.

الحقيقة البارزة هنا هي أن القبيلة الثانية أضحت في وضع لا تحسد عليه لأنها تواجه ثلاثة خيارات كلها مُرَّة ومرهقة ولكن لا مفر من السير على طريق واحد منها على أقل تعديل. ويتمثل الخيار الأول في اعادة اكتشاف النار مجدداً أو اكتساب سر

صنعها، بصورة من الصور أو بطريقة من الطرق، وتجديد حياة القبيلة بسرعة وقبل فوات الأوان بما يتلاعم مع شروطها الثورية الجديدة. ويتمثل الخيارالثاني في الخضوع لمصير من الاستتباع والاستعباد تفرضه القبيلة الأولى بحكم تفوقها الحاصل بما يخدم مصالحها الحيوية ويفي بحاجات حضارة النار التي أصبحت متجسدة الآن فيها. أما الخيار الثالث فيتمثل في حياة من الركود والعزلة والاحباط وصولاً الى الانحلال وربما الاندثار في وجه الشروط الجديدة للحياة والاستمرار.

والآن لنتمعن قليلاً في حياة القبيلة الثانية من الداخل وهي تقف حائرة مترددة وخائفة أمام الخيارات الصعبة المطروحة عليها وعلى مستقبلها. هنا أيضاً نجد أن شيوخ القبيلة وكهنتها وسحرتها ومنظريها لا ينفكون يشتمون النار ويلعنونها صبحاً ومساء، ويلصقون بها شتى التهم ويرجعون الى تأثيراتها جميع المفاسد والقبائح والصعوبات والكبائر الى آخر ذلك مما هو معروف. كما ينددون بالتأثيرات الهدامة الآتية من القبيلة الأخرى التي استبدلت روحها بالمادة المشتعلة، وأحلَّت آلهة النار محل ألهة الخصب العتيقة وهدرت قيم الفروسية في النزال والقتال بين الشجعان لصالح اصطناع أساليب نارية ومعدنية جديدة، لم يعهدها أحد من قبل، في الهجوم أو الدفاع. بطبيعة الحال، سوف يدعو هذا الحزب اليميني السلفي الى الاصرار على التمسك بالأصالة وبقيم الآباء والأجداد، وعلى ضرورة الرجوع الى روح القبيلة الخالدة وذاتها القديمة لاستنباط الحلول المناسبة للمعضيلات التي طرحتها النار على مصير القبيلة ومستقبلها، يخاصة أن الانسان الأصيل، كما نعرف جيداً ويقال لنا دوماً، لا ينضح إلاً من ذاته.

سنجد أيضاً أن قسماً من شباب القبيلة وأذكيائها ومهرتها قد استوعب المخاطر المصيرية المهددة لوجود القبيلة واستمرارها بدون تعلم انتاج النار واستخدامها وبناء الحياة القبلية الجديدة عليها، كما فهم طبيعة الامكانات الباهرة التي تختزنها النار بالنسبة لمستقبل القبيلة ومنعتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها. وكما هو متوقع، يقوم هذا الحزب اليساري التقدمي بتبني النار وبالدفاع عن انجازاتها وقيمها وعن كل ماتمثله بالنسبة للمتسقبل، لأنه يعرف أن ثمن الاخفاق في اكتسابها وتطويعها قد يكون اندثار القبيلة وزوالها. في هذه الأثناء، عليه أن يتحمل غضب الحزب الآخر والعمل على رد الاتهامات الموجهة اليه والتي ليس بأقلها المروق بالدين، والتنكر للأصالة القبلية، والتشكيك بقيم الروح الخالدة، والتعريض بابداعات الذات القبلية المتعالية، ركضاً وراء

أوهام المعاصرة النارية وأوثان الحداثة الملتهبة. ويجب ألا نفاجاً ان برز، في هذا الجو، حزب المرجئة من سحرة القبيلة وكهنتها يدعو للأخذ بالوسط في الأمور والأشياء كلها والى التوفيق بين شروط حضارة النار وبين التراث القبلي الفريد فيطلب، حزب الوسط والعقلانية هذا، من أهل القبيلة أخذ مايناسبهم من عالم الثورة والحداثة وانتقاء مايعجبهم من عالم الأصالة والتراث بحيث يتم، مرة ثانية، اختراع ذلك المزيج السحري العجيب الذي يرضي الجيمع ويبقي، في التحليل الأخير، كل شيء على حاله وسجيته. كذلك يجب ألا نفاجاً إذا قام نفر من شباب القبيلة الموهوبين بانشاد الشعر بطريقة مغايرة تستلهم ذلك الشعر الآخر الذي أعادت النار صياغته فينعتون بأبشع النعوت التي ليس أقلها التهمة بأن ماينشدونه ليس بشعر أصلاً.

أنتقل الآن لأعرض المثال الثاني الذي وعدت بضربه استناداً الى الحقيقة والواقع التاريخي، هذ المرة، وليس الى التجريد والخيال. لنرجع في ذاكرتنا الى سلسلة الغزوات الصليبية التي تعاقبت على بلادنا خلال القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. جاء الأوروبيون يومها غزاة فاتحين فرددناهم على أعقابهم بنجاح مشهود، في نهاية المطاف. ربحوا معارك كبرى وربحنا معارك كبرى أيضاً. خسروا معارك هامة وخسرنا معارك هامة مثلهم. وكانت النتيجة التاريخية الكبرى لهذا الصدام تثبيت توازن شامل بين الطرفين والحضارتين. ولم يكن هذا التوازن الا انعكاساً للتكافئ العام في مستويات انتاجهم للثروة ومستويات انتاجها لها، في مستويات تنظيمهم الاجتماعي ومستويات طاقاتهم العسكرية والتسليحية والقتالية، الى آخر هذه والتسليحية والقتالية، الى آخر هذه الموازنة بين الخصمين. كانوا خصوماً يشرفون أعداءهم، وكنا خصوماً نشرف أعداءنا.

وعلى سبيل المقارنة لننتقل الى حدث تاريخي آخر وشبيه، منذ حوالي القرنين على التمام تقريباً جرد نابليون بونابرت حملته الشهيرة على مصر واحتلها بسهولة فائقة، حين خرج جيش المماليك لملاقاته ورده على أعقابه فوجئ المماليك مفاجأة تاريخية لم نستفق بعد كلياً من وقع صدمتها، فهزموا شر هزيمة، كما هو مدون في كتب التاريخ، مع ذلك سجل نابليون على نفسه الحكم التالي: ان كل فارس من فرسان المماليك يعادل عشرة من الجنود الفرنسيين شجاعة وإقداماً ومهارة وتضحية. ولكن الطابور الفرنسي (والطابور هو من التنظيم العسكري الحديث وقتها) قادر على الحاق الهزيمة بفرسان المماليك منفردين ومجتمعين. السؤال الذي يعنينا هنا هو الآتي: لماذا

جات نتائج غزوة نابليون لمصر مناقضة كلياً للنتائج التي أسفرت عنها الحملات الأوروبية السابقة ؟ سؤال هام جداً في نظري وأدعو الجميع للتمعن فيه جيداً لأن هذه المقارنة التاريخية تقول لنا هذا هو التخلف بعينه وبحد ذاته ندركه الآن بالمعاينة المباشرة وبدون حاجة لأية تعريفات اضافية أو أوصاف مطولة.

**(Y)** 

سوف أطلق على نموذج التخلف الذي عايناه في المثالين السابقين اسم «التخلف البسيط» في مقابل ما سأدعوه «بالتخلف المركب». يعني التخلف البسيط نشوء هوة حضارية نسبية، أو فجوة تطورية محدودة بين الطرف المتخلف والطرف المتقدم دون أن تمنع طبيعة العلاقة بينهما الطرف الأول عن العمل السريع على ردم تلك الهوة أو سد تلك الفجوة، ان هو أراد ذلك، باتجاه اللحاق بالطرف المتقدم. طالما أن الطريق مفتوحة أمام القبيلة الثانية، في مثالنا، لاعادة اكتشاف النار أو اكتسابها ومن ثم الاستفادة منها بشكل يجعلها تنتقل، بعد مدة زمنية معينة، الى مستوى القبيلة الأولى، فان تخلفها يظل تخلفاً بسيطاً. وطالما أن الطريق مفتوحة أمام مصر لسد الهوة الحضارية التي نشأت بينها وبين أوروبا في الفترة الواقعة بين دحر الحملات الصليبية نهائياً وبين غزوة نابليون يبقى تخلفها بسيطاً كذلك.

لكن انفترض الآن أن القبيلة الأولى، من خلال احساسها بالقوة التي منحها اياها اكتشاف النار وشعورها بالتفوق الذي حققته بدخولها عصر صهر المعادن، أدركت أن مصالحها الحيوية الجديدة تفرض منع القبيل الثانية، بشتى الوسائل والسبل، من اكتساب النار أو من الاستفادة منها على الوجه المطلوب، ان هي أعادت اكتشافها ذاتياً، عندئذ يصبح تخلفها (أي القبيلة الثانية) تخلفاً مركباً. كذلك الأمر بالنسبة لمثالنا الثاني. ان معرفة الطرف الأوروبي الغازي في القرن التاسع عشر أن مصالحه الحيوية تفرض منع مصر من ردم الهوة الحضارية التي نشأت بين نهاية الحروب الصليبية وبين غزوة نابليون ينقل فوراً تخلفها من المستوى البسيط الى المستوى المركب والمعقد أيضاً.

#### أستنتج من هذه المقارنات مايلي:

- أ يتميز التخلف البسيط بالطابع الزمني وتميل عملية التغلب عليه لأن تأخذ شكل
   الصيرورة الانسيابية السهلة نسبياً باتجاه اللحاق بطرف متقدم محدد سلفاً.
- ب يتميز التخلف المركب بالطابع البنيوي حيث تعمل المصالح الحيوية للطرف المتقدم والمتفوق ليس على منع الطرف المتخلف من اكتساب أسباب تجاوز التخلف فحسب، بل على اعادة انتاج تخلفه أيضاً بما يتناسب مع مصالح الطرف الآخر والأقوى .
- ج يتميز التخلف المركب أيضاً ببقاء أنواع التطور والنمو والتقدم التي يحققها الطرف المتخلف، في هذا الميدان أو ذاك، محكومة، على المدى الاستراتيجي وفي التحليل الأخير، بمتطلبات المصالح الحيوية للطرف المتفوق بحكم هيمنتها البنيوية.
- د تميل عملية التغلب على التخلف المركب لأن تأخذ شكل الصيرورة الكفاحية العنيفة باتجاه فك العلاقة البنيوية مع الطرف المتفوق ومع كل صاحب مصلحة في اعادة انتاج التخلف لدى الطرف المتخلف.
- هـ يأخذ التخلف المركب، في عالمنا المعاصر، شكل علاقة التبعية البنيوية بين ما اصطلحنا على تسميته بالعالم الثالث من جهة وبين النظام الرأسمالي العالمي من جهة أخرى. ولا أهمية باقية للتخلف البسيط الا بالنسبة للمتخلفين أنفسهم بقياس البعض منهم على البعض الآخر، أو بالنسبة لأولئك الذين نجحوا في فك العلاقة البنيوية التي تربطهم بالنظام الذي كان يدفعهم باتجاه اعادة انتاج تخلفهم.
- و ساد الجسم الأساسي لحركة التحرر العربية، منذ عصر النهضة، تصور للتخلف لا يتعدى مستوى التخلف البسيط، كما ساد أدبياتها تصور للخروج من التخلف يميل الى فكرة اللحاق الانسيابي والسهل نسبياً بنموذج محدد مسبقاً. هذا لا ينفي، طبعاً، وجود حالات من الوعي المتقدم أدرك الطبيعة المركبة للتخلف وللمشكلات التى ستنشأ لحظة محاولة تجاوزه.

يبقى أن أبين شيئاً عن طبيعة العلاقة البنيوية التي تشكل جوهر التخلف المركب في عالمنا المعاصر. أي بعد أن ضربت المثال المستمد من الحياة البدائية والمثال الآخر المستمد من التاريخين الوسيط والحديث لابد من مواجهة السؤال: ماهي بنية التخلف المركّب اليوم ؟ لرسم صورة تقريبية واضحة وبسيطة نسبياً لهذه البنية ولعلاقات

أجزائها بعضها بالبعض الآخر، تصوروا معي نظاماً من الحلقات أو الدوائر ذات المركز الواحد. تتالف الحلقة الداخلية لهذا النظام من الدول الرأسمالية القوية مثل فرنسا، وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وهولندا واليابان الخ والتي يمكننا تسميتها بالمركز أو بالحلقة المركزية. أما الولايات المتحدة الأميركية فتحتل، في المرحلة الراهنة، موقع مركز المركز في هذا النظام. في مركز المركز هذا نجد التركيز الأعظم والتراكم الأكبر، على وجه الكرة الأرضية، للثروة والصناعة والتجارة والجبروت العسكري، مما يجعله القوة القادرة على قيادة النظام بأكمله وعلى ممارسة أكبر مقدار ممكن من الهيمنة عليه وفقاً لمصالحه الحيوية الكبري.

تتالف الحلقة الثانية من الدول الرأسمالية الأضعف مثل الدول الاسكندنافية، بليجكا، سويسرا، ايطاليا، أسبانيا، كندا، أوستراليا، وغيرها. ومع بلوغنا الحلقة الثالثة نصل الى مايمكن تسميته بالحلقات الطرفية المتتالية للنظام ذاته. تتألف الحلقة الثالثة من الدول الرأسمالية الضعيفة بالقياس الى الحلقتين الأولى والثانية والقوية بالنسبة الى الحلقة الرابعة وما بعدها، مثلاً: البرازيل، اسرائيل، ايران أيام الشاه، الهند، المكسيك، العربية السعودية الخ. ومعروف أن دول هذه الحلقة تمارس دوراً اقليمياً ومحلياً يخدم النظام الامبريالي العام بصفتها وسيطة بين الحلقات الأقوى السابقة والحلقات الأضعف اللاحقة. أما الحلقات الخارجية التالية فتتألف من بقية دول وبلدان مانسميه عادة بالعالم الثالث ومجتمعاته وشعوبه.

بديهي أن هذا النظام لا يعمل عشوائياً كما أن حلقاته لا ترتبط بعضها بالبعض الآخر بروابط عرضية أو طارئة. أي لهذا النظام خصائص معينة وقوانين حركة محددة، وسندكر أبرزها فيما يلى:

- ١ يتواجد التخلف النسبي البسيط في الحلقتين الأولى والثانية فقط.
- ٢ يسود التخلف المركب بصورة متعاظمة طردياً ابتداء من الحلقة الثالثة وانتهاء
   بأخر الحلقات الخارجية.
- ٣ تكمن القوة المحركة للنظام بأكمله في المزيد من تراكم رأس المال في المركز ومركز المركز.
- ٤ تتجه حركة الفوائض وصافي الثروات من الحلقات الخارجية الى المركز بتوسط الحلقات الواقعة ببنهما.

- ه تسري مفاعيل القوة وعلاقات الاستغلال، باشتداد متزايد وكثافة متعاظمة، من المركز الى الحلقات الخارجية بتوسط الحلقات الواقعة بينهما.
- ٦ تتكيف حياة الحلقات الطرفية وتتحول، على المدى الاستراتيجي، بما يتناسب مع
   المصالح الحيوية للمركز واتجاهاته الكبرى وميوله الرئيسية.
- ٧ تزدهر تلك القطاعات الاقتصادية، وتتقدم تلك الخدمات في الحلقات الطرفية التي تهم المركز وتفيده وتخدمه.
- ٨ يرتبط القطاع الاقتصادي الطرفي المزدهر في البلد الواحد بالمركز بعلاقات بنيوية أقوى بكثير من العلاقات التي تربطه بالقطاعات الاقتصادية الأخرى في البلد ذاته. أي يرتبط قطاع البترول، مثلاً، بالمركز بروابط بنيوية أقوى بكثير من ارتباطه بقطاع القطن في البلد ذاته. كما يبدي قطاع القطن الطرفي بدوره حساسية أعظم بكثير لما يجري في المركز مما يمكن أن يبديه بالنسبة لقطاع البترول المحلي أو أية قطاعات اقتصادية وطنية أخرى. أي يصبح المركز هو الوسيط البنيوي الذي يربط عملياً بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية لأي بلد من البلدان الواقعة في الحلقات الطرفية للنظام.

لا يكتفي هذا النظام الامبريالي الشامل باعادة انتاج التخلف المركب (بحكم اليته وقوانين حركته وخصائصه وليس بحكم ارادات المشرفين عليه أو نوايا المديرين لعمله) في حلقاته الطرفية فحسب، بل يعمل على تعميقه وتطويره وتنميته فيصنع بذلك القوى المؤهلة لهدمه. لذلك مامن ثورة حقيقية قامت في هذا القرن وعملت على ارساء أسس جدية لتجاوز التخلف المركب الأ ووجدت نفسها مضطرة للقطع مع هذا النظام والافلات عنوة من حلقاته وقوانين حركته ولو الى حين.



الفصل السادس

## دفاعاً عن التقدّم والفلسفة<sup>(\*)</sup>

(1)

تنقسم الموضوعات التي طلبت منّا لجنة الأونسكو المسؤولة عن تنظيم هذا اللقاء مناقشتها والتداول في شأنها الى قسمين كبيرين: يتناول القسم الأول قضايا تربوية صرفة تقريباً تتعلق بتعليم الفلسفة في مراحل الدراسة الثانوية والجامعية في هذا البلا العربي أو ذاك، كما تتعلق بمعلومات عامّة ومحددة حول عملية التعليم هذه. أما القسم الثاني فيتناول مسائل فكرية تتعلق بتقدير كل واحد منا لأوضاع التفكير الفلسفي في العالم العربي وهمومه الرئيسية المسيطرة في الوقت الحاضر.

إن أوضاع تدريس الفلسفة في مناهج الدول العربية وجامعاتها معروفة لديكم جيداً بخطوطها العريضة، وحتى بتفاصيلها الدقيقة، بحكم المتابعة وممارسة المهنة والاهتمام التربوي والفكري الآني والبعيد المدى أيضاً. لذلك ساقتصر، في هذا الشق من مداخلتي، على ايراد بعض الملاحظات الأولية والعامّة المستمدة من واقع البلد العربي الذي أعرفه بصورة أفضل من غيره وأعني بذلك بلدي – القطر العربي السوري.

أولاً، معروف أن برامج التدريس الثانوي والجامعي ومناهجه في سوريا مبنية أساساً على المناهج الفرنسية القديمة ومتأثرة بها تاريخياً، ومازال الاسم الشعبي وشبه

<sup>(\*)</sup> ملاحظات قدِّمت أمام هيئة «اجتماع الخبراء حول التدريب والفكر والبحث الفلسفي في الدول العربية» الذي دعت اليه الأونسكو في مدينة مراكش بتاريخ :  $\Gamma = P / V / V$ .

الرسمي لشهادة الدراسة الثانوية العامّة هو «البكالوريا». وتشترك سوريا في هذا الأمر مع عدد مهم من الدول العربية الأخرى وعلى رأسها لبنان(١) ودول المغرب العربي عموماً. طبعاً تنبني على هذه الواقعة مجموعة من النتائج التعليمية والتربوية الكبيرة والصنغيرة بالنسبة لتدريس الفلسفة في سوريا وفي غيرها من الأقطار الشقيقة التي خضعت لتأثيرات ثقافية مشابهة. ولن أخوض هنا في طبيعة هذه النتائج وتفصيلاتها.

ثانياً، تدخل الفلسفة برامج التدريس الثانوي، أول ماتدخل، عبر مواد مثل الاجتماعيات والاقتصاد السياسي والتربية الوطنية. على سبيل المثال يحتك التلامذة ببعض الآراء الفلسفية الأولية والبسيطة والمبسطة عبر الساعة الأسبوعية المخصصة في السنة الأولى من المرحلة الثانوية لدراسة المجتمع المحيط بهم. أما في السنة الثانية من المرحلة ذاتها فيخصص تلامذة الفرع الأدبي بساعتين أسبوعيتين لتعليم الاقتصاد السياسي وبساعة أسبوعية واحدة لتعليم مادة علم الاجتماع. وفي هذه الساعات التدريسية يجري التطرق الى وجهات نظر ومعلومات تحمل خلفيات فكرية فلسفية التدريسية واحدة مخصصة والماركسية. أما تلامذة الفرع العلمي فيكتفون: بساعة أسبوعية واحدة مخصصة للمنطق حيث التركيز على منطق العلوم مبسطاً وبتحديد أكبر على الفيزياء والرياضيات والتاريخ، وبساعة أسبوعية واحدة مخصصة للفكر الاقتصادي الحديث وتحديداً التحليلات التي تولي القاعدة الاقتصادية – الانتاجية دوراً هاماً في تفسير الحياة الاجتماعية واتجاهات تطورها ونموها المادية والروحية.

ثالثاً، في السنة الأخيرة من مرحلة الدراسة الثانوية (أي صف البكالوريا) يخصنً الفرع الأدبي بخمس ساعات أسبوعية مكرسة لدراسة مشكلة «المعرفة والعمل» ومعالجتها. بالاضافة الى ذلك هناك أيضاً ساعة أسبوعية واحدة في هذا الفرع مخصصة لعلم الاجتماع السياسي حيث يجري شرح موضوعات ذات خلفيات نظرية فلسفية مثل نُظُم الحكم التي عرفها الانسان وخلفياتها الاجتماعية والاقتصادية، النظريات الرئيسية في تفسير نشوء الاجتماع البشري وتشكل السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية : من نظرية الحق الالهي الى فكرة الثورة الاشتراكية العاملة على تحقيق المجتمع الخالي من الطبقات مروراً بنظريات العقد الاجتماعي وتفسيرات تشكُّل القوميات والدول القومية القديمة منها والحديثة. أما الفرع العلمي من السنة الثانوية

<sup>(</sup>١) مازال الاسم الدارج في لبنان للجزء الثاني من شهادة الدراسة الثانوية هو «الفيلو».

الأخيرة فلا نجد في مواده التدريسية مايمت بصلة الى الفلسفة، بمعناها الدقيق قليلاً، سوى ساعة أسبوعية واحدة – من أصل ٢٨ ساعة – مخصصة لعلم الاجتماع السياسي.

رابعاً، ان تقديري الشخصي هو أن الفلسفة غير مستحبة عموماً وغير مشجّعة كثيراً على الصعيد الرسمي العربي، كما أن سمعتها التقليدية تبقى سيئة في الوسط الثقافي الواسع على الرغم من تزايد عدد المهتمين بها ومحبيها والمساهمين في نموها في الوطن العربي. فالفلسفة مازالت تعاني، على مايبدو لي، من الحُرُم الذي فرض عليها وعلى تعاطيها في مراحل معيّنة من تطور الفكر العربي - الاسلامي الكلاسيكي، كما سمعنا البارحة، ومن التكفير الذي لحق بأبرز أعلامها حين عالجوا مسائل فلسفية صميمية مثل قدم العالم وحشر الأرواح والعلم الالهي بالكليات أو الجزئيات. لهذا نجد أن «الحكمة» التقليدية المعادية للفلسفة والقائلة «من تمنطق تزندق» مازالت عالقة في الأذهان ومؤثرة في العقول. من ناحية ثانية نحن نعرف أيضاً أن الفلسفة بمعناها الحديث تميل الى الشك بالقائم والمستقر من المعتقدات منذ ديكارت، وتميل الى النقد الهدام منه والبناء منذ كنط، وتميل الى السلب والتركيب الجديد منذ هيغل، وتميل الى تقويض أركان العالم القديم منذ ماركس. كذلك نحن نعرف أن الفلسفة تميل الى الشمول، بمعنى مطالبتها الفيلسوف برأى صريح وواضح ليس في المقولات والزمان والمكان والقياس فحسب، بل أيضاً في التربية والسياسة والأخلاق والتقدم والتخلف والعدالة والاستبداد والحرية وحقوق الانسيان الى آخر ذلك من الموضوعات الشائكة عربياً، والخطرة خطورة عظيمة (مميتة أحياناً) في وطننا الكبير اليوم. من هنا النزعة الرديئة والمنحطة التي نلحظها عربياً في تدريس الفلسفة ان كان في المرحلة الثانوية أو الجامعية، وأقصد بذلك تحويل الفلسفة الى جملة من العقائد التبسيطية والشعارات الجاهزة التي يمكن حفظها بسهولة عن ظهر القلب، أو الى مجموعة من الأفكار الأيديولوجية المسبقة الصنع التي يسهل تلقينها الى التلامذة تلقيناً آلياً يجنبنا متاعب كل ما له علاقة بالشك أو النقد أو بالسلب أو الشمول. وأنا أعرف أساتذة حاضروا في مدارسنا وجامعاتنا لمدة ربع قرن، على أقل تعديل، عن الشك المنهجي عند ديكارت دون أن يشكوا في يوم من الأيام بأي شيء مهم في حياتهم الداخلية أو الخاصة أو العامة.

قد تفصل هوة هائلة من الاغتراب الفكري والروحي والجسدي بين «الفيلسوف» العربي الفاعل والمعاصر وبين السلطات الحاكمة وسياساتها في أية دولة من الدول العربية اليوم، لكن الهوة الاغترابية هذه تتلاشى عموماً حين نمعن النظر بالصلة العضوية العميقة التي تربط هذا «الفيلسوف» عقلياً وروحياً وجسدياً، بالأزمة الحضارية المتفاقمة والمعضلات الاجتماعية المتصاعدة حدة التي تعاني منها الأمة والتي يتخبط فيها الوطن والتي تُصلب عليها احتمالات المستقبل. قلق فلاسفتنا ومثقفينا وشعرائنا الوجودي والمصيري والعميق على هذ الانسداد التاريخي العربي – أو مايبدو أنه انسداد تاريخي – وأمامه ماثل للعيان ولا يحتاج الى كبير توثيق أو اثبات ويخاصة منذ الهزيمة القومية والحضارية الكبرى التي وقعت عام ١٩٦٧. ويوجد اتفاق واسع اليوم أن من علامات هذه الأزمة ومن سمات هذا الانسداد البروز الحاد مجدداً، في تعبيرنا الفكري والثقافي والفلسفي، لهموم وقضايا من النوع التالي: الحداثة والتراث، الأصالة والمعاصرة، التقليد والتجديد، التقدم والتخلف، التبعية والاستقلال، العلم والأيديولوجيا، العالمية والخصوصية، الدين والعلمانية، العقل والايمان.

هنا اسمحوا لي أن أعبر عن رأي شخصي: قناعتي هي أن من خصائص الأزمة العامّة المستحكمة في الحياة العربية الراهنة وأعراضها صعود وانتشار وهيمنة تيارات فكرية ارتدادية لاعقلانية تتناول فكرياً وفلسفياً جميع المسائل التي ذكرتها أعلاه من مواقع العداء للعقل والتقدم والعلم. في الواقع تقوم بعض هذ التيارات، عن وعي تام، بالتنظير الفلسفي والفكري العام لنوع من اللاعقلانية القروسطية السابقة على الحداثة في حياتنا باستخدام ذكي أحياناً وغير ذكي في أحيان أخرى، لآخر ما أنتجته اللاعقلانية الأوروبية في مرحلة مابعد الحداثة من أدوات فكرية ومفاهيم فلسفية وتصورات نظرية(٢). وبما أنه ليس في مقدوري الآن التوسع في بحث المشكلات المتعددة والمتنوعة التي تنطوي عليها هذه الأطروحة سأكتفي بالاشارة السريعة الى أمثلة مستمدة من المسائل التي أحصيتها أعلاه وعلى رأسها مسألة التقدم التي احتلت مركزاً ممتازاً على الدوام (كمسألة فكرية – فلسفية وحضارية – عملية) في ما اصطلحنا على تسميته بالوعي النهضوي وتعبيراته وامتداداته في تاريخنا القريب.

 <sup>(</sup>٢) باستطاعة القارئ الذي يرغب في الاطلاع التفصيلي على هذه المسالة وتفرعاتها مراجعة كتابي : «دفاعاً عن المادية والتاريخ»، دار الكتاب الجديد، بيروت، ١٩٩٠.

ان أول ما يلفت النظر في هذا المقام هو بروز طروحات فكرية من النوع الذي بدلاً من أن يعمل على تعميق فهمنا وتشخيصنا للمعضلات التي تنطوي عليها مسألة التقدم نجده يعمل على نسفها من الأساس، أي يعمل عملياً على انكار وجود المسألة والمشكلة أصلاً وبخاصة على المدى الاستراتيجي البعيد، على سبيل المثال نشر أستاذنا الكبير في الفلسفة أنطون مقدسي مؤخراً دراسة تحمل العنوان التساؤلي : «هل التقدم مفهوم بورجوازي؟»(٢) ولنلاحظ هنا النقاط التالية بالنسبة لهذا النوع من الطرح المسألة :

أولاً ، إذا كان التقدم مفهوماً بورجوازياً فهذا يعني مباشرة أن التخلف أيضاً - أي التخلف الذي نعاني منه أيما معاناة - هو مفهوم بورجوازي ليس إلاّ، لأن التقدم لا يفهم الا نسبة الى شيء آخر اسمه التخلف أو التأخر أو الانحطاط والعكس بالعكس.

ثانياً ، يقع التركيز هنا على «مفهوم» التقدم، أي على فكرة التقدم وليس على واقعة التقدم بحد ذاتها والمستقلة عن الفكرة والمفهوم، والشيء ذاته يصبح بالنسبة لمفهوم التخلف وينطبق عليه.

ثالثاً ، ربط التقدم والتخلف حصراً بطبقة اجتماعية معينة، وبتحديد أكبر بالبورجوازية الأوروبية الصاعدة في القرن الثامن عشر التي قدمت بالفعل أول صياغة واضحة ومتماسكة لنظرية التقدم والتخلف في تاريخ البشرية.

إن الجواب الذي قدّمه أنطون مقدسي على السؤال المطروح في عنوان دراسته يقول: نعم، التقدم مفهوم بورجوازي أوروبي. وأستنتج بالتالي أن التخلف هو كذلك أيضاً. ويثير هذا الجواب بدوره أسئلة من النوع التالي: ماذا عن التقدم والتخلف قبل القرن الثامن عشر وقبل صياغة البورجوازية الأوروبية، في ذلك القرن، لنظرية التقدم والتخلف؟ هل ان مفاهيم مثل التقدم والتخلف، النمو والتأخر الخ هي مفاهيم نظرية كلية ذات مضمون علمي موضوعي بحيث لا تعتمد في صدقها التقريبي وسلامتها النسبية على العصر الذي نشأت فيه أو على هوية المفكر الذي اكتشفها وصاغها أو على الطبقة التي استخدمتها شأنها في ذلك شأن المفاهيم العلمية الأخرى؟ أم انه لا قيمة موضوعية كلية لهذه المفاهيم، وليس لها أي مضمون علمي بحيث تبقى مصداقيتها قيمة موضوعية كلية لهذه المفاهيم، وليس لها أي مضمون علمي بحيث تبقى مصداقيتها

<sup>(</sup>٣) مجلة «الوحدة»، العدد ٢٢ - ٢٣، تموز / يوليو ١٩٨١، ص ٦ - ١٧.

نسبية الى عصرها ومرحلتها فقط لا غير وبخاصة بالنسبة للطبقة البورجوازية الأوروبية التي ابتدعتها وصاغتها واستخدمتها ؟ ان الجواب الاجمالي الذي أخذ يشق طريقه في بعض أوساط الفكر العربي الفلسفي – السياسي الفاعل حالياً يقول بالتالي : إن التقدم والتخلف، النمو والتأخر هي بالفعل مفاهيم بورجوازية ذات مضمون أيديولوجي محض ولا قيمة علمية أو موضوعية مستقلة لها وهذا هو الميل العام والضمني لدراسة أنطون مقدسي.

أو بعبارة أكثر صراحة يقول دعاة هذا التوجه: لا يوجد تقدم ولا تخلف، بل الموجود هو أنساق حضارية وثقافية معينة متجاورة، متصارعة أحياناً ومتهادنة في أحيان أخرى، وكل كلام على تقدم نسق على نسق آخر أو تخلفه عنه هو لغو غير دقيق. أي هناك نسق حضاري ثقافي روسي، مثلاً، ونسق أوروبي غربي ونسق صيني ونسق عربي – اسلامي الى آخره، وكل نسق من هذه الأنساق متماسك داخلياً، له قانون نموه الذاتي، ويحمل معه معارفه وعلومه الخاصة، ولا يجوز نقل مفاهيم أنتجها نسق معين في مرحلة من مراحل حياته (مثل مفاهيم التقدم والتخلف وماشابهها مما أنتجه النسق الأوروبي – الغربي في القرن الثامن عشر) واستخدامها لفهم حياة أي من الأنساق الأخرى أو اطلاق الأحكام المقارنة التي تقول بتقدم نسق معين على الأنساق الأخرى أو الأخرى أو اطلاق الأحكام المقارنة التي تقول بتقدم نسق معين على الأنساق الأخرى أو من أساسه فحسب، بل يجعل أيضاً كل مسائلة الصراع بين حركات التحرر الوطني والامبريالية بلا أساس نظري أو مضمون موضوعي، أي يجعلها لا أكثر من لغو أيديولوجي مستورد من نسق آخر هو النسق الأوروبي – الغربي.

وبما أن مسألة الصراع بين حركات التحرر والامبريالية مسألة عابرة للأنساق وتفترض اختراق الأنساق بعضها للبعض الآخر لابد من التخلص منها وفقاً لهذا المنطق العدمي. وبما ان مسألة الصراع مع الامبريالية تحمل مضامين ترتبط ارتباطأ وثيقاً بالتقدم وبالتغلب على التخلف والتبعية لابد من استبعادها أيضاً على اعتبار أن مفاهيم مثل التقدم والتخلف نسبية نسبية مطلقة الى قرن معين وطبقة معينة ونسق حضاري معين. من هنا هذا الميل الذي نلحظه حالياً في التأكيد على المواجهة بين مايسمونه بالأنساق المستكبرة عالمياً، مثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، وبين الأنساق المستضعفة عالمياً ؛ بين الأنساق الشيطانية دولياً والأنساق الرحمانية كونياً الى آخر هذا النوع من اللغو في إحلال المفاهيم الأخلاقية – العاطفية

- الدينية المبتذلة محل المفاهيم العقلانية - السياسية التحليلية ذات المضمون الاجتماعي والتاريخي والموضوعي.

في الواقع يتجلى هذا الميل أيضاً في الاحلال الذي نشاهده اليوم لمفهوم «الأصالة» محل مفاهيم التقدم والتخلف وما شابهها حيث يفترض بكل نسق من الأنساق الحضارية والثقافية المعروفة والمذكورة أن يحمل معه «أصالته» الخاصة به مما يفرُّده بخصائص جوهرية مميِّزة وثابتة عن باقي الأنساق الأخرى. في أفضل حالات هذا النوع من الفكر لا تقبل هذه «الأصالات» أية مفاضلة فيما بينها، بالقياس الى معايير التقدم والتخلف مثلاً، كما أنها لا تخضع لأية أحكام مقارنة بالنسبة لجدواها التاريخية الراهنة أو لفاعليتها المستقبلية الآتية. كل واحدة من هذه الأصالات «أصيلة» بالتمام والكمال عند أصحابها وملائمة ملاحمة كلية لنسقها الحضارى والثقافي التابع لها، أما في أسوأ حالاته فانه ينحدر الى عنصرية صامتة خفية في بعض الأحيان، وصاخبة صريحة في أحيان أخرى حيث يجري رفع لواء سيادة واحدة من هذه الأصالات على حساب غيرها بصفتها وحدها «الأصالة الحقيقية» المتفوقة والرائدة والقائدة للبشرية الخ، مع التبشير بحتمية خضوع الأصالات الأخرى لسلطانها وسطوتها. ولا أخفى عليكم بأننى ألمح وراء مقولة الأصالة هذه (وبخاصة وراء إحلالها محل مفهوم التقدم ومضامينه) ارتداداً الى تنظيرات سكونية خاطئة علمياً ومعادية للموضوعية منهجياً، تنتسب الى فلسفات الجوهر الدائم والماهيات الثابتة أقومية كانت أم عرقية أم دينية. كما تتستر وراء هذه التنظيرات، على مايبدو لي، محاولات حثيثة غايتها الانكار على التاريخ، الذي يصنعه البشر، كل مقدرة على انتاج ماهو جديد ومبتكر حقاً ان كان بالنسبة للبنى الاجتماعية المتراكمة أو للتشكيلات الاقتصادية المتلاحقة أو للأفكار الشمولية الحامعة.

ويعني منطق الأصالة هذا بالنسبة لنا، كعرب أحياء اليوم، أن بناء مستقبلنا يتم فقط عن طريق عملية تحريك واستنفار قوى بدائية وبدئية معتمة يفترض أنها كامنة فينا منذ البداية (وأية بداية لا أعرف) غير عابئة بصيرورة التاريخ وتحولاته. هنا تكمن في نظري لا عقلانية دعوة الأصالة وسلفيتها وارتداديتها وعدائها للتقدم، وهنا تتجلى النتائج العنصرية الضمنية والصريحة المترتبة عليها على المديين المتوسط والبعيد. وليس صدفة أن تكون الكلمة الأخيرة في مقال أنطون مقدسي هي للفيلسوف الوجودي مارتن هايدجر، فيلسوف الأصالة والعداء للتقدم بامتياز في القرن العشرين.

في مواجهة هذ العدمية في تناول مسالة التقدم وما تستتبعه من تحليلات وقضايا ومفاهيم يهمني هنا أن أعود الى تأكيد بعض الحقائق الأولية المتعلقة بها وبفهمنا العربي لها. لهذا، لابد من العودة الى التمييز بدقة ووضوح بين مفهومي التقدم والتخلف من جهة وبين التقدم والتخلف (بالمعنى الواسع للكلمة) كواقعتين موضوعيتين تحدثان بغض النظر تماماً عما إذا امتلكنا المفاهيم والأفكار المناسبة للتعبير عنهما أم لم نمتلكها. أي أن التقدم يحدث كما أن التأخر يقع بغض النظر عما اذا امتلك البشر المعنيون بهذه الصيرورات المفاهيم النظرية الدقيقة والأدوات المعرفية المناسبة لفهم وتفسير مايجري لهم ويقع حولهم من تقدم أو تراجع. أن مفهومي التقدم والتخلُّف حديثي العهد بلاشك وهما من اكتشافات علماء البورجوازية الأوروبية في القرن الثامن عشر ومنظريها، لكن ليس صحيحاً على الاطلاق أن التقدم والتخلّف بحدّ ذاتهما هما بالتالى من انتاج العصور الحديثة فقط ولم يوجدا قبل وجود البورجوازية الأوروبية وانجازاتها في القرن الثامن عشر، كما تريد أن توحي التنظيرات التي أقوم بنقدها. لاشك أن مفهوم التقدم كفكرة نظرية وكأداة معرفية دقيقة وهامّة بالنسبة لتفسير ظواهر التاريخ والمجتمع ولتوجيه الجهد البشري وتعبئته لم يتبلور الا في القرن الثامن عشر - أي في عصر التنوير - لكن هذا لا يعني على الاطلاق ان التقدّم بحدّ ذاته هو ابن هذا القرن فقط لأن التقدم بالنسبة للانسان يساوي محتوى التاريخ وميله العام. تمّ اكتشاف مفهوم الجاذبية الأرضية في القرن الثامن عشر، كما تمَّت صياغته النظرية والعلمية في الوقت ذاته تقريباً، الا أنه مامن شخص يفقه شيئاً في هذا الميدان الا ويعترف ويقر بأن الجاذبية الأرضية كانت موجودة وفعالة قبل اكتشاف المفهوم العلمي لها وصباغته نظرياً، وستبقى موجودة وفعالة حتى لو أضاع البشر هذا المفهوم النظري كلياً في المستقبل.

في الحقيقة أريد أن أذهب الى أبعد من ذلك لأقول بأن المفاهيم والأفكار النظرية السائدة في وقت من الأوقات حول تقدّم أو تخلف مجتمع تاريخي ما قد تكون معاكسة كلياً لواقع وحقيقة ذلك المجتمع وسأبين ما أعنيه بضرب مثالين بسيطين:

المثال الأول: نحن نعرف أن العصر العباسي في مرحلة نضجه وأوجه كان متقدماً على ما سبقه من عصور عربية وحتى على ما لحقه منها أيضاً. كان هذا العصر متقدماً - كماتقول لنا الدراسات المتخصصة - في طاقاته الانتاجية، في ازدهار تجارته

واتساعها، في رقي نشاطه الحرفي والمعماري، في انتاجه الأدبي والفني والعقلي والفلسفي الى آخر ذلك مما نعرفه من مظاهر الحضارة العالية. لكن على الرغم من ذلك نجد أن الفكرة الرئيسية المسيطرة على أصحاب ذلك العصر كانت تقول عكس هذا الواقع تماماً، أي أنها كانت تقول بانحطاط عصرهم وتراجعه وتدهوره لأن الايديولوجيا الدينية المسيطرة وقتها كانت ترى – بدلاً من الواقع القائم – أن كل ابتعاد زمني وتاريخي عن العصر النبوي الأول، أي العصر الذهبي بامتياز، لا يمكن أن يكون الا تأخراً وانحطاطاً وتقهقراً، أي أن التقدم ليس صيرورة تراكم واثراء ونضج وتعقيد، بل هو تقدم دائم نحو نهاية العالم. حتى الجاحظ، ذلك المفكر المعتزلي الكبير والمستنير، كان من المقتنعين بهذه الفكرة ومن المعبرين الأقوياء عنها. بعبارة ثانية، على الرغم من أن التقدم كان واقعاً كحالة تاريخية موضوعية فإن الأفكار السائدة حوله والمفاهيم المسيطرة عنه كانت لا تقول الا بالتخلف والانحدار والتراجع.

المثال الثاني: نحن نعرف أيضاً من كتب التاريخ والدراسات المتخصصة أن عصر النهضة الأوروبي الحديث كان أكثر تقدماً من جميع العصور التاريخية التي سبقته بالنسبة لطاقاته المادية وانجازاته العلمية والفكرية والفنية والروحية عموماً، وبخاصة بالنسبة للإمكانات التاريخية الباهرة التي كان يختزنها للمستقبل الأوروبي والعالمي الحديث. ولكن على الرغم من ذلك كله نجد أن الفكرة الرئيسية التي سيطرت على أهل ذلك العصر وعلى وعي أصحابه كانت تقول بأن عصرهم ليس الا تقليداً أو احياء واستعادة للحضارة اليونانية الكلاسيكية التي كانت أكثر تقدماً ورقياً. أي أن عصر النهضة رأى نفسه ايديولوجياً وفكرياً في وضع المتخلف والمتراجع عن العصر اليوناني الذهبي المتقدم حقاً. مرة ثانية، نرى أن التقدم قد وقع وحصل كحالة تاريخية موضوعية في حين أن الفكر السائد حوله والمفاهيم المسيطرة عنه كانت تقول بالعكس تماماً.

أستنتج هنا أن القرن الثامن عشر الأوروبي كان أول من امتك مفهوماً نظرياً دقيقاً عن التقدم التاريخي بمعناه العلمي والموضوعي. أي اقترب الانسان للمرة الأولى في ذلك القرن من المطابقة الجدية والحقيقية بين التقدم كواقعة تاريخية وانسانية حادثة وبين التقدم كفكرة علمية وكمفهوم نظري وكأداة معرفية تتناول هذه الواقعة. كما أستنتج أيضاً بالنسبة للسؤال الذي طرحه أنطون مقدسي في عنوان دراسته : «هل التقدم مفهوم بورجوازي؟» التالى : ان مفهوم التقدم مفهوم بورجوازى بالفعل بمعنى

أن العلماء والمفكرين الذين اكتشفوا هذا المفهوم وصاغوه نظرياً واستخدموه علمياً في فهم الصيرورات التاريخية والاجتماعية وفي تفسيرها كانوا ينتمون الى البورجوازية الأوروبية الصاعدة وقتها ويدافعون عنها وعن مشروعها الحضاري المعادي للاقطاع وإرث العصور الوسطى عموماً. وهو مفهوم بورجوازي أيضاً بمعنى أن البورجوازية استخدمت هذا المفهوم في معركتها الأيديولوجية مع الأرستقراطية الاقطاعية تماماً كما استخدمت لهذا الغرض علم كوبرنيكوس وجاليليو وكبلر ونيوتن ووظفته في إثبات تقوقها وتفوق رؤيتها للعالم على كل ما يمت بصلة الى النبالة الحاكمة وقتها. من هنا هذه الشحنة التحريرية والتحرية التي حملها العلم الحديث منذ نشأته المتواضعة في عصر النهضة، ومن هنا استنتاجي بأن بورجوازية مفاهيم مثل التقدم والتخلف لا تؤثر على الاطلاق في صلاحيتها النظرية أو في مضمونها الموضوعي أو في وظيفتها المعرفية أو في مكانتها التقسيرية، على عكس ماتريد أن توحي به دراسة أنطون مقدسي وما شابهها من آراء وبحوث رائجة حالياً. وأضيف هنا أن مفاهيم مثل التقدم والتخلف، النمو والتأخر، بصفتها أدوات معرفية نظرية، قد خضعت بدورها أيضاً للتقدم والتطور والتدقيق على ضوء التجربة والصيرورة والنظر والتحليل العلمي.

في البداية أخذ مفهوم التقدم شكل الانتقال من المستوى الأدنى الى الأرقى، من الأبسط الى الأكثر تعقيداً، عبر صيرورة بطيئة تدريجية وتراكمية ذات طابع انسيابي هادئ وآلي. بعد تجربة الثورة الفرنسية الكبرى وخلال القرن التاسع عشر تمت اعادة النظر بهذا التصور الفج نسبياً لطبيعة التقدم وباتجاه تدقيق المفهوم وتحسينه واغنائه على ضوء التجارب التاريخية الجديدة بحيث لا يقتصر على التحولات التراكمية والتدريجية فحسب، بل يستوعب أيضاً التحولات الاجتماعية العنيفة والفجائية، أي التي تنطوي على الطفرات والقفزات، على الانقطاع والصراع والتناقض، أي كما في الثورات والحروب والصراعات الاجتماعية والطبقية.

أعتقد أن من أهم الانجازات التي تمت بصياغة مفهوم التقدم في القرن الثامن عشر، اثبات حقيقة معينة تقول ان التخلف بالنسبة للبشرية وشعوبها ليس واقعة أزلية دائمة وثابتة، كما أنه ليس بمثابة المصير المحتوم أو القضاء والقدر الذي لا يسع البشر الا تقبله وتحمله الى يوم القيامة أو ماشابه. بعبارة ثانية، أصبح التغلب على حال التخلف والخروج منها مسائلة ممكنة ومتاحة بجهد الانسان وعمله ووفقاً للشروط التاريخية المحيطة به ودون أية ضرورة لتدخل قوى عليا أو مفارقة أو ربانية تنقله من

حال التخلف الى حال أفضل من التقدم. حقيقة أخرى أبرزها مفهوم التقدم في القرن الثامن عشر: ليس من الضروري أو المحتم أن لا يتقدم التاريخ الآ في اتجاه الانحطاط والمزيد من الإنحدار والانحلال والتقهقهر من عصر ذهبي وقع في الماضي وصولاً الى نهاية الكون المروعة والمرعبة.

(٣)

لقد تم صنع العالم الحديث دون مشاركة العرب (والمسلمين عموماً) أو حتى استشارتهم. أذهب الى أبعد من ذلك لأقول لم يتم صنع العالم الحديث دون مشاركة العرب فحسب، بل تم على حسابهم أيضاً. والواقعة التاريخية التي لا ريب فيها هي أن العرب — كغيرهم من الشعوب العريقة صاحبة الحضارات السابقة والثقافات العالية والأمبراطوريات الواسعة – أدخلُوا في نسيج العالم الحديث عنوة وإقحاماً وإلحاقاً. هذه الحقيقة هي مصدر العقدة النفسية الهائلة – إذا جاز لي التعبير – التي يعاني منها الفكر العربي بالنسبة لمشكلة التقدم. ومايزيد المعضلة تعقيداً أننا لم نحي هذه التجرية الكبرى والعنيفة على صورة اضطهاد خارجي وسيطرة أجنبية ونهب استعماري فقط، كما حدث لشعوب كثيرة غيرنا، بل عشناها في الصميم أيضاً – وهذا هو الأهم في تعميق العُقدة – كاغتصاب منا لقوة كبيرة كنا نمارسها على نطاق واسع جداً، ولسيطرة هائلة كنا نهيمن بواسطتها على امبراطورية شاسعة الأرجاء، ولريادة حضارية وتاريخية فاتحة كنا ومازلنا نعتقد في أعماقنا أنها حق مقدس لنا وحدنا لأن حضارية والقدر أو العناية الالهية قد اصطفتنا للقيام بهذا الدور العظيم وللاضطلاع بمسؤولياته الجسيمة بالنسبة للبشرية جمعاء.

في قناعتي هنا تكمن مأساة العرب في العصر الحديث وهنا تكمن فرصة تحديد العرب لمصيرهم مع اقتراب نهاية هذا القرن. هذا على صعيد أعماق العقد النفسية والأوهام الزائفة تاريخياً، أما على صعيد الفكر الصريح فنجد التالي: بعد أن اعتاد العقل العربي لعهود طويلة على أن ينظر الى التقدم على أنه ليس الا التقدم نحو نهاية العالم وباتجاه الانحطاط والتفسخ وجد نفسه فجأة مضطراً في لحظة معينة – المرحلة النهضوية العربية مثلاً – الى التفكير بصورة معاكسة تماماً لما ألفه واعتاده لقرون

طويلة. أي وجد نفسه مضطراً لأن يفكر في التقدم على أنه حركة ليس باتجاه المزيد من انحطاط العالم بل باتجاه الخروج من التخلف والتغلب عليه وباتجاه الاغناء والتطوير والتراكم والثورة أيضاً. لا عجب اذن أن ظهرت تيارات في الفكر العربي المعاصر تميل الى القول بأن التقدم الذي حدث وحصل في العالم الحديث هو تقدم زائف ومرفوض، أو الادعاء بأن هذا التقدم لم يحدث أبداً والبشرية لا تعيش اليوم الأجاهلية القرن العشرين، أو أن هذا التقدم يبقى سطحياً ولا يتناول الا الجوانب المادية من حياة المتقدمين، ولذلك باستطاعة المتخلفين مثلنا اكتساب مقوماته واللحاق بمن سبقوهم بشيء من الجهود المكثفة والترميمات اللازمة والاصلاحات العادية لا أكثر.

ليس على الفكر الفلسفي اليوم تزويدنا بالأجوبة المطمئنة المريحة والتجريدية فقط، بل عليه أن يجعلنا أكثر وعياً بالمشكلات المصيرية والمسائل الحاسمة التي لا حلّ لها في الحقيقة الا خارج هذا الفكر وكل فكر غيره. لذلك نحن بحاجة الى عونه لنعرف بصورة أفضل وبوضوح أعظم: أين نقف اليوم ؟ وفي أي من الاتجاهات الممكنة تميل صيرورتنا التاريخية الراهنة ؟ وماذا يمكننا أن نفعل - كعرب أحياء اليوم - لنؤثر فيها التأثير الايجابي المناسب بحيث لا ننتهي تماماً الى هامش التاريخ أو ربما الى مزبلته المشهورة، ومزبلة التاريخ هذه تشبه جهنم في أن الطريق اليها معبدة دوماً بالنوايا الحسنة والهمم الطيبة.

## - 4 -

# سلمان رشدي وحقيقة الأدب

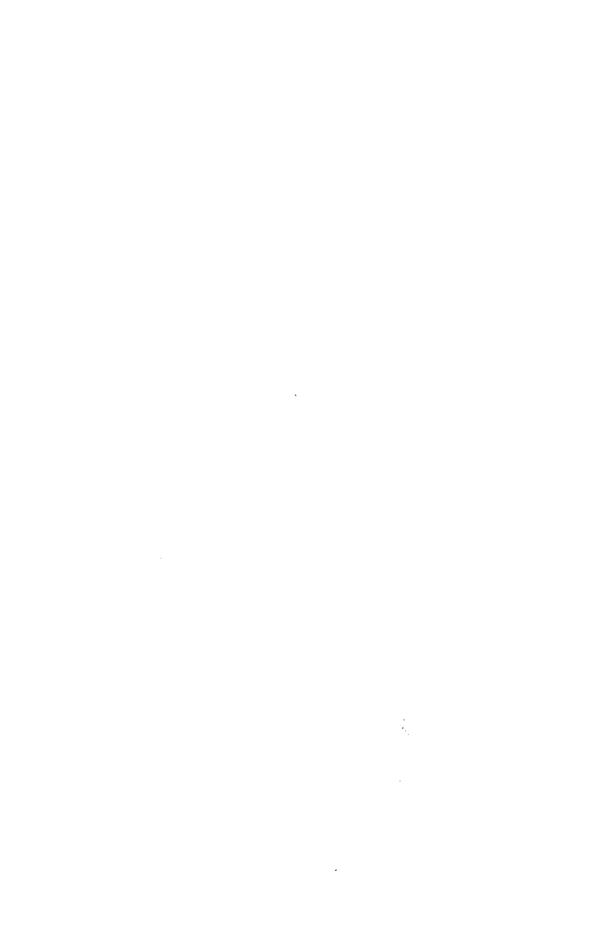

لفصل الأول

## عربيأ وتاريخيأ

في ربيع عام ١٩٨٩ رجعت الى دمشق بعد زيارة علمية الى أوروبا والولايات المتحدة لأجد عدداً من الزملاء (في الجامعة) والكتاب والمثقفين وقد أصابهم الارتباك والتلعثم والاحراج عند الحديث معى عن رواية سلمان رشدى «الآيات الشيطانية» وعن الحكم العابر للقارات الذي أصدره آية الله الخميني بقتل المؤلف الشباب مقابل جوائز مالية سخية لا تدفع إلا بالدولار. أصابتني الدهشة لأنى كنت قد مشيت بصحبة هؤلاء الزملاء والمثقفين وراء نعش الدكتور حسين مروة الذي اغتالته رصاصات التعصب الديني والتزمت الطائفي في بيروت في ربيع ١٩٨٧. وبعدها بأسابيع معدودات مشيت برفقتهم أيضاً، وبحزن أعمق، وراء نعش شهيد آخر الفكر التقدمي هو الدكتور مهدى عامل الذي قتلته رصاصات من النوع ذاته. في الجنازتين دافع هؤلاء الزملاء والأصحاب بحرارة بالغة عن حق الكاتب في الحياة وعن حقه الأولى في الكتابة الحرّة كما تكلموا بايجابية عالية على حقوق الإنسان (العربي وغير العربي) واستنكروا بأقوى العبارات عمليات اغتيال المفكرين والمثقفين والكتاب العزل التي أخذت تمارسها قوي الاستبداد السياسي ونزعات الانغلاق الديني وحركات التعبئة الأيديولوجية الظلامية -القروسطية وقيادات الشحن الطائفي المذهبي الضبيق في العالم الاسلامي عموماً وفي عالمنا العربي تحديداً. وزادت دهشتى حين تذكرت أن الجماعة ذاتها، من الزملاء والأصحاب، كانت قد بكت (وبكيت معها) رسام الكاريكاتور الكبير ناجى العلى ونددت بقتله وأشادت بإقدامه وكرَّمت ذكري جرأته النقدية ومواقفه الشجاعة وريشته الساخرة. دفعتني هذه المفارقة الى أن أطرح على نفسي السؤال التالي: كيف يمكن لمن فعل ما فعلوا وقال ما قالوا في الدفاع عن الكاتب الأعزل وعن حريته وحقه في الحياة، وجاد بما جادوا به وقتها من هجاء لعمليات «الغاء الآخر» واستنكار لقمع الفكر وقتل المفكرين والفنانين الخ أن يتلعثم ويتردد ويرتبك أمام محض رواية وأمام مصير كاتب مهدد جهاراً نهاراً وفي أية لحظة بالتصفية الجسدية ؟ الجواب مطلوب منهم وليس مني لأن شجاعتهم الأدبية على أقل تعديل هي الموضوعة على المحك اليوم وليس شجاعة أي كاتب أو مثقف آخر.

أنتقل الآن من نطاق الأحاديث الشخصية وحوارات الجلسات الخاصة الى النطاق العام، وبتحديد أكبر الى نطاق النماذج الأرقى مما نشر عربياً من مناقشات «ثقافية» وإدانات صحافية وتهجمات «فكرية» تناولت مسألة سلمان رشدي زاعمة الرد على روايته وإفحام طروحاته! كان أول مالفت نظري في هذه النماذج مشكلات بدائية معيبة من النوع التالي:

### الشكلة الأولي

تكمن المشكلة الأولى في تورط كثرة من أبرز مثق فينا وصحافيينا ونقادنا ومعلقينا وجامعيينا في الهجوم على كتاب لم يقرؤوه. على سبيل المثال هاهو الصديق والزميل الدكتور أحمد برقاوي لايجد حرجاً في أن يطلق أحكامه السلبية المبرمة على «الآيات الشيطانية» وعلى مؤلفها، على الرغم من إعلانه الصريح أنه لم يقرأ الرواية ولم يسمع عنها إلا «من هذه الاذاعة أو تلك» وأنه لم يقرأ منها إلا «نتفاً في بعض المجلات والصحف». ونتيجة عدم قراحه سطراً واحداً من الرواية توصل الدكتور برقاوي الى أحكام نقدية جريئة و«مدروسة» على النحو التالى:

«تنطوي الرواية على قدر كبير من السوقية والابتذال والسفاهة والوقاحة مما يدفع الانسان العربي، ملحداً كان أم مؤمناً، أن يقف منها موقفاًنقدياً وعدائياً».

كما يتهم رشدي الأديب «بالصبيانية والجهل وضيق الأفق والغباء»(1).

<sup>(</sup>١) د. أحمد برقاوي، «سلمان رشدي والضبجة المفتعلة»، مجلة «الهدف»، العدد ٩٥٣، ٢ / ٤ / ١٩٨٩، ص ٤٤ -- ٤٥. وفيما يلي بعض نماذج عربية - اسلامية منحطة حقاً عن نوع «الردود» التي جوبه بها رشدي : سلمان رشدي «زنديق بالوراثة» الغ، (الدكتور شمس الدين الفاسي، «آيات سماوية في الرد على كتاب «آيات شيطانية»»، القاهرة : دار مايو -

لو أن طالباً في السنة الثانية في كلية الآداب بجامعة دمشق قدم حلقة بحث الى ما الدكتور برقاوي فيها أحكام عرمرمية على كتاب (مهما كان نوعه) استناداً الى ما سمعه الطالب عن ذلك الكتاب «من هذه الاذاعة أو تلك» وما قرأه من مجرد نتف حوله في «بعض المجلات والصحف» لما نال من الدكتور إلا صفراً وتوبيخاً قاسياً لأنه ماهكذا تقيم الكتب حتى في جامعاتنا العربية المهترئة. ولا أكتم القارئ أني خفت كثيراً حين تبين لي من قراءة مقال الدكتور برقاوي أن الأدب الجيد، في تصوره وعرفه، مازال مختزلاً الى ذلك الأدب الذي يدافع «عن الصقيقة والمساواة والشعب والاشتراكية والبطولة والانسان»(٢).خفت في الحقيقة على مستقبل الثقافة الفلسطينية في حال تسلم الدكتور برقاوي منصب وزير الثقافة في الدولة الفلسطينية المستقبلية المنشودة وهو يحمل برنامجاً أدبياً – ثقافياً جاهزاً كهذا في حقيبته، لأن الحياة علمتنا أن المسافة بين يحمل برنامجاً أدبياً – ثقافياً جاهزاً كهذا في حقيبته، لأن الحياة علمتنا أن المسافة بين للأدب والفكر والفن والشعر في الدولة الفتية، من ناحية وبين إعداد الخطة الخمسية للأدب والفكر والفن والشعر في الدولة الفتية، من ناحية ثانية، ليست كبيرة على الإطلاق.

أما الصديق هادي العلوي فقد أصدر قراراً مسبقاً بأن رواية «الآيات الشيطانية» هي «عمل استشراقي تم توريط سلمان رشدي في تأليفه» بحيث «ينوب عما كان يمكن أن يكتبه مستشرق من تلامذة الأب لامانس» وانها تدخل في باب الأدب السياسي المألوف «في الكتابات الصهيونية..»(٢). مازلت أحب أن أعتقد أن مفكراً نقدياً تقدمياً وجريئاً من عيار هادي العلوي يظل في مستوى أرقى من أن يسلك الطريق الديماغوجية السهلة التي تعزو كل ما لا يعجبنا في العالم الى المؤامرة الصهيونية العالمية وتفسير كل ما لا نستسيغه من نقد بنسبته الى الاستشراق اللعين وتأثيراته وأعوانه وتلامذته وما اليه. لنترك هذا النوع من السلوك لأصحابه المعروفين جيداً ان كان في السياسة أو الثقافة أو الفكر.

الوطنية النشر، ١٩٨٩، ص ١١). سلمان رشدي مصاب «بالعصابية والانطوائية وانفصام الشخصية منذ طفولته وبالطغيان الشيطاني» أيضاً، (الدكتور نبيل السمان، «همزات شيطانية وسلمان رشدي»، عمان، الأردن : دار عمار، وبالطغيان الشيطاني» أيضاً، (الدكتور نبيل السمان، «همزات شيطانية وسلمان رشدي»، عمان، الأردن : دار عمار، ١٩٨٩، ص ٨٢ – ٨٣). من أجل الرد على رواية رشدي راجع أحد فرسان الكتابة تاريخ البشرية منذ بدايته، أي بدءاً بالبداية فافتتح كتابه بالعبارة التالية : «منذ هبط أدم عليه السلام الى الأرض... » ولحسن حظنا أنه لم يبدأ رده بعرض لتاريخ الكون كله ابتداء بفعل الخلق الأول (سعيد أيوب، «شيطان الغرب : سلمان رشدي الرجل المارق»، القاهرة : دار الاعتصام ١٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقاوي، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) هادي العلوي، «الشخصيات التاريخية وكيفية تقييمها»، مجلة «الحرية»، ٩ / ٤ / ١٩٨٩، ص ٤٤.

انى على قناعة، كذلك، لو أن هادى العلوى قرأ الرواية لما أطلق عليها أحكاماً تتصف بهذا القدر من السخف والاستهتار. استناداً الى دراستى الدقيقة لـ «الآيات الشيطانية» تحديداً ولأدب سلمان رشدى عموماً، أحب أن أؤكد للصديق هادى أنه ليس في رواية رشدي الأخيرة مايمت بصلة الى الاستشراق بمعناه الرديء وليس لمواقفه أية علاقة بالأب لامانس وأمثاله. ان أية قراءة متانية لـ «الآيات الشيطانية» سوف تبين لهادي العلوي وغيره أن سلمان رشدي يرفض قطعاً التقسيم الميتافيزيقي للعالم الى «شرق» و «غرب»، على الطريقة الاستشراقية المعهودة، وبما يؤكد التفوق الأزلي لخصائص الثاني الدائمة على الأول. في الواقع سيجد هادي في أدب رشدي نقداً ساخراً ولاذعاً لرغبة الغرب واستشراقه في الحفاظ على «روحانية الشرق وسحره وعجائبيته واستبداديته» الخ، واستهزاء لا يرحم بالشباب الأوروبي المتخم الذي يهاجر ضجراً الى الهند بحثاً عن «الامتلاء الروحي» في شرق متورم، بل منتفخ، روحياً بالفعل ولكنه جائع غذائيا وسقيم جسديا ومحطم اجتماعيا وخاضع سياسيا وملحق اقتصادياً. ومن ناحية ثانية، من المعروف عن لامانس، مثلاً، تعصبه القوى للأمويين ليس لسبب سبوى عدائه الشديد لحركات المعارضة الشعبية التى قاتلت ذلك الحكم وقاومت مظالمه المعروفة وانتفضت على جوره واستبداده. ابحث ماشئت في «الآيات الشيطانية» فإنك لن تجد إشارة واحدة - مهما كانت عابرة - الى أي من المسائل التي اهتم بها الأب لامانس وتُعصَّب لها أو مايمت لها بصلة.

الواقع هو أن أدب سلمان رشدي (بما فيه روايته الأخيرة) ينتصر للشرق ولكن ليس لأي شرق بالمطلق، بل للشرق الذي يجهد لتحرير نفسه من جهله وأساطيره وخرافاته وبؤسه وديكتاتوريته العسكرية وحروبه الطائفية والمذهبية وهامشيته الكاملة في الحياة المعاصرة. أي لذلك الشرق الذي يعمل على وعي حقيقة ظروفه وأوضاعه نقدياً وتشخيص أسباب تخلفه وتقاعسه موضوعياً وعلى تجاوز «عاره» الراهن مستقبلياً. ودعنا لا ننس أن أدب نجيب محفوظ يحمل الرسالة ذاتها إلى هذا الشرق (الذي نحن منه طبعاً). ففي قصته «حكاية بلا بداية ولا نهاية» مثلاً، يؤكد الوفد الذي صعد لمقابلة مولانا محمد الأكرم (شيخ الطريقة الأكرمية) أن حياة الحارة الأكرمية «صحراء مليئة بالأكاذيب» وأن «صغار المريدين حفاة خانعون» ويطالب المسؤولين الروحيين الأكرميين بتمزيق «ستار الأكاذيب الذي يغش الحارة» وبالكف عن «التغني بالخرافات» الخ. أما جواب أهل السلطة الروحية والزمنية فكان ذا شقين : تلخص

الشق الأول بطمأنة الوفد الى أن أهل الحارة «راضون، والرضى مطلب روحي مضنون به على غير أهله». وتلخص الشق الثاني بتسليط أجهزة القمع الأكرمية على الوفد العاصي وعلى أعضائه ورسالته. إن أدب رشدي منحاز، في التحليل الأخير، الى جانب شرق الوفد المتمرد وليس الى جانب شرق الرضى الروحي الأكرمي بصحراء أكانيبه وخرافاته وجهله. يبقى التساؤل التالي: كيف يمكن لمخرج كتاب تجديدي تنويري تمردي ممتاز عن أبي العلاء المعري وبعنوان «المنتخب من اللزوميات: نقد الدولة والدين والناس» ألا يرى أن أدب رشدي يندرج كله تحت مقولة «نقد الدولة والدين والناس» في لحظتنا الحاضرة ؟(٤)

#### من جهة ثانية يؤكد معلق آخر، لم يقرأ الرواية طبعاً ان:

«أبعاد المؤامرة الصهيونية تتجلى في الجهد الضخم الواسع الذي بذلته الأوساط الغربية والصهيونية لاعداد هذا الكتاب وترجمته الى مختلف اللغات ونشره بسرعة في أقصى نقاط الأرض وفي الدعم المالي السخي الذي لاقاه من قبل الكثيرين من الرأسمالين الكبار..الغ»(٥).

هنا، نحن أمام ديماغوجية قديمة وبسيطة تعمل على ازاحة المسؤولية عن النفس بواسطة لوم العالم كله على فعل تقع مسؤوليته المحددة على الذين نفخوا الروح مجدداً في طقوس إحراق الكتب التي لا تعجبهم وعلى الذين حكموا بالإعدام على سلمان رشدي بإسم الاسلام وعبر الاذاعة والتلفزيون، أحب أن أؤكد للمعلق انه بعد سلوك اسلامي كهذا لا تحتاج المؤامرة الصهيونية – الرأسمالية – العالمية الى أي إنفاق للأموال أو بذل للجهود من أجل توزيع الكتاب أو إيصاله إلى أقصى نقاط الأرض لأن قوى التعصب الإسلامي قد وفت بالمطلوب على أحسن وجه وقامت بالواجب خير قيام.

معروف ان ديماغوجية هذا الصنف من العقل التآمري كثيراً ما تأخذ شكل طرح الأسئلة الخطابية «الإرهابية» الاتهامية مسبقاً من نوع: لماذا في هذا الوقت بالذات؟ بحيث توحي الأسئلة مباشرة بوجود «المؤامرة الغامضة» وخطرها و «بالأيدي التي تعمل في الخفاء» مما يعمل بدوره على الاسكات الفوري لأي سؤال وتحقيق السيطرة

 <sup>(</sup>٤) هادي العلوي، «المنتخب من اللزوميات: نقد الدولة والدين والناس»، (دمشق: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، ١٩٩٠).

<sup>(</sup>٥) عبد الله الحسيني، «حول قضية كتاب (الآيات الشيطانية)»، صحيفة «السفير»، بيروت، ٨ / ٤ / ١٩٨٩.

على مجريات الخطاب والنقاش وعلى البتر الاتهامي شبه الخياني لكل محاولة للاستمرار في الحوار. خذ مثلاً السؤال التالي: «لماذا تحركت أوروبا لانقاذ رشدي ولم تتحرك لانقاذ الفلسطينيين ؟»(٦). طبعاً ليس أسهل على الخصوم والأعداء التخلص من الاحراج الشديد بالرد على هذه الديماغوجية الخطابية التساؤلية الاتهامية بديماغوجية خطابية أقوى تسأل: «لماذا انتفض الاسلام في وجه كتاب (يقال انه سخيف وتافه) ولم يحرك ساكناً في وجه الاحتلال الاسرائيلي لعاصمة عربية اسلامية اسمها بيروت؟» للأسف نسج الدكتور كاظم الموسوي على هذا المنوال في تناوله لـ «الآيات الشيطانية» حيث افتتح مقاله بالأسئلة ذاتها:

«لماذا هذه الرواية ؟» «ما الذي جاءت به ؟» «ما الذي تريد قوله ؟» لماذا بحث هذا الموضوع الآن ؟» «لماذا عالجته بهذا الأسلوب الآن ؟»  $(^{\vee})$ .

وواضح من مقالة الدكتور أن الغرض من طرح الأسئلة ليس التمهيد للإدلاء بوجهة نظر جدية فيها أو في معناها أو الاجتهاد في الاجابة عليها نقدياً وأدبياً وسياسياً، بل المطلوب هو مجرد طرحها خطابياً بغرض الايحاء باحتمال وجود المؤامرة والأيدي الخفية وما شابه ذلك من أفيون أدمنته دوائر معينة من الانتلجنسيا العربية المعاصرة. لهذا جاء مقال الدكتور موسوي خالياً من أية محاولة جادة أو غير جادة للإجابة على الاسئلة المطروحة وعارياً من أية مناقشة لمحتويات «الآيات الشيطانية».

قام الناقد غالي شكري برصد ما أسماه «ثلاث عشرة عينة مصرية من الكتّاب والمثقفين ورجال الدين» (بمن فيهم رجاء النقاش) ممن تناولوا رواية رشدي بالتعليق والاستنكار والتجريح والهجوم فتبين له أن عدد الذين قرأوا الرواية لا يتعدى الشخصين فقط لا غير. (أحدهم الصحافي المرموق أحمد بهاء الدين)(^).

يؤلمني أن ينحني صحافي وناقد أدبي من عيار رجاء النقاش، مثلاً، الى مستوى إطلاق الأحكام الاعتباطية على رواية لم يقرأها أصلاً متهماً إياها بتعزيز صورة الغرب السيئة عن الشعوب العربية والشرقية وبخاصة حول مايقال انها تعانيه من «وحشة وتخلف وميل الى البداوة وكراهية للتقدم والحضارة»(٩). فات رجاء النقاش أن أدب

<sup>(</sup>٦) صحيفة «الوطن»، الكويتية، ٥ / ٣ / ١٩٨٩.

<sup>(</sup>۷) د. كاظم الموسوي، «ضد آيات الشيطان»، «الهدف»، العدد ٥٥٥، ١٦ / ٤/ ١٩٨٩، ص ٦٢ – ٦٣.

<sup>(</sup>A) غالي شكري، مجلة «الوطن العربي»، ١٧ / ٣ / ١٩٨٩، ص ٢٢ – ٢٧.

<sup>(</sup>٩) مجلة «المصور»، القاهرة، ٣ / ٣ / ١٩٨٩.

سلمان رشدي خال من أية إشارات الى «الشعوب العربية» وان أدبه لا يدين إلا «وحشة» الأنظمة السياسية للعالم الثالث و«تخلفها وكراهيتها للتقدم والحضارة»، وأن فنه يفضح تهافت هذه الأنظمة على القيام بدور الشريك الكامل للغرب والحليف الأمين له. لهذه الأسباب كلها لاقت روايتا سلمان رشدي «أطفال منتصف الليل» و «العار» اهتماماً كبيراً جداً في العالم العربي وإيران بالذات علماً بأن ترجمتهما الى الفارسية تمت بعد انتصار الثورة الاسلامية هناك وليس قبلها. فات رجاء النقاش كذلك أن «الآيات الشيطانية» لا علاقة لها البتة «ببداوة» الشعوب الشرقية وتصويرها أمام الغرب وما اليه لأن الرواية هي نموذج رائع عن أدب المدن والحواضر وحياتها وبخاصة بومباي ولندن، وهل في بومباي ولندن بداوة لتصويرها ؟ لقد صنع رشدي روائياً ببومباي وب «المدينة الملافين في قلب ببومباي وب «المدينة الملافين في قلب ببومباي وب «المدينة الملافين في قلب لندن) ماكان قد صنعه، روائياً أيضاً، كل من بلزاك بباريس وتشارلز ديكنز بلندن وجيمس جويس بدابلين (عاصمة ايرلندا) ونجيب محفوظ بالقاهرة.

كذلك لا أعتقد أن أحمد بهاء الدين قرأ «الآيات الشيطانية» قراءة فيها أي شيء من التمعن أو التأني لأن الأحكام التي أطلقها على الرواية تشي بالعكس تماماً وإلا كيف نفسر حكماً مبتذلاً من النوع التالي (لا نتوقع مثله عادة إلا من أقلام كتّاب الدرجتين الثالثة والرابعة):

«إن الكتاب حقير، صادر عن نفس مريضة، رضيت لنفسها أن تغترب بأن تبيع روحها وتراثها..»(١٠).

مثال آخر نجده في قول المعلق ذاته ان رواية رشدي هي تعبير «عن غربته وتخلصه من هنديته وحياته القديمة» وفي زعمه بأن رشدي «سجل سعادته بأن صار انكليزياً» في خاتمة الرواية(۱۱). ان من يدعي أن رشدي تخلص من هنديته لا يعرف شيئاً عن أدب سلمان رشدي ومن يزعم أنه سجل سعادته في نهاية «الآيات الشيطانية» «بأنه صارانكليزياً» لا يكون قد قرأ رواية رشدي بل رواية أخرى غيرها لأن «الآيات الشيطانية» تنتهي برجوع صلاح الدين شامشاوالا (سلمان رشدي) الى بلده الهند وتصالحه النهائي مع والده ومعها ومع مدينته بومباي ومع عشيقة صباه (المحلية) زينات وكيل: ولا ننس هنا أن اسم بطل الرواية في فترة الغربة الانكليزية هو سالادين

<sup>(</sup>۱۰) «الأهرام»، ١ / ٢ / ١٩٨٩.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق، ٢٦ / ٢ / ١٩٨٩.

شامشا. أما بعد قرار الرجعة النهائية الى الهند فقد أعاد له رشدي (في اشارة رمزية هأمة جداً) اسمه الأصلي، أي صلاح الدين شامشاوالا (مع لفظة بملء الفم). أضف الى ذلك أن الفصل الأخير من «الآيات الشيطانية» (وهو فصل شاعري ومؤثر جداً) المخصص لوصف موت والد شامشا وللمصالحة بينهما هو في الواقع وصف لوفاة والد رشدي نفسه واسترجاع للأجواء التي سادت الحادثة وتعبير عن الانفعالات والأحاسيس والمشاعر التي أثارتها فيه وقتها. يقول رشدي عن نفسه في إحدى مقالاته:

«تُذكرني (الصورة) أن حاضري هو الغريب وأن الماضي هو الموطن وإن كان هذا الموطن ضائعاً في مدينة ضائعة في ضباب زمن ضائع».

ثم يشبِّه نفسه بمدينة بهمباي على النحو التالي:

«إن بومباي مدينة بناها الغرباء على أرض مستصلحة. بقيت أنا كذلك بعيداً هذه المدة الطويلة كلها حتى كاد ينطبق الوصف عليّ أيضاً. واستأثرت بي قناعة أنه لي أنا أيضاً مدينة لابد من استرجاعها وتاريخ لابد من استصلاحه»(١٢).

أما بطل «الآيات الشيطانية» الآخر، جبريل فاريشتا، فلأنه لم يتمكن من شفاء نفسه من مرض الغربة ولم يستطع تخطي العقبات باتجاه التصالح العميق والحقيقي مع الهند ومدينته فقد انتهى في الرواية الى الدمار الكامل، أي الى الانهيار النفسي والعقلي التام ومن ثم الجنون والموت انتحاراً. لاشك أن رشدي اغترب (كغيره من الملايين)، لكن لو أن نفسه رضيت بالغربة، وفقاً لما يزعمه أحمد بهاء الدين، لما كانت رواياته على ماهي عليه من قوة ولما حازت على الأهمية التي حازت عليها ولما حظيت بالاهتمام الكبير والواسع الذي حظيت به في كل مكان. لهذا لم ينتج رشدي مجرد أدب انكليزي تقليدي مكرس ورفيع المستوى في الوقت ذاته. أضف الى ذلك، أخيراً، امتناع المتدن في الكثير الذي نشره حول قضية «الآيات الشيطانية» عن إدانة فتوى القتل الصادرة بحق سلمان رشدي (باسم الإسلام) وصمته على التحريض العلني المتدفق من الجهات الايرانية الرسمية على إعدام كاتب فرد بسبب رواية(١٢). أليس في بالمسؤوليات التي نحب أن نعتقد أن كاتباً مثله وصحافياً عربياً من عياره مازال يلتزم بها ويحملها على محمل الجد؟

<sup>(</sup>١٢) انظر مجموعة مقالات رشدي المنشورة تحت عنوان «أوطان خيالية»، ص ٩ و١٠.

Imaginary Homelands, (London: Granta Books, 1991).

الآن، ماذا استنتج من إقدام نخبة من الأنتاجنسيا العربية على «مناقشة» كتاب هام، أثار ضجة دولية لا سابقة لها أو مثيل، بهذا المستوى من الخفة والاستهتار وبهذا المقدارمن الاستعلاء الأجوف والعجرفة الزائفة ؟ سأستند في اجابتي الى النص التالي للحاحظ:

«وفي الفرس خطباء، إلا أن كل كلام للفرس، وكل معنى للعجم، فإنما هو عن طول فكرة، وعن اجتهاد وخلوة، وعن مشاورة ومعاونة، وعن طول التفكر ودراسة الكتب، وحكاية الثاني علم الأول، وزيادة الثالث في علم الثاني، حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند آخرهم. وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال، وكأنه الهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا اجالة فكرة، ولا استعانة. وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام، أو حين أن يمتح على رأس بئر، أو يحدو ببعير، أو عند المقارعة والمناقلة، أو عند صراع، أو في حرب، فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب، والى العمود الذي اليه يقصد، فتأتيه المعاني ارسالاً، وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً، ثم لا يقيده على نفسه، ولا يدرسه أحداً من ولده، (١٤).

بعبارة أخرى، أدب سلمان رشدي «الأعجمي» هو نتاج «اجتهاد وخلوة ومشاورة ومعاونة وطول تفكر ومعاناة ومكابدة ودراسة كتب واجالة فكرة الخ». في حين أن هجوم النقاد عليه وعلى روايته هو نتاج «البديهة والارتجال وصرف الوهم الى الكلام ورجز يوم الخصام» بالاضافة الى غياب كل أثر، بالتالي، «للمعاناة والمكابدة وإجالة الفكر ودراسة الكتب» في سيل ماقالوه كتابة وشفاها في معرض هجومهم على الرواية. لهذا أتت «معانيهم إرسالاً» و «انثالت عليهم الألفاظ انثيالاً» دون أدنى تفكير في «أن يقيدوا أياً من هذا على أنفسهم». واضح إذن، أن الأكثر قرباً الى «الوحشة» والأكثر ميلاً الى «البداوة» والأعظم كراهية «للتقدم والحضارة» ليس الروائي سلمان رشدي، بالتأكيد، بل هذا الصنف من النقاد العرب، علماً بأني أقيسهم هنا بمعايير عصر الجاحظ ومقاييس زمانه وليس بمعايير العصر الذي يدعون الانتماء اليه أو الزمن الذي يزعمون الانتساب الى مقاييسه، بعبارة ثانية مازال ينطبق عليهم، على مايبدو، ليس تشخيص الجاحظ وحده، بل أيضاً القول المنسوب الى حذيفة بن اليمان : «إنا قوم عرب، نقدم ونؤخر، ونزيد وننقص، ولا نريد بذلك كذباً».

<sup>(</sup>١٤) الجاحظ «البيان والتبيين»، تحقيق المحامي فوزي عطوة، (دمشق : مكتبة النوري ؛ وشركة الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٦٨)، ص ٤٠٤ – ٤٠٥.

#### الشكلة الثانية

تكمن المشكلة الثانية في أن المتهجمين العرب على «الآيات الشيطانية» عالجوا موضوعهم وكأن رشدي فقيه وعالم ومؤرخ ومحقق ولاهوتي وواعظ وعالم منطق بدلاً من أن يكون فناناً وأديباً وروائياً. على سبيل المثال وليس الحصر، اتهموه بالكذب والتشويه واختلاق الحوادث وتزييف الواقع وتزوير الحقائق والخروج على الصدق وتحدي منطق العقل، والبذاءة والفحش أيضاً. وفيما يلي نموذج عن هذا النوع من النقد والاتهامات:

«ان رواية «الآيات الشيطانية» تتعارض مع الحقائق التاريخية والدينية والسيرة النبوية ومنطق العقل.. (كما انها) رواية خرافية مبنية على أوهام وأساطير لا أساس لها من الصحة، ولاحظ لها في الحجة والبرهان... تحلّل سلمان رشدي من أي منهج علمي، ومن أي توثيق مصادري لـ «الآيات الشيطانية» فروايته أبعد ماتكون عن التاريخ وأقرب الى الوهم والخرافة» (١٥).

وبعد أن قارن الدكتور أحمد برقاوي الرواية بكتابات المؤرخين العرب والمسلمين والافرنج من الذين أرّخوا لحياة النبي محمد (ان كان بشكل حيادي أو غير حيادي، بشكل منصف أو غيرمنصف، وفقاً لعبارته) وجدها لا ترقى الى مستوى تلك الكتابات في المعالجة والعرض مما يعني تعذر تناولها بالنقد والتصحيح والتحليل (كذا !)، على حد قوله(٢١). ومع أن الكتاب الوحيد المعقول الذي صدر بالعربية حول «الأيات الشيطانية» يعترف في بدايته بحق الروائي في خلق عوالمه وأجوائه وبالاستقلال النوعي الكبير الذي يتمتع به الخطاب الأدبي والفني عموماً فانه يعود ليغرق مجدداً في نقد فج لرشدي يحاسبه حساب المؤرخ والفقيه وعالم المنطق(٢٠). ظهر هذا النوع من الاتهام والنقد لرشدي في أوروبا أيضاً ولكن على لسان ممثلي السلطات الحاكمة وليس على لسان أي ناقد أدبي معروف أو مثقف مرموق أو صحافي بارز أو أستاذ جامعة مشهور. على سبيل المثال هاجم اللورد شوكروس (Shawcross) في انكلترا رشدي لأنه : «لم يضع كتابه بغرض الاسهام في ميدان علمي محدد»(١٠). كما أدان اللورد جاكوبوفيتز

<sup>(</sup>١٥) الدكتور نبيل السمّان، «همزات شيطانية وسلمان رشدي» (عمان، الاربن : دارعمار، ١٩٨٩)، ص ٥٤ . ٨٢، ١١٠-

<sup>(</sup>١٦) «سلمان رشدي والضجة المفتعلة»، مرجع ورد نكره سابقاً.

<sup>(</sup>١٧) عادل درويش وعماد عبد الرازق، «الآيات الشيطانية بين القلم والسيف»، (لندن، ١٩٨٩، الناشر غير مذكور).

<sup>(</sup>١٨) صحيفة «التايمز» اللندنية، ٢ / ٢ / ١٩٨٩.

- كبير حاخامي بريطانيا - الرواية بسبب «تزويرها سجلات التاريخ الثابتة»(١١).

ومع أن الإتهامات الموجهة الى رشدي بالكذب والتشويه وما اليه لا تقول شيئاً جدياً عن روايته، فانها تقول، في اللحظة ذاتها، أشياء جدية كثيرة عن أصحاب تلك الاتهامات. تقول شيئاً ما، على قدر كبير من الأهمية، عن مفهومهم البدائي المتخلف لمعنى الأدب وعن خيالهم الفني المحدود بالبعد الواحد وعن حسهم الجمالي المتبلد على الرغم من سعة اطلاع بعضهم ودراسة بعضهم الآخر للدياليكتيك وتدريسهم له.

حين يشكو صديق مما فعلته به هموم الدنيا وبلاياها بانشاد:

وصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال

أدرك فوراً أنني في حضرة الشعري والأدبي والجميل وليس في حضرة شكوى صادقة تاريخياً ودقيقة موضوعياً! وحين أسمع جولييت تقول في مسرحية شكسبير الشهيرة:

What is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet(\*)

أعرف أنني في حضرة فائض من المعاني والأحاسيس والصور والايقاع والموسيقى ينكمش أمامه المعنى الحرفي البسيط لكلامها الى مستوى اللاشيء وتتراجع أمامه الرسالة الموضوعية الساذجة التي يحملها خطابها الى حدود العدم. تصوروا ناقداً يناقش شكسبير بأن الوقائع التاريخية الثابتة تبين أنه لم يحدث أن حكم الدانيمارك أمير اسمه هاملت وان الحقائق العلمية الراسخة تبين أن الأشباح لا وجود لها لأن أرواح الموتى لا يمكن أن ترجع الى هذا العالم! تصوروا ناقداً آخر يناقش بيت المتنبي المذكور استناداً الى مدى انطباقه على الحقيقة الموضوعية ومدى انسجامه مع العقل والمنطق والتجربة المحسوسة! باستطاعة ناقد كهذا أن يطرح سؤالاً خطيراً: كيف بقي المتنبي على قيد الحياة بعد أن أصابته السهام الأولى في مقتل؟ وأنا لا أمزح بدليل الواقعة التالية: بات معروفاً أن رواية رشدي «الآيات الشيطانية» تبدأ بحادثة سقوط صلاح الدين شامشا وجبريل فاريشتا من طائرة مخطوفة تم تفجيرها

<sup>(</sup>١٩) المرجع السابق، ٤ / ٢ / ١٩٨٩.

<sup>(\*) «</sup>وما أهمية الأسم ؟ مهما سميت الوردة سيظل شذاها طيباً».

فوق سماء لندن. في رده على الرواية طرح الدكتور سيد أشرف (المدير العام للأكاديمية الاسلامية في كامبريدج، وعضو كلية التربية في جامعة كامبريدج) السؤال النقدي التالي: هل يعقل أن يسقط بشر من طائرة على هذا الارتفاع الشاهق ويصل الأرض سالما ؟(٢٠). يفضح سؤال الدكتور أشرف ببساطته وصراحته ووضوحه (وهذه ميزة هبله) كل ماهو مضمر ومتضمن في الاتهامات الموجهة من جانب النقاد العرب الى رشدي وروايته لجهة الكذب والاختلاق والتشويه الخ. مرة ثانية أدعو هولاء النقاد الي التأمل مجدداً والتفكير جدياً بما قاله أجدادنا القدماء وغيرهم في طبيعة الشعر والأدب والفن قبل أن يحاكموا رشدى:

(١) إذا كان صحيحاً أنه «يجوز الشاعر مالايجوز لغيره» صحيح أيضاً انه يجوز الروائي (والفنان عموماً) ما لا يجوز لغيره.

(Y) كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغنى عن صدقه كذبه

(البحتري)

(٣) تدرج الرواية عادة في صنف أدبي يسمى بالانكليزية (Fiction) ويجدر بنقادنا هنا مراجعة مقولتي «التخييل» و «التخييلي» عند عبد القادر الجرجاني، ومقولة «الاختلاق» عند حازم القرطاجني، لربما ساعدهم ذلك على البدء باستيعاب أدب سلمان رشدي عموماً وروايته الأخيرة تحديداً.

(٤) «أطيب الشعر أكذبه» و «أحسن الشعر أكذبه».

(الرنوقي)

(ه) «فإن أحسن الشعر أكذبه، بل أصدقه أكذبه».

(ضياء الدين بن الأثير)

(٦) «لا يطالب الشاعر (وكذلك الروائي في يومنا الحاضر) بالصدق فيما يقول، بل بالحذق والبراعة ولا ضير عليه أن يناقض نفسه في مناسبتين مختلفتين».

(قدامة بن جعفر)

(٧) بالنسبة للشعراء فإن «الاقتصاد محمود الا منهم والكذب مذموم إلا فيهم». (ابن رشيق القيرواني)

<sup>(</sup>۲۰) راجع مقاله (باللغة الانكليزية) «عدمي، سلبي، شيطاني» في كتاب «ملف رشدي»، ص ۲۰. "Nihilistic , Negative , Satanic" , **The Rushdie File** , edited by L . Appignanesi and S. Maitland , Syracuse University Press , 1990 , pp . 18 - 21 .

(A) «أصدق الشعر أكثره اختلاقاً».

(شکسبیر)

(٩) «ان أصدقهم (أي الشعراء والأدباء) هو الأكثرهم اختلاقاً».

(شکسبیر)

(١٠) «نحتاج الفن حتى لا تميتنا الحقيقة».

(نىتشە)

(١١) «الفن كذبة نفهم بواسطتها الحقيقة».

(بیکاسو)

(١٢) «علينا أن نكذب كي نقول الحقيقة».

(جان جرنيه)

واضح إذاً أن نقادنا القدامى أكثر معاصرة في فهمهم لمعنى الأدب وفي استيعابهم جدلية العلاقة بين الصدق والكذب في الفن وفي تحديدهم للخصائص الميزة للابداع الشعري والفني عموماً من نقادنا المعاصرين، وسلمان رشدي روائي معاصر جداً (٢١). لذلك أجد من المفيد التذكير هنا بالتالي :

أولاً: فكما أنه باستطاعة الانسان أن يعد الأشجار كلها دون أن يرى الغابة، كذلك بامكانه، أيضاً، أن يسرد الوقائع كلها وأن يذكر التواريخ جميعها وأن يشير الى الصدق بأكمله دون أن يرقى الى الحقيقة.

ثانياً: لأن الشعر يُغنّي ويُعزف وينحت ويزخرف ويصور ويروي ويبني ويتقمص ويضحك ويبكي ويوحي ويعبئ ويحرك الغ، عدَّه الفيلسوف الألماني الكبير هيغل سيد الفنون الجميلة وأرقى أشكال التعبير الأدبي الممكنة وأسماها، أوليست مصيبة، إذن، أن يجد واجدنا نفسه وهو يدافع عن الأدب وحقيقته في وجه مثقفين ونقاد يفترض أنهم ينتمون الى أمة شكَّل الشعر الشكل الأساسي والأول لتعبيرها الفني والجمالي والأدبي على امتداد ما لا يقل عن خمسة عشر قرناً بلا انقطاع ؟ أوليست فجيعة ، كذلك، أن يجد أحدنا نفسه وهو يدافع عن الأدب

<sup>(</sup>٢١) فيما يتعلق بمسالة جدلية الملاقة بين الصدق الكذب في الشعر العربي انظر دراسة الدكتور منصور عجمي : The Alchemy of Glory , (Washington D. C., Three Continents Press , 1988). أنا مدين الدكتور عجمي بالنسبة لهذه النقطة بالذات وبالنسبة لمصادرها الأولية تحديداً.

وحقيقته في وجه مثقفين ونقاد يفترض أنهم ينتمون الى حضارة تمتاز بالاعتقاد العميق منذ القدم بأن معجزتها الأدبية الأولى هي في الوقت ذاته معجزتها الدينية المؤسسة ؟

أما بالنسبة لتهمة البذاءة والفحش فان نقادنا يتصرفون وكأن حياءهم هو حياء العذارى الشرقيات ذوات الخمسة عشر ربيعاً! أي يتصرفون وكأن الأدب العربي بتاريخه المفروش على امتداد ما يزيد على خمسة عشر قرناً (بلا انقطاع) لا ينطوى إلا على قيم التقوى والورع والأخلاق الحميدة، ولم يعرف سوى لغة المثل العليا وعبارات التهذيب المترفعة وأشعار القديسين وابتهالات أولياء الله الصالحين! انفضوا العبار قليلاً عن ذاكرتكم أيها السادة النقاد وراجعوا سريعاً بعض موسوعات الأدب العربي المعروفة وبعدها قولوا لنا ما إذا كان أدب سلمان رشدى يضاهى حتى جزئياً بذاءة عظماء شعرائنا وفحش كبار أدبائنا ؟ ألا يوحى لكم تقليب صفحات كتاب الأغانى، مثلاً ، أو بعض فصول «الامتاع والمؤانسة» أو تحفة الجاحظ الصغيرة «كتاب مفاخرة الجواري والغلمان» وكأن الحياة في بغداد ومثيلاتها لم تكن إلا لهوا وطربا وخمرا وغناء وحانات وغلماناً وجواري وتجارب جنسية من كل طعم ولون ورائحة بما في ذلك الجماع واللواط والسحاق و «البورنو» مع ما يستدعيه هذا كله من لغة وعبارات وكلمات وموسيقى وايقاعات تحكيه وتنقله، وما يتلاءم معه من وسائل التعبير الشعرية والفنية والأدبية والنثرية العاكسة له والحاملة لرسالته والموصلة لمعناه ؟ واذا كان صحيحاً انه لا حياء في الدين ولا حياء في العلم فصحيح أيضاً انه لا حياء في الفن والأدب كذلك. فى الواقع اعرف أن بعض هؤلاء النقاد يجفظ عن ظهر قلب ويروى ويتداول مجموعة هائلة من النكات البذيئة جنسياً ودينياً وسياسياً واجتماعياً مما سيندهش له حتى أديب مجرِّب لأحوال الدنيا وعارف بشؤون العالم مثل سلمان رشدى. أعرف كذلك أن بعضهم يحفظ المطولات الشعرية الفاحشة الى أقصى حدود الفحش ويتسلون بانشادها في الجلسات الخاصة والسهرات والحفلات، ومن منهم لا يعرف جيداً، على سبيل المثال، قصيدة ابراهيم طوقان الشهيرة «بيضُ الحسان» ويطرب لها وينتشى لسماعها وهي القصيدة المتداولة شفاهاً وبخط اليد فقط لانها لم تطبع يوماً بسبب اشتهارها بمستوى من الفحش والبذاءة لم يسبق له مثيل ؟ بعد هذا كله إذا غرف أديب مثل سلمان رشدى من بحر نكاتهم وخضم مفرداتهم وأشعارهم كي يهجو الفحش الحقيقي المسيطر على حياتنا اليومية ويفضح البذاءة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تدير مصائر مجتمعاتنا وتوجه مستقبل أوطاننا اتهموه بالفحش والبذاءة! صدق من قال: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.

ورد معنا اتهام رواية «الآيات الشيطانية» بالإغراق في الوهم والخيال واللامعقول والبعد عن الواقع الخ. وهاهو أحمد بهاء الدين يؤكد، على سبيل القدح والذم، ان سلمان رشدي كتب روايته «بطريقة مغرقة في الخيال وأقرب الى الأحلام غير المنطقية»(۲۲). أما الدكتور عبد الرحمن ياغي (أستاذ الأدب العربي في الجامعة الأردنية) فقد اتهم رشدي بالشطح في روايته «شطحات عجيبة غريبة مثيرة للدهشة»(۲۲). سأكتفي هنا بتقديم المقطعين التاليين من مسرحية توفيق الحكيم «يا طالع الشبجرة» وبدعوة القارئ إلى مقارنتها بأية مقاطع يختارها من رواية «الآيات الشيطانية» ومن ثم الحكم بنفسه من من الأدبيين أكثر إغراقاً في الخيال والأحلام غير المنطقية ومن منهما أكثر غلواً في شطحاته الأدبية العجيبة الغريبة والمثيرة للدهشة! المشهد : محقق يستجوب خادمة خرجت سيدتها منذ ثلاثة أيام لشراء خيوط تنسج بها ثوياً لابنتها الصغيرة ولم تعد بعد :

المحقق: بنتها ؟

الخادمة: نعم... بنتها بهية.

المحقق: وأين هي بنتها بهية ؟

الخادمة: لم تولد ؟...

المحقق: لم تولد ؟... ومتى ستولد ؟

الخادمة: لن تولد،

المحقق: وكيف تعرفين أنها لن تولد؟

الخادمة: كانت ستولد من أربعين سنة، ولكنها لم تولد.

المحقق: مادامت قطعت الخلف، ولم تلد، ولن تولد... فلماذا تنسج ثوباً لبنتها التي لم

تولد ولن تولد ؟

الخادمة: انها تراها ولدت كل يوم، وتولد كل يوم.

<sup>(</sup>۲۲) والأهرام»، ۲۲ / ۲ /۱۹۸۹.

<sup>(</sup>٢٣) صحيفة «الرأي» الأردنية، ٢ / ٦ / ١٩٨٩.

المشهد: حوار مفتش القطار والدرويش:

المفتش : هل تعرف ماذا أطلب من حياتى ؟

الدرويش (ينشد):

هات لي مصعك بقصرة بالملعصقصة الصصيني يا طالع الشـــجـــرة تحلب وتســـقـــينى

المفتش: يظهر انك عرفت...

الدرويش: العارف لا يعرف..

المفتش: اذن لا حاجة بي الي الشرح...

الدرويش: هناك في ضاحية الزيتون...

المفتش: ضاحية الزيتون؟

الدرويش: هناك سوف تجد...

المفتش: أجد ماذا ؟

الدرويش: الشجرة.. في الشتاء تطرح البرتقال.. وفي الربيع المشمش..

وفي الصيف التين.. وفي الخريف الرمان.

المفتش: شجرة واحدة ؟

الدرويش: واحدة.. كل شيء واحد.. هناك الشجرة، والبقرة، والشيخة

خضرة...

المفتش : الشيخة خضرة ؟

الدرويش: كل شيء أخضر... كل شيء أخضر...

المفتش: كل شيء أخضر ؟.. هذا كلام مطمئن...

الدرويش: الى حين...

المفتش: أو ترى شيئاً مكدراً ؟

الدرويش: لا تلق على أسئلة!...

سؤال بسيط آخر، ماهو رأي هذا الصنف من نقاد رشدي بفانتازيا الاسراء والمعراج مثلاً ؟ فانتازيا انتقال النبي محمد بجسده في ليلة معينة واحدة من مكة الى القدس على ظهر كائن أسطوري ثم رحلته الخارقة الى السماء السابعة النح النح. ما رأيهم بالمجلدات التراثية الضخمة التي كتبت في الوصف التفصيلي الدقيق والمطول لأحوال أهل الجنة والنار، والمجلدات المشابهة التي تناولت عوالم الجن والعفاريت والأبالسة والملائكة بالوصف والتصنيف والتدقيق باحثة باسهاب في سلالاتهم

وعشائرهم ودياناتهم الى آخر ذلك مما هو معروف ؟ على سبيل المثال يحتوي كتاب القرطبي «التذكرة في أحوال الموتى» على أبواب وعناوين من النوع التالي : «في لباس أهل الجنة وآنيتهم». «باب ليس في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب». «باب ماجاء في خيام الجنة». «باب ماجاء في طير الجنة وخيلها وإبلها». «باب ماجاء أن في جهنم جبالاً وخنادق وأودية وبحاراً وصهاريج وآباراً وجبايا وتنانير وسجوناً وبيوتاً وجسوراً وقصوراً ونواعير وعقارب وحيات.. الخ، الخ»(٢٤).

هل في هذا كله شيء غير الاغراق في الوهم والخيال والأحلام غير المنطقية ؟ وهل فيه غير الشطح شطحات عجيبة غريبة مثيرة للدهشة ؟ أم أن نقادنا نسوا فجأة (وبانتهازية ثقافية – سياسية – دينية – دنيوية لا نحسدهم عليها) كل مايعرفونه عن أهمية الأسطورة ودورها في الابداع الفني وعن معنى الرمز والفائض الرمزي وضرورتهما في كل انتاج أدبي عال وعن جدلية العلاقة بين المثال والواقع في الشعر القديم كما في الرواية الحديثة كما في أية ثقافة حية ديناميكية تجدد نفسها باستمرار؟

لهذا لابد لي، في هذا المقام، من تسجيل تقديري واعجابي بالموقف الصريح والشجاع والأمين مع النفس (ومع التحليل الواقعي) الذي وقفه الدكتور حسن حنفي عند تناوله رواية سلمان رشدي بالتعليق. قال في مداخلته مايلي:

«ماورد بخصوص الآيات الشيطانية صحيح: ومن بين أسباب النزول هو أن النبي محمداً كان يحمل هم الوحدة الوطنية للقبائل العربية وتكوين دولة في الجزيرة العربية. وكانت له مشاكل مع اليهود ومع النصارى (مع اليهود بصورة خاصة) ومع المشركين أيضاً. فجاء المشركون اليه بعرض جيد – وأنا أتكلم عن الرسول كرجل سياسة وليس كنبي – وقالوا له: نعم أيها الأخ، ماالمانع أن تذكر «اللات» و «العزي» لمدة سنة واحدة وقل انهم ليسوا بالهة، ولكن لهم دور في الشفاعة عند الله، وهكذا نأتي معك ونعمل ما تشاء في تغيير النظام في الجزيرة العربية. وكان هوى الرسول مع هذا العرض، لأنه يحل له قضية المشركين، وتقسيم العائلة والأسرة والعشيرة الى فريقين. فقال بينه وبين نفسه: ان هذا العرض يشكل بالنسبة لي كزعيم سياسي شيئاً جيداً لأنه يحقق لي مصالحة مؤقتة مع العدو. وماذا يعني لو أنني ذكرت اللات والعزى لمدة سنة واحدة ثم أغير بعدئذ ؟ ثم ان الوحى يتغير طبقاً للظروف.

<sup>(</sup>٢٤) القرطبي، «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»، تحقيق أحمد محمد مرسي، (القاهرة: مطابع مدكور وأولاده، ١٩٥٠)، ص ٤٠٠، ٤٤٨، ٤٥٤، ٤٦٧، ٥٨٥. انظر كذلك، الحارث بن أسد المحاسبي، «كتاب التوهم» (والتوهم هنا هو الفيال)، تحقيق أ. ج. أربري، تقديم أحمد أمين، (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٧).

وكان صلح «الحديبية» صلحاً مشيناً بالنسبة المسلمين ثم تغير بعد ذلك الى صلح أفضل. وكان الكثير من المسلمين يرفضون صلح الحديبية و «عمر» على رأسهم.. الخ. فعندما نزلت الآية، «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى...» قال القدماء بأن الشيطان قد همس في قلب النبي «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى».. انهم يسمونها من الشيطان، ونحن نقول من هوى النفس على أساس هذا العرض. فهي قضية صحيحة، وبالتالي فسلمان رشدي لم يقل شيئاً. أنا لا أتعرض لهذه الرواية – رواية سلمان رشدي – والأديب حر في أن يكتب كما يشاء. وحتى لو كان مؤرخاً أو كاتباً السيرة فلا ينتقد إلا بالمقاييس الأدبية في النقد الأدبي. أما انه كافر وخرج.. فهذا لا وجود له على الاطلاق. هذا (أي أدب رشدي) جزء من الحداثة. إن الاسلام يعطي الحرية التامة المفكر وللاديب والناقد. والرسول نفسه تحدى. والقرآن يطلب من الناس أن يقلدوه. فليتفضل كل من يريد أن يأتي بمثل القرآن (وقد جرت محاولات لتقليد القرآن...)»(٢٥).

يبقى أن أضيف الى هذا الدفاع العقلاني السياسي والتاريخي عن «الآيتين الشيطانيتين» أو حادثة الغرانيق:

أولاً: ماذكره هشام بن محمد الكلبي في الصفحات المخصصة لـ «العزى» في «كتاب الأصنام» من أن قريش كانت تنشد الآيتين المذكورتين عند طوافها حول الكعبة على النحو التالي: «واللات والعزي، ومناة الثالثة الأخرى! فإنهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى». بعبارة أخرى حين قدَّم النبي تنازله المؤقت الى قريش قدمه بلغتها ورموزها ووفقاً لطقوسها المتبعة وقتها. أي تشكل لغة تلك الطقوس المصدر التاريخي الأصلي الذي انبثق عنه حديث الغرانيق بنصه المألوف كما انبثقت عنه فيما بعد الصيغة المعروفة للآيتين التاليتين: «أفرأيتم اللات والعزي، ومناة الثالثة الأخرى».

ثانياً: أن مدة من الزمن تبلغ حوالي العشر سنوات تفصل بين حديث الغرانيق والآية المدنية في سورة الحج التي تشير الى الغائه (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله مايلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم) مما يعني، على الأرجح، أن نص الحديث شكل جزءاً من القرآن المتداول في تلك السنوات. وفي تفسير ابن كثير اشارة الى أن حديث الغرانيق وجد طريقه الى التدوين في بعض المصاحف التي كانت في حوزة عدد من الصحابيين ومستخدمة من جانبهم(٢٦).

<sup>(</sup>٢٥) «الاسلام والحداثة : ندوة مواقف»، (لندن : دار الساقي، ١٩٩٠)، ص ٢٣٤ - ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢٦) انظر كتاب «الأصنام» لـ هشام بن محمد الكلبي، طبعه أحمد زكي باشا، (القاهرة ١٩٢٤)، ص ١٣. و«تفسير القرآن العظيم» لابن الكثير، (بيروت : دار القرآن الكريم)، ج٢، ص ٥٥٠.

#### الشكلة العالفة

تكمن المشكلة الثالثة في تصور المعلقين والنقاد العرب، أولاً، ان الغرب تبنى رشدي ودافع حقاً عن قضيته وعن نقده للاسلام وثانياً في أن العالم الاسلامي بأكمله انتفض تلقائياً ضد الرواية وصاحبها. أما المصدر الرئيسي لهذا الوهم المزدوج فهو أجهزة الاعلام الغربية ذاتها بوكالات أنبائها وصحفها ومجلاتها وإذاعاتها وتلفزيوناتها. بعبارة أخرى تصرف نقادنا وصحافيونا ومعلقوناوكأن الاعلام الغربي هو الغرب، وكأن الصورة التي قدمها عن رد فعل العالم الاسلامي هي العالم الاسلامي بالفعل دون أية محاولة للنفاذ قليلاً الى ماهو قائم خلف المشاهد الاعلامية والمظاهر الاذاعية والتلفزيوينة، أي دون أية محاولة لامتحان طروحات الاعلام الغربي قليلاً والتدقيق فيها نوعاً ما على ضوء الوقائع والتحليل الأولي للأحداث وخلفياتها.

لاشك أن الحكومة البريطانية حمت رشدي جسدياً وهي لم تفعل بذلك إلا الحد الأدنى المطلوب من أية حكومة تحترم نفسها قليلاً في مواجهة موجة من التحريض الديني الأجنبي الاذاعي والتلفزيوني على قتل أحد مواطنيها وعلى أرضها! ان حكومة سوموزا كانت ستفعل الشيء ذاته كما أن نظام بوكاسا ماكان ليسلك سلوكاً مغايراً حفاظاً على الحد الأدنى من مظاهرالسيادة ورسميات الهيبة وماشابه. لاشك كذلك أن الاعلام الغربي استغل طقوس احراق الرواية والفتوى بالقتل والجوائز المالية المرصودة لهذا الغرض لشن حملة معادية على الاسلام، تماماً كما هو متوقع. أما الانتلجنسيا الغربية فقد دافعت عن رشدي دفاعاً شكلياً بارداً وخجولاً ولم تتبن للحظة واحدة قضيته بالطريقة التي كانت تتبنى بها قضايا المنشقين السوفيات، مثلاً، ومؤلفات الكتاب والأدباء اللاجئين الى الغرب من الدول الشيوعية. بعبارة أخرى دافعت الانتلجنسيا الغربية عن نفسها ووضعها وامتيازاتها وحقوقها وحرياتها أكثر والمراقبين الغربيين سجل هذا العيب على الانتلجنسيا الغربية عموماً ولم يسكت عنه(٢٧).

<sup>.</sup> ١٩٨٩ / ١٠ / ٢٦ ، ١٩٨٩ لندن لمراجعة الكتب، ١٩٨٩ / ١٠ / ٢٠) انظر مثلاً مقال كريستوفر هيتشنز في : «مجلة لندن لمراجعة الكتب، ٢٦ / ١٠ / ٢٠) Christopher Hitchens , "Siding with Rushdie" , London Review of Books , October 26 , 1989.

الآن، إذا أراد نقادنا ومعلقونا حقاً معرفة موقف الغرب الجدى من قضية رشدى وروايته، عليهم، أولاً، ترك الاعلام جانباً للحظة والتوجه الى رصد الغرب الحقيقي، أي رصد مواقف مراكز القوة ومواقع صنع القرار واتخاذه فيه، أي عليهم رصد مواقف الرئيس الأميركي جورج بوش ونائبه دان كويل ووزير خارجيته جيمس بيكر والكاردينال أوكونار (أسقف نيويورك، وأبرز شخصية كاثوليكية رسمية في البلاد وأكثرها نفوذاً وقوة ورجعية) والرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر(٢٨)، ومواقف رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر ووزير خارجيتها جيفري هاو والناطق باسم كارتيل المصالح التجارية البريطانية الدولية اللورد هارتلى شوكروس وأسقف كانتربري، ومواقف جاك شيراك وأسقف مدينة ليون في فرنسا، والفاتيكان ذاته ومجالس الكنائس المسيحية بجميع أصنافها وأنواعها(٢٩)، ومجالس الحاخاميات اليهودية في الغرب كله بما في ذلك استرائيل. لو كلف نقادنا خاطرهم ونظروا الى الغرب الحقيقي بدلاً من الغرب الاعلامي كان سيتبين لهم أن هذا الغرب لم ينطق بكلمة واحدة دفاعاً عن رشدي ولم يفه ببنت شفة في مديح رواية «الآيات الشيطانية». في الواقع ان العكس هو الصحيح تماماً. أدان هؤلاء كلهم الرواية ونددوا بها بسبب ماتنطوي عليه من نقد ساخر وجارح للغرب نفسه وكبار قادته وسياساته الداخلية والخارجية وحرصا منهم على سلامة الدين عموماً ومصالح الدين الاسلامي تحديداً (٣٠). لهذا صرح أحد المعلقين الأذكياء في لندن قائلاً بسخرية مامعناه ان تهجم رئيسة وزراء البلاد ووزير خارجيتها على رواية يشكل حادثة مخزية لهما معاً لا سابقة لها في الحياة العامة في بريطانيا المعاصرة.

والأكثر طرافة في الموضوع هو قيام رئيس سابق لحزب المحافظين الحاكم في

<sup>(</sup>٢٨) انظر مثلاً مقال جيمي كارتر في «النيويورك تايمز» بعنوان «كتاب رشدي إهانة» (٥ / ٣ / ١٩٨٩)، وتصريحات الكاردينال أوكونار القائلة (طى طريقة نقادنا تماماً) بأنه لم يقرأ الكتاب ولا ينوي قراحه ولن يقرأه بسبب ما ينطوي عليه من إساءات الى الدين.. إلى آخر الاسطوانة («النيويورك تايمز»، ١٩ / ٢ / ١٩٨٩). وفيما يتعلق بموقف رجال الدين من مسيحيين ويهود في الغرب (خاصة القس جاري فالويل زعيم التحالف الديني اليميني المشكّل لأحد الدعائم السياسية لرئاسة روناك ريفان وخليفته) من رواية رشدي وقضيته انظر المقال الدقيق في «النيويورك تايمز»، بتاريخ ٢٩ /١٩٨٩/٢. بالنسبة لموقف جورج بوش وإدانته الرواية انظر «النيويورك تايمز»، ٢٢ / ٢ / ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٣٠) من أجل موقف كل من كبير الحاخامين في بريطانيا واسرائيل انظر دملف رشدي»، ص ١٩٧ – ١٩٨ و «النيويورك تايمز»، ٧ / ٣ / ١٩٨٨.

بريطانيا وأحد أبرز منظرى برامج اليمين الجديد في البلاد وأكثرهم التصاقأ برئيسة الوزراء نفسها وبالسياسات الثاتشرية المعروفة بنشر مقال تهجم فيه على رشدى وشخصه وروايته وأدبه عمومأ من مواقع شبيهة بالمواقع التى انطلق منها نقادنا العرب وبلهجة قريبة من لهجتهم وبسيل من النعوت والأوصاف والشتائم والتهم المستمدة نوعياً من السيل الذي كانوا قد أطلقوه قبلاً. أشير هنا الى مقال نورمان تيبيت (N . Tebbit) في المجلة الأسبوعية الملحقة بعدد يوم الأحد من صحيفة الانديباندنت» البريطانية(٢١)، لأن فيه تعبيراً مصفّى وخالصاً عن الموقف الحقيقى للمؤسسة البريطانية الحاكمة من سلمان رشدى وروايته وأدبه عموماً. بالنسبة للسيد نورمان تيبيت يمثل سلمان رشدى (على سبيل المثال وليس الحصر) ظاهرة الانسان «النذل والخسيس» في مواجهة الأنسان «البطل والعظيم» لأن «حياته العامة لم تنطق إلاّ على سنجل من الأعمال الخيانية الحقيرة.. (مثل) خيانته لتنشئته الاجتماعية ودينه والوطن الذي اختاره لنفسه بالاضافة الى جنسيته (البريطانية)». كذلك أكد الكاتب ذاته أن أحداً في بريطانيا لم يهتم برشدي أصلاً باستثناء ذلك القطاع من الانتلجنسيا اللاهث دوماً وراء كل ماهو جديد ومثير، كما نعته مجدداً «بالخيانة المزدوجة» والارتداد المتعدد والمتنوع وووصفه «بالضيف الوقح وغير المرحب به الذي يعوى باستمرار عواء الجراء ويشكو دوماً من هذا البلد كي يلفت الانتباه الى نفسه ودون أن يكون لديه أي استعداد لمغادرته عائداً الى بلده الأصلى».

لا يحتاج قارئ مثل هذا النثر الى فائض من الحساسية كي يلتقط أبخرة العنصرية الانكليزية البيضاء المنبعثة بكثافة، ودون كبير تمويه، ليس من مقال نورمان تيبيت وحده فحسب، بل من كل خلية من خلايا حزب المحافظين الحاكم الذي يمثله صاحب المقال ويعكس أجواءه ويعبر عن حقيقة مضامينه. وليس في هذا كله أية غرابة لأن العنصرية المستشرية اياها هي تماماً ما عمل أدب سلمان رشدي على تعريته وهجائه وبخاصة في روايته الأخيرة «الآيات الشيطانية». أضف الى ذلك ملاحظة الفنان حنيف قريشي(٢٢) بأن ما لم تستطع المؤسسة الحاكمة البريطانية هضمه هوتفوق شاب لامع جاء انكلترا من الهند على الانكليز أنفسهم في ميدان فخرهم الثقافي الأول، أي الأدب الانكليزي وفن الرواية تحديداً، دون أن يتحول هذا الروائي الشاب الى ممجدً

The Independent Sunday Magazine, September 8, 1990, p. 54.

<sup>(</sup>۲۲) صِحيفة «الغارديان» البريطانية، ١٥ / ٩ / ١٩٩٠.

لمؤسسات البلد الذي استقر فيه أو مادح لسياساته مهما كانت أو مسبح بحمد نعمه أو حارق البخور لحكامه على طريقة كتّاب مهاجرين آخرين مثل ف. س. نايبول .V. S. المقاوما الذي تبنى الملكة والعرش والسيدة ثاتشر قضية أولى له وموجها حاسما لمواقفه السياسية والاجتماعية. هذا هو مغزى اتهام نورمان تيبيت سلمان رشدي بالخيانة والارتداد والغدر الغ، خصوصا أنه تجاوز حدوده وتطاول حين تجرأ على استخدام المنبر الأدبي الانكليزي الذي اعتلاه، بجدارة بزّت أصحابه الأصليين تألقا ولمعاناً، لتعزيز نشاطه السياسي التقدمي عموماً ومناصرة قضايا التحرر في عالمنا المعاصر من نيكاراغوا الى فلسطين وفضح سياسات اليمين الجديد المسيطر في الغرب خلال الثمانينيات وإدانة عنصريته ونفاقه وجرائمه بحق تلك القضايا دون أن ينسى الشركاء الكاملين لهذا اليمين من حكام العالم الثالث.

يعرف نقادنا جيداً أن قوى اليمين الجديد هي السائدة والحاكمة في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وان برامجها ومشاريعها هي المسيطرة على حياة الغرب السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المرحلة الراهنة، مع ذلك نجدهم يتصرفون وكأن اليمين تبنى فجأة أدب نقد الدين ودافع عن فاضحي العنصرية وحمى مهاجمي ديكتاتوريات تغليف العصبية العسكرية بالتعصب الديني في العالم الثالث! هل يعقل انهم لم يلاحظوا الحلف الموضوعي المقدس الذي نشئ بين قوى هذا اليمين – خصوصاً بجناحه الديني – وبين قوى اليمين الديني الاسلامي في مواجهة رواية سلمان رشدي ومحاربة محتوياتها النقدية ونزعاتها التنويرية الراديكالية ؟ وأورد فيما يلى نصاً اسلامياً معادياً لرشدي يشيد بهذا التحالف:

«ويذكر رجال الدين المسيحيون في فرنسا، ان الجالية الاسلامية كانت قد عبرت عن تضامنها معهم، حين قامت بعض الجماعات المسيحية المؤمنة بتفجير دار السينما التي عرضت فيلم «الاغراء الأخير للمسيح» وقد استنكر الكاردنيال البير دوكورتراي زعيم الكاثوليك الفرنسيين الديني، كتاب رشدي، وقارن بينه وبين الفيلم. وقال في بيان وذع في وسائل الاعلام «مرة أخرى يتعرض المؤمنون لاهانة أديانهم» وأعرب عن تضامنه مع مسلمي فرنسا في هذه المسألة، كما أن بعض رجال البروتستانت فعلوا نفس الشيء ولم يشد سوى بعض المتطرفين من الذين يتخذون مدوق فا عدائياًمن الاسلام وعقائده»(٢٣).

<sup>(</sup>٣٣) «أيات سلمان رشدي الشيطانية: الظاهرة والأبعاد»، (مجموعة مقالات)، دار اللواء للصحافة والنشر، عمان --الأودن، ١٩٨٩، ص ١٤٢.

أضف الى ذلك دعوة آية الله الخميني البابا في روما – عبر رسالة شخصية حملها السفير الايراني لدى الفاتيكان الى الحبر الأعظم – الى التصرف تصرف «الحماة الحقيقيين للايمان» بالعمل بقوة على منع صدور الترجمة الايطالية لرواية رشدي (ئ<sup>27</sup>) وكان البابا نفسه قد أعلن سخطه الديني على روايتين شهيرتين جداً للأديب الايطالي أمبيرتو إيكو هما : «اسم الزهرة» و «نواس فوكو» (لكنه لم يحكم على الروائي بالاعدام). وفي الولايات المتحدة الأميركية رفع قادة التجمعات الاسلامية رسائل شكر وامتنان الى كل من الكاردينال أوكونار (أبرشية نيويورك) وأسقف كانتربري و «اللورد رئيس حاخاميي المملكة المتحدة» (بريطانيا) على إدانتهم رواية رشدي وعلى وقوفهم سداً منيعاً في وجه الحملات على «الايمان بالله والوحي السماوي والنبي إبراهيم وآباء الدين الاسلامي والمسيحي واليهودي» (٢٥).

ومما يزيد الموضوع مأساوية (وشر البلية ما يضحك) هو أن بعض أكثر المدافعين عن الاسلام عنفاً في نقد رشدي هاجم رواياته لأنها، أولاً، تهاجم الغرب وشركاءه الكاملين في العالم الثالث، وبتحديد أكبر لأنها تتعرض لمارغريت ثاتشر وبرامجها وسياساتها – العدوة رقم واحد للملونين من المسلمين وغير المسلمين في بلدها وخارجه – بالفضح والتهزئة والسخرية. وثانياً، لأنها تهجو سياسات الطبقة الحاكمة في الهند والباكستان التي أوقعت جيل أطفال منتصف الليل (الذي ولد مع ميلاد الهند الحرة) في هاوية اليأس الكامل ثم فرضت عليه نوعين من التعقيم الاجباري في الهند : التعقيم الجنسي ضد الانجاب (للذكور) والتعقيم الروحي ضد كل مايمت بصلة الى الأمل والوعد والمستقبل والحياة (للذكور والاناث). وثالثاً، لأنها تكشف حقيقة سياسات الدكتاتوريات العسكرية في الباكستان – بخاصة الرئيس المؤمن الآخر ضياء الحق – التي دمرت البلاد بشطرها الى «باكستانين» وجردت حملة إبادة عسكرية وحشية حقيقية على جماهير الشعب البنغالي (المسلم أيضاً)(٢٦). يبدو في هذه الأيام وحشية حقيقية على جماهير الشعب البنغالي (المسلم أيضاً)(٢١). يبدو في هذه الأيام أن التعرض لحكام أي بلد أصبح سابقة خطرة وغير مقبولة في نظر حكام البلدان

<sup>(</sup>٣٤) والمانشستر غاربيان الأسبوعية،، ٥ / ٢ / ١٩٨٩.

<sup>(</sup>٣٥) دملف رشدي»، ص ١٧٥، مرجع مشار اليه سابقاً.

<sup>(</sup>٢٦) انظر الكتاب الفاخر الصادر في لندن (اسم المؤلف غير مذكور) تحت عنوان «آيات شيطانية أم أحقاد شيطانية»، مطبوعات دهام موسى العين الفاسي «آيات سماوية مطبوعات دهام موسى العطاونة، ص ٤٤ (تاريخ النشر غير مذكور). وكتاب الدكتور شمس الدين الفاسي «آيات سماوية في ألرد على كتاب «آيات شيطانية»، (القاهرة: دارمايو الوطنية النشر، ١٩٨٩)، ص ١٧ – ١٨. كذلك كتاب العماد مصطفى طلاس، «رد على الشيطان»، (دمشق: دار طلاس، ١٩٨٩) ص ٢٦ – ٢٧.

الأخرى مهما كان نوعهم وبخاصة إذا كان هؤلاء من النوع الذي يحكم على هدى البترو - إسلام بلواحقه وحواشيه وبمدده المادي والروحي الشهير وبتحالف وثيق مع الغرب الحقيقي الذي يقولون لنا إنه حمى رشدي من غضب الاسلام!

نقل بعض علماء الاجتماع والمثقفين الفرنسيين حقيقة موقف الغرب الراهن من رواية رشدي والاسلام ونقد الدين عموماً الى الصحافي المغربي المعروف الباهي محمد على النحو التالى:

«من المبالغة أن نتحدث عن صراع بين الشرق والغرب، في هذه القضية الغرب، في المحصلة السياسية العملية، ليس معادياً للاسلام. الشرق الاسلامي، حتى في صيغته الخمينية، ليس مناهضاً للغرب في نهاية الأمر. بل نستطيع القول إن الاسلام كان حقيقة ومجازاً، خلال ربع القرن الأخير، حزام الأمن الحقيقي والدرع الواقية للغرب من توسنعية وجه الغرب الآخر المتمثل في الاتحاد السوفياتي. في حرب افغانستان، مثلاً، لعب الاسلام دور الأيديولوجيا المعبئة ولعبت فيها الأموال السعودية دور الوسائل المادية. كانت حرباً غربية لأن ثمرتها العملية تصب، من الناحية الاستراتيجية، في المصلحة الغربية»(٢٧).

ومن المفيد التذكير، بهذه المناسبة، بما كأن قد أعلنه الشيخ متولي الشعراوي في تلفزيون القاهرة في برنامج «من الألف الى الياء» (الذي يخرجه طارق حبيب) من أنه «سجد لله ركعتين» فور علمه بالهزيمة العربية الكبرى في حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧ «لأننا لم ننتصر». ولما سئله ابنه : «كيف تشكر الله على هزيمة الوطن؟» أجاب الشيخ الوطني الجليل : «لو كنا انتصرنا يا ولدي لكنا قد فتنا في ديننا من الشيوعية»(٢٨). أريد أن أذكر أيضاً بالعبرة الكامنة في الواقعة التي يرويها الباحث والصحافي البريطاني باتريك سيل عن زكي الأرسوزي(٢٩). بعد اتمام الأرسوزي دراسته الجامعية في السوربون وعودته الى سوريا للتدريس في الثانوية التي كان قد درس على مقاعدها في انطاكية ألقت سلطات الانتداب الفرنسي القبض عليه لا لشيء إلا لأنه تجرأ على تدريس طلاب المستعمرات بعض ماكان قد تعلمه في الجامعة في باريس! أفهمته السلطات المسؤولة أن المهم في عمله هو مصالح فرنسا، ليس فكرها وعلمها وثقافتها. كما بينت له بوضوح أن الثورة الفرنسية والتنوير والصرية والديموق راطية

<sup>(</sup>۳۷) «السفير»، بيروت، ٥ / ٤ / ١٩٨٩.

<sup>(</sup>٣٨) «مجلة الوطن العربي»، ١٧ / ٣ / ١٩٨٩، ص ٢٢.

Patrick Seale, Asad of Syria, Tauris, London 1988, p. 127. (79)

وحقوق الانسان والمساواة والأخوة أشياء ممتازة كلها في أوروبا ولكنها غير معدة اطلاقاً للتصدير الى الشعوب المستعمرة كما أنها لا تصلح للبلدان الخاضعة.

أمعنوا النظر جيداً أيها السادة النقاد في موقف الغرب الحقيقي من قضية سلمان رشدي وروايته وستكتشفون مجدداً ماكان قد اكتشفه زكي الأرسوزي بالتجربة المرّة في مطلع ثلاثينيات هذا القرن: أشياء مثل العلم والتنوير والتقدم وحقوق الانسان والحريات والديموقراطية والمساواة والاصلاح والتطور والتجدد الغ، كلها لهم ومن حقهم الطبيعي. أما بالنسبة لنا أهل الشرق فلا يليق بنا الا الاستبداد الشرقي وقيمه والتدين القروسطي وتعمياته وغيبياته. في العمق، هذا هو ما يدافع عنه الغرب في الشرق الاسلامي وغير الاسلامي. وتأكيداً لما أقول أحيل القارئ الى كتاب مكسيم رودنسون (وهو مراقب قديم الغرب الحقيقي، وليس الاعلامي، متتبع لسلوكه وعارف بأحواله) «جاذبية الاسلام» (عيث يبين كيف سعى الغرب دوماً في تعامله مع الشعوب المستعمرة:

- ( أ) الى الحفاظ على كل ماغدا عتيقاً وبالياً في حياتها الثقافية والروحية اليومية.
  - (ب) الى التحالف مع أكثر القوى محافظة ورجعية وتخلفاً في مجتمعاتها.
- (ج) الى اتهام المثقفين الوطنيين مهما كان اتجاههم (اصلاحيين، ثوريين، اشتراكيين) بالتقليد الأعمى لأوروبا.
- (د) الى عد كل محاولة للتحديث الجدي (أي التغلب على حلقة التخلف والتبعية المفرغة) على أنها ليست أكثر من تزييف للأصالة المحلية وخيانة للخصوصية الشرقية العريقة.
- (هـ) الى تعزيز الأساطير والخرافات حول أسرار الشرق الروحية العميقة وضرورة المحافظة عليها وحول حقائقه الغيبية المتجاوزة لعوالم المادة والحس معاً وضرورة الدفاع عنها الخ.
- (و) الى تمجيد حكمة الشرق الدينية والفلسفو ربانية والتنظير لها باعتبارها متوارثة أباً عن جد من غابر الأزمان وبصفتها طريق الخلاص الحقيقي والفلاح الجدي في العالم الحديث. بعبارة أخرى كلما كان إسلام العالم الاسلامي أكثر بعداً عن العصر وأعظم ارتداداً الى الوراء وأكبر التصاقاً بكل مافات كان أكثر جاذبية للغرب.

<sup>:</sup> دار التنوير، ۱۹۸۲)، ص ۱۲. الأصل الفرنسي البيروت: دار التنوير، ۱۹۸۲)، ص ۱۲. الأصل الفرنسي Maxime Rodinson, La Fascination de l'Islam, (Paris :Maspero, 1980).

أخيراً لابد من إشارة الى أن شماتة اليمين الجديد المسيطر في الغرب بسلمان رشدي تحديداً، وبالمثقفين اليساريين والديموقراطيين عموماً كانت كبيرة جداً (كما ظهر ذلك في الصحف والمجلات وأجهزة الاعلام التابعة لذلك اليمين أو القريبة من وجهة نظره ومواقفه، بخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا). أما سبب الشماتة فيعود الى انتماء رشدي الى صفوف اليسار الديموقراطي وتأييده لحكم الساندانيستا في نيكاراغوا – التي زارها ونشر كتاباً جميلاً تناول تجربته معها وفيها – ومناصرته المعروفة لمنظمة التحرير ونضال الشعب الفلسطيني عموماً (١٤). أضف الى ذلك دعمه النشط لقضايا شعوب العالم الثالث ودفاعه عن حقوق الجاليات الأسيوية والافريقية المقيمة في بلدان أوروبا الغربية. أما فحوى الشماتة فيكمن – كما صوره اليمين الجديد – في الاقتصاص الرباني أو التاريخي العادل الذي نزل برشدي بسبب ذنوبه المذكورة أعلاه على يد من يفترض انه تبنى قضاياهم ودافع عن مصالحهم من «الهمج الجاحدين والمتوحشين العقوقين والبرابرة البغيضين» (٢٤).

يتناول الشق الثاني من الوهم المسيطر على نقادنا العالم الإسلامي بأكمله وردة فعله المفترضة على رواية سلمان رشدي. هنا أيضاً كان جديراً بهم أن يمتحنوا معلوماتهم قليلاً ويراجعوا الوقائع بشيء من الدقة قبل هستيريا الصراخ والزعيق وقبل حفلة اطلاق التعميمات الجامحة وإرسال الأحكام الانفعالية المبرمة الخ، أم اننا أصبحنا نحلم بالمستحيل حين نتوقع من قطاعات معينة من الأنتلجنسيا العربية حداً أدنى من العقلانية والموضوعية ؟ وأقدم فيما يلي استعراضاً لبعض الوقائع التي تبين بوضوح أيّ إسلام هو هذا الذي يقولون لنا انه ثار في وجه رواية رشدي وانتفض عليها :

الواقعة الأولى: في خريف ١٩٨٨ عمل تحالف للقوى الديموقراطية في افريقيا الجنوبية على تنظيم مؤتمر - مهرجان في مدينة جوهانسبرغ لنصرة الحريات الديموقراطية في البلاد وبخاصة حريات التعبير والنشر وتداول المعلومات وللمطالبة بإلغاء الرقابة الحكومية (بيضاء كلها) على الفكر والصحافة وأجهزة الاعلام والمطبوعات وذلك برعاية صحيفة «الويكلي ميل» ومؤتمر كتاب أفريقيا الجنوبية المعادين للأبارتايد.

<sup>(</sup>٤١) انظر «عن الهوية الفلسطنية: محادثة مع ادوارد سعيد» في: «أوطان خيالية»، ص ١٦٦ - ١٨٤، مرجع مشار اليه سابقاً.

<sup>(</sup>٤٢) انظر «مجلة لندن لمراجعة الكتب»، ٢٢ و ٢٦ / ١٠ / ١٩٨٨ ص١٧، مرجع مذكور سابقاً. كذلك كتاب «الآيات الشيطانية بين القلم والسيف»، ص ١١ – ١٨، مرجع مذكور سابقاً.

وجهت اللجنة المنظمة للمؤتمر دعوة الى سلمان رشدى للمشاركة في أعماله وإلقاء كلمة الافتتاح وعنوانها «حيتما يحرقون الكتب يحرقون البشر أيضاً». لا بشدر العنوان هنا الى إحراق رواية رشدي في برادفورد لأن الصادثة لم تكن قد وقعت بعد، بل الى عمليات احراق الكتب والبشر التي تمارسها سلطات بريتوريا في دفاعها المستميت عن نظام الأبارتايد. عنوان كلمة رشدى مستمد من قول للشاعر الألماني هاينريش هاينه «من يبدأ بحرق الكتب ينتهى الى حرق البشر». وحتى لا يخالف رشدى أحكام المقاطعة المفروضة على جنوب أفريقيا من جانب الأدباء والمثقفين والكتاب في العالم أجمع تقريباً استشار قيادة حزب المؤتمر الافريقي (حزب نلسون مانديلاً) وقيادة تحالف القوى المعادية للأبارتايد في بريطانيا وأوروبا عموماً بشأن الدعوة فكان جواب القيادتين تشجيعه الشديد على تلبيتها وعلى المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر مع توجيه الشكر له على موقفه النبيل. هنا تدخلت قيادة الأقلية الهندية المسلمة في جنوب أفريقيا، وهي القيادة المتواطئة مع نظام الأبارتايد، وصاحبة المقاعد في المجلس النيابي المخصص «للآسيويين الملونين» وحدهم، بفتحها النار فجأة على رشدي وروايته مهددة باعلان «الجهاد المقدس» بغرض منع المؤتمر من الانعقاد. طال التهديد الجهات المنظِّمة للمؤتمر كلها بما فيها الصحيفة الرئيسية المعبرة عن وجهات نظر تلك الجهات وسياساتها «الويكلى ميل» ومؤتمر كتاب أفريقيا الجنوبية. طبعاً، هناك من يعتقد جازماً أن سلطات بريتوريا العنصرية هي التي حركت القيادة المسلمة بغرض التشويش على المؤتمر وتخريبه. على كل حال كان سرور السلطات العنصرية البيضاء واضحاً وكبيراً أمام مشهد القيادة الأسيوية المسلمة وشبه البيضاء وهي تتصدى، باسم الدين والاسلام، لمؤتمر افريقي مختلط لا تريد انعقاده أصلاً. بعد الضجة التي أثارها هذا النوع من الاسلام والتهديدات التي أطلقها انحازت سلطات بريتوريا - بفروسية نادرة - الى جانب الدين فأدانت رواية رشدى ومنعت استيرادها وتداولها وعطلت صدور صحيفة «الويكلي ميل» مدمرة بذلك فكرة المؤتمر من أساسها(٤٢). والمضحك المبكي في المسالة كلها هو أن البيان المعلِّل الذي أصدرته سلطات بريتوريا ملحقاً بقرار منع رواية «الآيات الشيطانية» يبدو وكأنه من وضع وتأليف نقاد رشدي في العالم العربي لأن صياغته من صياغتهم وأفكاره من أفكارهم وتهمه من تهمهم. إتهم البيان رشدى ب «التشويه والتزييف والتحريف والكذب والشطح والتخييل والفحش والبذاءة الخ»(٤٤).

<sup>(</sup>٤٣) انظر مجلة «عكس التيار» البريطانية، أيار - حزيران ١٩٨٩، العدد ٢٠، ص ٥.

Against The Current, No. 20, May-June, 1989.

و«ملف رشدي»، ص ٥٠ - ٥١، مرجع مذكور سابقاً.

<sup>(</sup>٤٤) راجع نص قرار المنع والبيان معه في مملف رشدي»، ص ٥١ - ٥٢، مرجع مشار اليه سابقاً.

الواقعة الثانية: معروف أن انبعاث التطرف الهندوسي الأصولي والتطرف الاسلامي الأصولي يدفعان بالهند اليوم الى هاوية الحروب الدينية والمذهبية الأهلية بدمويتها التي لا ترحم. احتدم الصراع بين الطرفين مؤخراً على مسجد بناه الامبراطور المغولي بابور في القرن السادس عشر على انقاض معبد هندوسي سابق، على مايبدو، ويظهر أن كل طرف من الطرفين اكتشف فجأة القيمة الروحية الفريدة والأهمية الميتافيزيقية العظمى والخطورة الغيبية المتميزة لهذا البناء المقدس بالذات دون غيره. لذلك تم تنظيم مسيرات هندوسية وإسلامية مضادة في صيف ١٩٨٨ بغرض السيطرة على البناء مما كاد يؤدي الى مذابح دموية كبيرة جداً. هنا تدخُّل عضو مجلس النواب الهندي الطموح سعيد شهاب الدين، المحسوب على الاسلام الأصولي السعودي والتابع لحزب جاناتا المعارض، ليعقد صفقة انتخابية مع راجيف غاندي (رئيس الوزراء يومها) تنص على منع رواية رشدي من التداول في الهند مقابل إيقاف المسيرة الاسلامية المتوجهة الى المسجد المذكور. بهذه الطريقة تم اقحام «الآيات الشيطانية» (وقبل أية ردود فعل شعبية) ليس في الصراع الديني الطائفي الدائر في الهند فحسب، بل في حملة حزب جاناتا المعارض على حزب الكونغرس الحاكم وقتها أيضاً. ولم يتردد النائب سعيد شهاب الدين في إدانة الرواية على طريقة نقادنا إذ أعلن صراحة أنه يرفض قراعتها (٤٥). وكما انه من الإفراط في السناجة والتبسيط الاعتقاد بأن مشكلة المسجد - المعبد وحدها هي السبب الحقيقي وراء استنفار المسيرات الشعبية الاسلامية والهندوسية، كذلك يكون من الإفراط في السذاجة والتبسيط الاعتقاد بأن رواية «الآيات الشيطانية» هي السبب الحقيقي وراء المظاهرات الشعبية وبعض ردود الفعل الجماهيرية التي شاهدناها في اسلام اباد ولندن نفسها، وبسبب الحساسية المتصاعدة مؤخراً للمسائلة الدينية والطائفية في الهند وتهديدها مستقبل البلاد ووحدتها عالجها رشدي في أدبه مطولاً كما تناولها في عدد من مقالاته وتعليقاته (٤٦).

أريد أن ألفت انتباه القارئ هنا الى بعض النقاط الهامة :

( i) تناول رشدي في «أطفال منتصف الليل» جانباً من جوانب المسألة الدينية ضمن إطار ما أسماه بجدل الصراع بين «الطبقات والجماهير» (Masses and Classes) مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطبقات في تلك البلاد تحمل معنى إضافياً

<sup>(63)</sup> انظر «ملف رشدي»، ص ٣ و ٢٨، مرجع مذكور سابقاً، وصحيفة «النهار»، بيروت، ٤ / ٣ / ١٩٨٩.

<sup>ُ</sup>رُ ٤٦) انظر كتابه «أوطان خيالية»، مرجع مشار اليه سابقاً.

لمعناها المعروف، أي التراتبية المشهورة للطبقات المغلقة وهرمها الصلد الذي يقبع في أسفله المنبوذون ويتربع على رأسه البراهمة.

- (ب) في غياب أية برامج اجتماعية وسياسية حقيقية وجدية تندار الحركات الأصولية الهندوسية على الأقليات المسلمة في البلاد لتستعديها وتعبئ ضدها وتشحن كادراتها وجماهيرها الهندوسية الفقيرة بالحقد عليها الخ، بصورة تشبه تماماً سلوك بعض الحركات الأصولية الاسلامية في مصر إزاء الأقلية القبطية (حرق الكنائس، مثلاً). أي يتحول مسلمو الهند الى كبش محرقة عند الأصولية الهندوسية تماماً كما يتحول أقباط مصر الى كبش محرقة مشابه عند الأصولية الاسلامية. ويلمع رشدي الى الجذر الاقتصادي للمشكلة باشارة سريعة الى أن الهجمات الدموية على المسلمين تقع في الغالب في المناطق التي يميل فيها وضعهم الاجتماعي الاقتصادي الى الصعود (٤٧).
- (ج) يؤكد رشدي، في وجه الأصوليات الدينية، أن الدولة العلمانية في الهند واستمرارها وترسيخها ليست مسألة وجهات نظر وآراء واجتهادات، بل مسألة حياة أو موت ويخاصة بالنسبة لمسلمي الهند. وتكتسب هذه الحقيقة حيوية مضاعفة بالنسبة اليه لأنه كان ومازال ينتمي الى الأقلية : الأقلية المسلمة في بومباي، والأقلية المهاجرة من الهند في باكستان، والأقلية الآسيوية في بريطانيا، على حد تعبيره (٨٤).

الواقعة الثالثة: في اللحظة التي أتيحت فيها الفرصة للشعب الباكستاني أن يعبر عن نفسه بحرية عبر انتخابات نيابية نزيهة نسبياً أطاح بالديكتاتورية العسكرية من السلطة فسقط بسقوطها حزب الرابطة الاسلامية الأصولي المتطرف الذي كان يشكل دعامة أساسية من دعائم نظام ضياء الحق العسكري - الأميركي - الاسلامي. (في الواقع تشبه علاقة حزب الرابطة الاسلامية بنظام ضياء الحق شبها كبيراً علاقة تنظيم الاخوان المسلمين بنظام جعفر النميري في آخر مراحل انحطاطه. ومعروف أن التنظيم الاخواني لم يستعد نفوذه السلطوي في السودان إلا بفضل ديكتاتورية عسكرية جديدة، لا تقل عن سابقتها افلاساً وخواء، يقودها الجنرال البشير حالياً.

<sup>(</sup>٤٧) المعدر نفسه، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٣.

كذلك لم يسترجع حزب الرابطة الاسلامية في الباكستان دوره السلطوي إلا بعد انقلاب العسكر المشابه على حكومة بنازير بوتو المنتخبة ديموقراطياً). وعلى الرغم من اجماع ملأوات الباكستان وعلمائه الدينيين ودور افتائه المتخصصة بعدم جواز استلام امرأة مقاليد السلطة في بلد اسلامي، فإن الشعب الباكستاني المسلم جداً سلَّم السلطة الى حزب تقوده امرأة هي بنازير بوتو. بعد الشرشحة الشعبية والسياسية التي لحقت بالجماعات الاسلامية في الباكستان هل نستغرب لجوء قياداتها الى أعمال العنف الدموي تعبيراً عن سخطها وخيبتها مستغلة رواية رشدي لهذا الغرض ؟ ان أبرز مايلفت الانتباه بالنسبة لأحداث إسلام آباد هو إحراقها المركز الثقافي الأميركي (بدلاً من البريطاني مثلاً) على الرغم من أن رواية رشدي كانت قد صدرت في لندن قبل أشهر عديدة وهي رواية انكليزية ومؤلفها مواطن بريطاني يعيش في لندن نفسها وناشرها شركة انكليزية بالكامل! هناك من يؤكد، طبعاً، أن القصد من وراء إحراق المركز الثقافي الأميركي لم يكن الاحتجاج على «الآيات الشيطانية» بقدر ماكان تعبيراً عن سخط الأصوليين من أنصار ضياء الحق على الولايات المتحدة الأميركية بسبب تخليها عنهم مؤقتأ لصالح حزب الشعب الباكستاني بزعامة السيدة بوتو. درس السيدان عادل درويش وعماد عبدالرازق أحداث اسلام أباد من موقعهما في لندن بأبعادها السياسية وخلفياتها الانتخابية والمحلية وفيما يلي الاستنتاج الذي توصلا اليه:

«جاء انتصار بنازير بوتو بمثابة خيبة الأمل للقوى الاسلامية المحافظة التي دعمت ضياء الحق وبعد مماته دعمت المعارضة الرجعية المحتمية برداء الاسلام بزعامة نواز شريف، كبير وزراء البنجاب، وزعيم التحالف الديموقراطي الاسلامي، وبمراجعة الصحف الباكستانية خلال الأشهر الماضية، يتضح أن نواز شريف، كان يجذب خيوط الجماعات الاسلامية، ويحركها لاستغلال قضايا مثل كتاب سلمان رشدي، ويظهر نواز شريف في كل مكان بمصاحبة إعجاز الحق، ابن ضياء الحق. وكان شريف قد حاول إثارة العسكريين في مواجهة مع بنازير بوتو في نهاية العام الماضي مدعياً انها تحاول التخلي عن دعم المجاهدين الأفغان. وكاد شريف أن ينجح لولا أنه وقع (في خلاف) مع الأميركيين عندما هاجمت الجماعات الاسلامية المركز الثقافي الأميركي في اسلام الأميركيين عندما هاجمت الجماعات الاسلامية المركز الثقافي الأميركي في اسلام السلامية لم يطرحوا مسألة منع الكتاب. تماماً مثلما لم تصدر الجمهورية الاسلامية قراراً بمنع الكتاب إلا بعد أن منعته الهند الهندوسية بأكثر من شهرين. فلماذا إذا انتظر نواز شريف والقادة الاسلاميون حتى ١١ / ١٢ فبراير ١٩٨٩، بعد صدور

الكتاب بخمسة أشهر، لتسيير المظاهرات؟ الإجابة هي في احراج وتوبّر القوى التي تدفع لها بالبترودولارات في المفاوضات على مجلس شورى المجاهدين الأفغان في باكستان...»(٤٩).

الواقعة الرابعة: تدل الدلائل كلها على أن الأجهزة العربية السعودية هي التي أخذت زمام المبادرة في التحريض على رواية سلمان رشدي في أوساط الجاليات الاسلامية في بريطانيا عموماً وفي بلدة برادفورد تحديداً. لم تكن عملية التحريض هذه في البداية إلا أداة من أدوات ادارة الصراع الناشب بين آية الله الخميني وخادم الحرمين من أجل الهيمنة على الجاليات الاسلامية الموجودة خارج الحدود وعبر البحار والسيطرة على تنظيماتها ومؤسساتها ومقدراتها وما شابه ذلك. لكن حين أخذت حركة الاعتراض تخرج عن هيمنة الأجهزة المعنية وتفلت من يد القادة الاسلاميين المحلمين مهددة سأزمة مع الحكومات الغربية تراجعت العربية السعودية بسرعة عن موقفها الأول مما ساعد إيران على ركوب الموجة بسرعة والمزاودة بالمطلق على الخصم السعودي وعلى الأصعدة كلها بما في ذلك اغتيال إمام جامع ومساعده في بلجيكا من المحسوبين على العربية السعودية بسبب محاولتهما الخجولة التخفيف من حدة الخط المزاود الذي اعتمدته القيادة الايرانية الاسلامية بالنسبة لقضية رشدى. نشرت الصحيفة السعودية الرئيسية في أوروبا افتتاحية عبرت فيها جيداً عن التبدل الذي طرأ على الخط الاسلامي السياسي السعودي مفوضة أمر رشدي وأمر روايته اليه تعالى والى مزبلة التاريخ المعروفة مفضلة الانتقال الى التركز على شكاوى مسلمى بريطانيا ومطالبهم داعية الى العمل على اقناع الغرب (هذا الغرب الذي يفترض انه تبنى رشدي ودافع عنه) بحسن نوايا الاسلام نحوه:

«وإذا كانت الثورة جامحة، واتخذها البعض ستاراً، على طريقة كلمة حق أريد بها باطل، فإن المهم ليس الكاتب أو الكتاب، اللذان سيذهبان معاً الى مزابل التاريخ كما ذهب قبلهما كتب وكتَّاب، حاولوا الاساءة الى الاسلام، والنيل منه، فانتهوا كما انتهى غيرهم، واستمر الاسلام مضيئاً خالداً، لماعاً، قادراً على الاشعاع، والتمدد، والتفوق.. الكتاب سيذهب الى قدره، وكذلك الكاتب وهو قدر سيحاسبه عليه الله وسيحاسبه التاريخ، كما حوسب من القوى المؤمنة، وسيضعه في موقعه، الذي وضع فيه أكثر من قلم أو كاتب، حاول أن يهدم، فحقت عليه اللعنة والاهانة، والخسارة والعذاب في الدنيا والآخرة. لكن تبقى مشكلة المسلم مع الغرب سواء كان هذا المسلم مقيماً، أو متعاملاً

<sup>(</sup>٤٩) «الآيات الشيطانية بين القلم والسيف»، ص ٢٣٢ – ٢٣٣.

معه. فالاهانة للاسلام ليست هي في كتاب سيلتهمه النسيان، بل في مجتمع لم يعط الاسلام حقه، كدين معترف به رسمياً، ولا يزال لا يعطي المؤمنين به من الحقوق مايعادل ما يفرضه عليهم من واجبات. فالمسلمون في بريطانيا لم يثوروا ضد الكتاب فقط بل ثاروا تعبيراً عن غضبهم على الاضطهاد الذي يلاقونه من المجتمع الغربي، ذلك المجتمع الذي لايزال لا يعترف بمدارسهم، ولا يساعدها مثلما يفعل مع بقية المدارس التابعة للأديان الأخرى. وان غضب المسلمون فهم يغضبون ضد الاهتمام الذي تلقاه الأقليات الأخرى، وتتمتع به رغم انها أقل من المسلمين عدداً وعدة، ويبرز هذا الاهتمام في منحها المعونات والمساعدات، وسرعة وصول ممثليها الى مراكز صناعة القرار في بريطانيا. والمسلمون على حق حين يطالبون الغرب بأن يعترف بهم، وينظر الى حقيقة دينهم، الذي هو ضد الارهاب، وضد القتل، وضد سفك الدماء، وهو دائماً وأبداً مع الحق، والعدل، ومع الكلمة الطيبة الهادية «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن»، «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم»، صدق الله العظيم» (٥٠).

كذلك يجد القارئ في كتاب «الآيات الشيطانية بين القلم والسيف» دراسة جيدة لتأثير الصراع الناشب بين الخميني والملك فهد على أحداث برادفورد ولدوره في تأزيم مسالة الكتاب وتحويلها الى قضية كبرى لا علاقة لها إلا سطحياً بالرواية ومؤلفها، وفيما يلي بعض الملاحظات الهامة التي دونها الكتاب والاستنتاجات التي توصل اليها مؤلفاه:

"وتحول مسلمو بريطانيا الى غنيمة تتصارع القوى الاسلامية الدولية على الفوز بها وراحت هذه القوى تحارب بعضها البعض بكل الوسائل على أرض بريطانيا، البعض يوظف البترودولارات والآخر يوظف الأكثرية العددية بحكم انتمائها الى البلد الأم، والثالثة تمثل الارهاب والرابعة تبيع صكوك الغفران الروحية وتطرح الشعارات الايديولوجية التي تجد اذاناً صاغية بين المعدمين الذين فقدوا كل أمل في رفع مستواهم المادي. وأدى تدفق البترودولارات على مسلمي بريطانيا الى انقسامهم بين الطوائف المختلفة بدلاً من انصهارهم في بوتقة اسلامية واحدة، تعمل من أجل مصالحهم، وهو مازاد من تفاقم أزمة الهوية خاصة بين الجيل الجديد. كما أن الجيل الأقدم صار مشتتاً بين انتماء مشوه للمجتمع البريطاني، وانتماء زائف لقوى أجنبية تتاجر بالشعارات الاسلامية لتحقيق أهدافها السياسية والتي لا تعني مسلمي بريطانيا في

<sup>(</sup>٥٠) صحيفة «الشرق الأوسط»، لندن، ١٨ / ٢ / ١٩٨٩. وفي مصر نشر داعية العصر أحمد ديدات كتاباً بين فيه كيف خدع سلمان رشدي الغرب، (القاهرة : دع سلمان رشدي الغرب»، (القاهرة : دار الفضيلة، ١٩٨٠).

شيء. بل ان المؤسسات التي تسمي نفسها بالمعاهد الاسلامية ومراكز الدراسات الاسلامية والعربية التي تتلقى الدعم من الخارج، لم تقدّم حتى الآن دراسة مفصلة موضحة حول مسلمي بريطانيا وخصائصهم. فكل منها معني فقط بتجنيد أكبر عدد من المسلمين لحساب القوة التي تدفع ميزانيته.. وإذا نظر المرء مثلاً الى دليل التليفون في الأماكن التي يكثر بها المسلمون لاكتشف عدداً هائلاً – بالنسبة لعدد السكان – من المنظمات والمؤسسات الاسلامية التي يفترض انها تمثل المسلمين. والحقيقة ان معظم هذه المؤسسات ماهي إلا أسماء وهمية ولافتات فقط كقناة لتصريف البترودولارات القادمة من طرابلس أو الرياض أو طهران الى عدد محدد من أئمة المساجد الذين يقومون بفسل أمخاخ مسلمي بريطانيا لصالح السادة الذين يدفعون»(١٥).

أضف الى ذلك ظاهرة الالتقاء الحاصل بين التيارات اليمينية المتطرفة داخل حزب المحافظين البريطاني وبعض قيادات الجاليات الاسلامية إذ يبدو أن للطرفين مصلحة قوية في الحفاظ على حياة «الجيتو» التي تعيشها تلك الجاليات وفي تعزيزها مادياً وتقويتها نفسياً باتجاه تثبيت نظام «أبارتايد» حقيقي دون أن تكون له أية صفة رسمية أو قانونية(٥٠). لهذا السبب لفتت نظر المراقبين حادثة من النوع التالي:

«قبل زوبعة حرق الكتاب بأسبوع واحد، نشرت صحيفة «الديلي ميل» سلسلة من المقالات حول مسلمي بريطانيا، بدت ايجابيتها تدعو للتساؤل لأن الصحيفة تمثل وجهة النظر المحافظة وهي وجهة نظر غالباً ما تعادي المهاجرين والملونين. وصفتهم الصحيفة بأنهم «التقليديون المحافظون في العصر الجديد.. مخلصون، جادون في عملهم، منضبطون.. ان لديهم الخصوصيات والفضائل التي جعلت منا (أي بريطانيا) دولة عظمى، أي كل الخصائص التي تشترطها رئيسة الوزراء البريطانية في المواطن الصالح في عصر «ثورتها» الجديدة. ورغم أن الصحيفة كانت تشير ولاشك إلى «عينة» بسيطة من المسلمين وتعمدت تجاهل أي ذكر أو إشارة الغالبية العظمى من المسلمين الذين تزايد صدامهم مع المسؤولين حول مطالب اجتماعية ملحة، فان الانطباع العام لدى القارئ كان ولاشك ايجابياً»(٥٣).

وفيما يلي وصف مختصر يعطي القارئ فكرة سريعة عن «جيتو» برادفورد الاسلامي (وأشباهه) الذي تتحالف القيادات المتطرفة في يمينيتها لدى الطرفين من أجل تثبيت انغلاقه على نفسه واستمراره على ماهو عليه من بؤس وجهل:

<sup>(</sup>٥١) «الآبات الشيطانية بين القلم والسيف»، ص ٢١٤ - ٢١٦.

<sup>(</sup>٥٢) أبرز هذه النقطة الدكتور عزيز العظمة رئيس قسم الدراسات الاسلامية والعربية في جامعة Exeter. انظر «ملف رشدي» ص ٥٧ - ٦١.

<sup>(</sup>٥٣) «الآيات الشيطانية بين القلم والسيف»، ص ٢١١.

«المثال هو مسلمو برادفورد الذين يعيشون بعقلية الجيتو، في عالم منغلق وغائب تماماً. فهم ليسوا في بريطانيا واقعاً وان كانوا في إحدى مدنها جغرافياً. وهم ليسوا في دولة اسلامية وانما في عالم معزول. اتصالهم المباشر بالوطن الأم (وغالباً من شبه القارة الهندية) مقطوع أو شبه مقطوع. لا يقرأون الصحف الانكليزية، ومرتبطون عاطفيا بجذورهم عن طريق أفلام الفيديو الهابطة المستوى. أما مصدر الهامهم فهم أئمة المساجد، الواقعون تحت تأثير عناصر معينة تعمل لحساب القوى والدول الأجنبية التي تتنافس على قلوب المسلمين حول العالم، فدول مثل المملكة العربية السعودية وليبيا وإيران وباكستان وتركيا والهند تنفق ببذخ على مؤسسات اسلامية تابعة لها في بريطانيا، ومن غير المنطقي أن نتوقع من هذه المؤسسات أن تفصل في أمور الاسلام أو تفسر أحكامه بشكل يخالف منظور ومصالح القوى التي تدفع أجرها» (30).

في الواقع يعرف دارسو أحوال الجاليات الاسلامية في الغرب والمطلعون جيداً على شوونها وشجونها ومشكلاتها أن هذا النوع من القادة كثيراً ما يلجأ الى التصريحات النارية، المنافقة والفارغة في وقت واحد، بغرض استفزاز المجتمع المحيط «بالجيتووات» الاسلامية عمداً مما يعمل على تعزيز سيطرة هؤلاء القادة على أهل الجيتو وتعميق عزلتهم وغربتهم مما يعمل بدوره على تقوية هذا الصنف من الأبارتايد الطوعي والسهل وغير الرسمي الذي تعمل السلطات الحاكمة بدورها أيضاً على تثبيت دعائمه بالتعاون الضمني والمفتوح مع القادة الاسلاميين المحليين وبالتفاهم المصلحي الموضوعي والذاتي معهم. اشتهر بهذا النوع من التصريحات التهديدية التهويلية الجوفاء في بريطانيا كليم صدقي رئيس المؤسسة الاسلامية (تمويل إيراني) وشابير اختار – مجلس المساجد في برادفورد (تمويل سعودي) – الذي أعلن ما ترجمته التالي:

«على المسلمين الذين يجدون أن الحياة في المملكة المتحدة لا تطاق بسبب تلوثها بفيروس سلمان رشدي أن يفكروا جدياً ببدائل اسلامية مثل الهجرة الى دار الاسلام أو إعلان الجهاد على دار الحرب (حيث يعيشون).. ولما كان الله معنا فإننا لا نشكل مجرد أقلية أبداً بخاصة أن انكلترا – مثلها مثل أي شيء آخر – هي ملك لله. أما في ما يتعلق بالهجرة فعلى غير المسلمين أن يتذكروا جيداً أنه في آخر مرة كانت هناك هجرة فإن مشروعاً اسلامياً إيمانياً سلطوياً موحداً يوحد بين الايمان والقوة انتشر بسرعة خارقة على شكل أكثر الفتوحات ديمومة وسرعة في التاريخ العكسري المدورة).

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٥٥) انظر «ملف رشدي»، مرجع مشار إليه سابقاً، ص ٢٣٩ – ٢٤٠.

أما رئيس مؤسسة الثقافة الاسلامية في باريس (تمويل إيراني) فقد صرح بما يلى :

«استناداً الى الأهمية التي يتمتع بها السكان العرب الآن في فرنسا والى نفوذ الاسلام في البلاد بامكاننا القول أن فرنسا غدت الآن جزّاً من الأمة الاسلامية وخلال سنوات قليلة ستصبح باريس عاصمة الاسلام تماماً كما كانتها بغداد والقاهرة في أزمنة أخرى».

وفي تورنتو، كندا، أعلن زميل لهم: «نريد فرض الشريعة الاسلامية ولا تهمنا شرائع العالم الأخرى»(٢٥).

مع ذلك، وعلى الرغم من التحالفات المذكورة، فان أجواء الجاليات الاسلامية في الغرب ليست كلها تعصباً وانغلاقاً وخضوعاً لعقلية «الجيتو» وذهنية المنتفعين من استمراره. على سبيل المثال أعطى استفتاء الرأي العام المسلم في فرنسا بخصوص قضية سلمان رشدي النتائج التالية: وافق ٩٪ فقط على فتوى الخميني بقتل الكاتب. اكتفى ٤٧٪ بمجرد منع الكتاب. قبل ٢٥٪ بحق رشدي في نشر رواياته وأرائه مهما كانت. أعلن ١٩٪ بأنه ليس لديهم أي رأي خاص في قضية رشدي(٥٠).

اتهم رشدي بالتحامل الشديد في روايته على جاليات المهاجرين الاسيويين (الهند، باكستان، بانغلادش) في بريطانيا عموماً وفي لندن تحديداً بتقديم صورةهزلية وقبيحة عنهم وعن حياتهم وسلوكهم وعاداتهم الخ. إلا أن التدقيق في «الآيات الشيطانية» يبين أن المسألة ليست بهذه البساطة وأن رشدي الأديب الملتزم ليس بهذه السذاجة. أولاً، تطرح الرواية، على طريقتها الخاصة طبعاً، المسائل الجوهرية والأسئلة المصيرية الكبيرة حول كل مايتعلق بوضع الجاليات المذكورة ومستقبلها وعلاقاتها فيما بينها وبالمجتمع المحيط. على سبيل المثال، ماهو مستقبل الجيتو الآسيوي ؟ أو هل له مستقبل ؟ ألا يضع الانغلاق الديني التزمتي، الذي يزداد اشتداداً وعنفاً، الجيتووات الاسلامية في طريق مسدودة تماماً إن لم يكن على طريق تدمير الذات والحكم عليها بالتخلف الأبدي ؟ ماهي طبيعة العلاقات بين الاباء والأبناء والأحفاد داخل الجيتو وخارجه ؟ كيف تتعامل الأقليات الملونة مع بعضها البعض ؟ لماذا العنصرية والفوقية

Daniel Pipes, **The Rushdie Affair** (New York, NY, Birch Lane Press Books, : انظر) (٥٦) , pp. 218 - 219.

<sup>(</sup>٥٧) انظر مجلة «النوفيل أوبزرفاتور» الفرنسية، ٢٣ / ٣ / ١٩٨٩.

والتعالي بين ضحايا العنصرية أنفسهم وفيما بينهم ؟ لا يعني هذا، بطبيعة الحال، أن لدى رشدي الأجوبة الجاهزة أو أن روايته مكرسة لتقديم الحلول والوصفات والنصائح أو ما شابهها. المهم هنا هو أن القارئ الجاد لروايته لا يمكن أن يخرج منها إلا بحساسية أرقى في اقترابه من هذه المسائل كلها وبمنظور أكثر تعقيداً ورهافة في رؤية تفاصيلها ودقائقها وبفهم أعمق لطبيعة المعضلة وخصائصها وحركيتها.

ثانياً، يتناول هجاء رشدي الساخر شريحة اجتماعية – طبقية محددة ونماذج حقيرة معينة في أوساط هذه الجاليات وليس الجاليات كلها دون تمييز أو تدقيق. بعبارة أخرى يوجه رشدي سهامه النقدية الساخرة الى البورجوازية الآسيوية الاسلامية الصغيرة في برادفورد ولندن بسبب تكالبها على جمع المال مهما كان الثمن وعلى التسلق الاجتماعي مهما كان عدد الضحايا تحت الأقدام. يعرض علينا رشدي المأساة المضحكة المبكية (وشر البلية مايضحك) لهذه الشريحة التي لا هم لها إلاّ استغلال الأضعف منها من المهاجرين والملونين لأنها خاضعة هي بدورها الى استغلال بشع من جانب من هم أقوى منها ؛ ولا شاغل لها إلاّ الحفاظ على واجهة شخصيتها وصورتها الخارجية لأنها فقدت كل تماسك داخلي وكل قوة ذاتية حقيقية ؛ ولا مكانة لها إلا عبر ممارسة الاهانة العنصرية على الأفقر منها لأنها تعاني من المهانة العنصرية لمن هم بالحواجز الطبقية المتينة والعوائق الاجتماعية المنيعة المجتع الانكليزي المحيط بالحواجز الطبقية المتينة والعوائق الاجتماعية المنيعة الممتع الانكليزي المحيط يستحضر رشدي هنا صورة «جمعة»، خادم روبنسون كروزو الأسود بعد استعمار الأخير الجزيزة المهجورة وتعميرها، في إدانة مزدوجة لهذه الشريحة الاجتماعية الاختماعية ولأسيادها... ينعت رشدي الذن والحال التي آلت اليها بـ :

«مدينة روبنسون كروزو المعزولة على جزيرة ماضيها وهي تحاول الحفاظ على المظاهر بالاعتماد على طبقة جمعة السفلى من البشر « $^{(0A)}$ .

أي يتركز هجوم رشدي تحديداً على شر «الحلفاء» الآسيويين في عملية استغلال طبقة «جمعة السفلى» في المجتمع الانكليزي وليس على الطبقة نفسها. هذا واضح من تهكمه على الشكوى المريرة والدائمة لأهل الشريحة الحليفة من المجتمع الانكليزي الأبيض لأنه لا يتورع عن اقحامهم في خانة واحدة مع الأجناس المنحطة الأخرى مثل

<sup>(</sup>٨م) «الأيات الشيطانية»، ص ٤٣٩.

الزنوج والسود والأفارقة واليهود وأشباههم! في المقابل تعمل رواية رشدي أيضاً على تبديد مجموعة الأوهام التي ينسجها الملونون والمضطهدون عن أنفسهم في هذا الجو المعادي، وتعرية الصور الزائفة التي يرسمونها عن وضعهم ومحيطهم الأكبر في محاولات عقيمة وعبثية منهم للرد على الصور التي يرسمها المجتمع العنصري الأبيض لهم وعنهم، بعبارة أخرى إن الرد الجدي والمجدي على العنصرية في المدى البعيد، ليس بالتأكيد، الانغماس في عنصرية معكوسة تعيد انتاج أوهام العنصرية الأولى وشرورها، أي يجب ألا تتحول حقيقة المضطهد، عند رشدي، الى اضطهاد للحقيقة.

ثالثاً، فيما يلي عينة من النماذج الحقيرة التي يتناولها رشدي بالهجاء والتقريع والسخرية في «الآيات الشيطانية»: المحامي حنيف جونسون:

«المتمكِّن تماماً من الألسن المهمة جميعاً: اللسان العلم اجتماعي والاشتراكي والراديكالي – الأسود والضد – ضد – عنصري والديماغوجي والخطابي والوعظي، أي مفردات قاموس السلطة كلها»(٩٠).

# جون مسلمة (مسيلمة الكذاب) الذي يتبجح قائلاً:

«بلكنته الأوكسفوردية المُدوزنة جيداً: لقد أعطيت نفسي حقها ونجحت يا سيدي. في الواقع، نجحت نجاحاً استثنائياً بالنسبة لرجل أسمر مثلي. وبحركة صغيرة ولكن بليغة من يده السميكة أشار الى غلاء ملابسه الفاخرة: البذلة المفصلة حسب الطلب... الساعة الذهبية مع حليتها وسلسلتها، الحذاء الايطالي، ربطة العنق الحريرية المشرئبة، الأزرار المرصعة لكُمَّيه الأبيضين المكويين بالنشاء وفوق زي الميلورد الانكليزي هذا انتصب رأس ذو حجم مروع.. الغ»(٦٠).

## بيلي بطوطة، البلاي بوي الباكستاني والنصاب:

«المولع بالنساء البيضاوات من ذوات الأثداء الهائلة والأرداف الممتلئة واللواتي كان يعاملهن معاملة سيئة ويكافئهن بسخاء «(١٦).

ويسكي سيزوديا، المنتج السينمائي الهندي و: «أكثر الناس فصاحة لسان وزلاقة في الكار». وبعد انتقال ويسكي من «منازل المال الجاهز في بومباي» الى شقق في لندن ونيويورك أخذ يحتفظ به «جوائز الأوسكار في مراحيضه» ويحمل في جزدانه

<sup>(</sup>٥٩) «الآيات الشيطانية»، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٦٠) المصدر نفسه، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٦١) المصدر نفسه، ص ٢٦٠ – ٢٦١.

«صبورة لمنتج كونغ فوي في هونغ كونغ رام رام شبو، بطله المفترض، والذي لم يكن قادراً تماماً على لفظ اسمه»(٦٢).

تبقى نقطة أخيرة بالنسبة لموقف السلطات الايرانية الاسلامية من رشدي وأدبه وروايته الممنوعة قبل اقحام ذلك كله في الصراع المذكور بين أية الله العظمى وخادم الصرمين (بالاضافة، طبعاً، الى الصراع الداخلي الذي كان دائراً وقتها بين أجهزة السلطة نفسها كما بين القوى السياسية المختلفة داخل المؤسسة الدينية الحاكمة والمجتمع الايراني عموماً). قامت الوزارة المختصة بشؤون النشر في طهران الاسلامية بترجمة روايتي «أطفال منتصف الليل» و «العار» الى الفارسية ووزعتهما على نطاق واسع. وكما في كثير من بلدان العالم الثالث الأخرى، لاقت الروايتان انتشاراً واسعاً في إيران واهتماماً كبيراً من جانب القراء والأدباء والنقاد المحليين (بمن فيهم الملاوات طبعاً). في الواقع منحت اللجنة الوزارية العليا في البلاد أعلى جائزة (جائزة الدولة المرصودة لترجمات الأعمال الأجنبية الى الفارسية) الى رواية «العار». وفي شهر المصحافة الايرانية كما نشرت صحيفة «كيهان» (وهي تعادل «الأهرام» هناك) في الصحافة الايرانية كما نشرت صحيفة «كيهان» (وهي تعادل «الأهرام» هناك) في الشهر التالي مقالاً عن أدب رشدي امتدحت فيه روايتيه الأوليين ونقدت نقداً شديداً الشيطانية» لكن دون أي تحريض أو تهويش أو استفزاز (۱۲).

أتيت على ذكر هذه الوقائع لأنه فات النقاد في الغرب والشرق أن الموضوعات الدينية الاسلامية التي ثار السخط على رشدي بسبب تناوله الساخر لها في «الآيات الشيطانية» وردت الاشارات الكثيرة اليها كلها تقريباً في روايتيه الأوليين وبمقدار مساو تماماً من التهكم والسخرية والاستهزاء. وسأضرب ثلاثة أمثلة سريعة، فيما يلي، محيلاً القارئ الى النص الأصلي لـ «أطفال منتصف الليل» و «العار» لأن الترجمة العربية(١٤) بليدة جداً أسلوبياً ولا تحاول على الاطلاق التقاط لهجة التعريض والهجاء الساخر التي يتميز بها أدب رشدي بخاصة عند تعرضه للموضوعات الدينية (من

<sup>(</sup>٦٢) المعدر نفسه، ص ٣٤٢.

<sup>( ) ( )</sup> راجع الترجمة الانكليزية لمقال «كيهان» في كتاب «ملف رشدي»، مرجع مشار إليه سابقاً، ص ١٧ – ١٨. كذلك «كيهان الثقافي»، عدد ٩ / ١٢ / ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٦٤) «أطفال منتصف الليل»، ترجمة عبد الكريم ناصيف، ٢ ج (دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ١٩٨٥)، و«العار»، ترجمة عبد الكريم ناصيف، (دمشق: مكتب الخدمات الطباعية بدمشق، ١٩٨٥).

اسلامية وهندوسية وبوذية ومسيحية الخ). في الواقع تحذف الترجمة ببساطة ودون أي إحراج العبارات «الحساسة» و «المزعجة» اسلامياً أو التي يمكن أن تثير المتاعب دينياً دون أن تنبه القارئ الى ذلك(٦٠).

من أبرز الموضوعات التي أثارت الحنق والغضب على رشدي و «الآيات الشيطانية» تسميته إحدى شخصيات الرواية بـ «ماهوند» (وربما الأدق عربياً ماحوند) وهو اسم أوروبي قروسطي قدحي للنبي محمد، أضف الى ذلك الطريقة الفكاهية المستخِّفة (أو هكذا تبدو على السطح) التي تناولت بها الرواية علاقة الملاك جبريل بالنبي نفسه (مشكلة الوحى والنبوة الخ). الآن، يجد القارئ هذا كله على الصفحة١٦٣ من النص الأصلى لرواية «أطفال منتصف الليل» متناولاً بالطريقة الساخرة ذاتها مع ذكر اسم ماحوند وعلاقته بالملاك جبريل الخ الخ. كذلك يجد القارئ في الرواية نفسها اشارات متميزة الى اللات والله (وعلاقة اسم اللات لغوياً واشتقاقياً باسم الله) والكعبة والحجر الأسود ومسألة جمع القرآن بعد وفاة النبي والمشكلات المعقدة والمتفجرة التي ترتبت عليها وما اليه من قضايا ومسائل تناولها رشدى فيما بعد مطولاً في «الآيات الشيطانية»(٦٦). مثال اَخر نجده في رواية «العار» حيث يهجو رشدي هجاء ساخراً مرّاً جماعة تطبيق الشريعة الاسلامية ونفاقها بسبب من اختزالها الشريعة الى قانون العقوبات وتحويلها الى أداة قمع اضافية لا أكثر بيد الديكتاتوريات العسكرية الحاكمة في الباكستان(٦٧). بعبارة أخرى، لا جديد حقاً في «الآيات الشيطانية» سوى التوسيع والتطويل والتركيز مما يعنى بدوره إما أن الملاوات في إيران لم يقرأوا جيداً الأدب الذي امتدحوه ومنحوه الجائزة وحكموا على مبدعه بالاعدام أو ان المترجمين الذين احتفى بهم الملاوات أنفسهم قدموا الى قرّائهم ترجمات معقمة ومزورة جيداً!

<sup>(</sup>٦٥) قارن، على سبيل المثال، بين الصفحة ١٦٢ من النص الانكليزي الأصلي لرواية «أطفال منتصف الليل» وبين الصفحات ٢٣٧ - ٣٣٩ من الجزء الأول من ترجمتها العربية.

<sup>(</sup>٦٦) انظر الصفحتين ٨٣ و ٢٩٢ من النص الأصلى الرواية.

<sup>(</sup>٦٧) انظر الصفحة ٢٤٥ من النص الأصلى للرواية.

# الشكلة الرابعة

تكمن المشكلة الرابعة في أن أحداً من النقاد العرب لم يحترم عقل قرائه بإعطائهم فكرة أولية عما يفعله رشدي في «الآيات الشيطانية» قبل أن ينهال على الرواية ومؤلفها بالشتم والقدح والذم والاتهام مما يعني سلب القارئ حقه البدائي في أن يكون حكماً أولياً بنفسه ولنفسه حول مشروع رشدي الأدبي وحول ماينسبه له نقادنا من ذنوب لا تغتفر وجرائم تستحق الاعدام (١٨٠). أي نصب هؤلاء النقاد أنفسهم أوصياء على القارئ دون أن يقرأوا! لنبدأ بالآيات الشيطانية نفسها أو مايسمى عادة في المناقشات التراثية – الدينية «بحديث أو رواية الغرانيق» لأنه مامن ناقد من نقاد رشدي إلا ونعته بأبشع النعوت بسببها وبسبب استخدامه لها في متن روايته وفي عنوانها. واحتراماً مني لعقل القارئ أقدم له، أولاً، نص حديث الغرانيق الأساسي وبكامله كما ورد في تاريخ الطبري ليكون على بينة – على أقل تعديل – من المسألة التي تناقش بهذه الحدة وتوزع بسببها الاتهامات الميتة:

«فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على صلاح قومه، محباً مقاربتهم بما وجد اليه السبيل، قد ذكر أنه تمنّى السبيل الى مقاربتهم، فكان من أمره في ذلك ما حدثنا ابن حميد، قال : حدَّثنا سلمة، قال : حدَّثني محمد بن اسحاق... قال : لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولِّي قومه عنه، وشقَّ عليه مايرى من مباعدتهم ماجاهم به من الله، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله مايقارب بينه وبين قومه، وكان يسرّه مع حبّه قومه، وحرصه عليهم أن يلين له بعض ماقد غلظ عليه من أمرهم ؛ حتى حدَّث بذلك نفسه، وتمنَّاه وأحبِّه، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : «والنجم إذا هوى. مأضل صاحبكم وما غوى. وماينطق عن الهوى»، فلماانتهى الى قوله : «أفرأيتم اللاّت والعزّى. ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان على لسانه، لما كان يحدث به نفسه، ويتمنى أن يأتي به قومه : «تلك الغرانيق العلا، وان شفاعتهن لترتجى» ؛ فلما سمعت ذلك قريش فرحوا، وسرهم وأعجبهم ماذكر به آلهتهم، فأصاخوا له - والمؤمنون مصدَّقون نبيُّهم فما جاءهم به عن ربهم، ولا يتهمونه على خطأ ولا هم ولا زلل - فلما انتهى الى السجدة منها وختم السورة سجد فيها، فسجد المسلمون بسجود نبيّهم، تصديقاً لما جاء به، واتباعاً الأمره، وسجد من في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم، لما سمعوا من ذكر الهتهم، فلم يبق في السجد مؤمن ولا كافر إلاَّ سجد، الاَّ الوليد بن المغيرة، فانه كان شيخاً كبيراً، فلم يستطع السجود، فأخذ بيده حفنة من البطحاء

<sup>(</sup>٨٨) الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو كتاب والآيات الشيطانية بين القلم والسيف، المشار إليه سابقاً.

فسجد عليها، ثم تفرّق الناس من المسجد، وخرجت قريش، وقد سرّهم ماسمعوا من ذكر الهتهم، يقولون : قد ذكر محمد الهتنا بأحسن الذكر، قد زعم فيما يتلو : «انها الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن ترتضي، ويلغت السجدة من بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: أسلمت قريش، فنهض منهم رجال، وتخلُّف أخرون، وأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ماذا صنعت! لقد تلوت على الناس مالم أتك به عن الله عزّ وجلّ، وقلت ما لم يقل لك! فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك حزناً شديداً وخاف من الله خوفاً كثيراً، فأنزل الله عزّ وجلّ - وكان به رحيماً - يعزّيه ويخفّض عليه الأمر، ويخبره أنه لم يك قبله نبيّ ولا رسول تمنّي كما تمنّي، ولا أحبّ كما أحبّ الا والشيطان قد ألقي في أمنيّته، كما ألقي على لسانه صلى الله عليه وسلم، فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ؛ أي فانما أنت كبعض الأنبياء والرَّسل، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله مايلقي الشيطان ثم يحكم الله أياته والله عليم حكيم»، فأذهب الله عزّ وجلّ عن نبيه الصرن، وأمنه من الذي كان يخاف، ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر الهتهم: «انها الغرانيق العلا وانّ شفاعتهن ترتضى»، بقول الله عزّ وجلّ حين ذكر اللاّت والعزّى ومناة الثالثة الأخرى: «ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيرى» أي عوجاء، «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» - الى قوله - «لمن يشاء ويرضى»، أي فكيف تنفع شفاعة ألهتكم عنده!

فلما جاء من الله مانسخ ماكان الشيطان ألقى على لسان نبيّه، قالت قريش: ندم محمد على ماذكر من منزلة الهتكم عند الله، فغيّر ذلك وجاء بغيره؛ وكان ذاتك الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعا في فم كل مشرك، فازدادوا شراً الى ماكانوا عليه، وشدّة على من أسلم واتّبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وأقبل أولئك النّفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من أرض الحبشة لما بلغهم من اسلام أهل مكة حين سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ؛ حتى إذا دنوا من مكة، بلغهم أنّ الذي كانوا تحدثوا به من اسلام أهل مكة كان باطلاً، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار، أو مستخفياً…»(٢٩).

ويفصل الطبري حادثة تأنيب جبريل النبي على مافعله وقاله وتصحيحه له على النحو التالى:

«فلما أمسى (أي النبي محمد) أتاه جبرئيل عليه السلام، فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه، قال: ما جئتك بهاتين! فقال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>٦٩) «تاريخ الطبري»، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، (مصر : دار المعارف، ١٩٦١) ج٢، ص ٢٣٨ - ٢٤٠.

عليه وسلم: افتريت على الله، وقلت على الله ما لم يقل، فأوحى الله اليه: «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علينا غيره» الى قوله: «ثم لا تجد لك علينا نصيراً»؛ فما زال مغموماً مهموماً، حتى نزلت: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» الى قوله: «والله عليم حكيم». قال: فسمع من كان بأرض الحبشة من المهاجرين ان أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا الى عشائرهم، وقالوا: هم أحب الينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان...»(٧٠).

بعد التمعن برواية الطبري أدعو القارئ الى مراجعة الصفحات ١٠٤ – ١٢٦ من رواية رشدي (بالانكليزية) أو الصفحات ١٧٥ - ٢٠٥ من كتاب «الآيات الشيطانية بين القلم والسيف» بالعربية (حيث يجد تلخيصاً وافياً لرواية رشدي مع ترجمة لفقرات مطولة من المقاطع المعنية) ويحكم بعدها بنفسه على صدق الأطروحة التالية ودقتها: رفع رشدى رواية الطبرى على علاتها وبتفاصيلها، وحوّلها الى أدب روائى رفيع باعادة صياغتها صياغة درامية تشخيصية حوارية قوية ومؤثرة. لم يفعل رشدي أكثر من ذلك أبداً. واضح أن قصة الطبري مليئة بالعناصر الدرامية الخام مثل: صراع النبي مع نفسه بالنسبة لولائه الأولي لأهله وعشيرته ومدينته من ناحية ولمتطلبات دعوته الكبرى التي كانت تصطدم اصطداماً مباشراً وعنيفاً بالولاء الأول، من ناحية ثانية. تدخُّل الشيطان في هذا الصراع الداخلي لترجيح الولاء الأول على الدعوة ومتطلباتها. تدخّل جبريل لاعادة التوازن بالغاء ماحققه الشيطان ثم ترجيحه الدعوة على الولاء العشائري الأصلي. أهمية المكسب الكبير الذي ربحته الدعوة الجديدة، دون صراع أو إراقة دماء، بانضمام قريش كلها الى الاسلام نتيجة النطق بالآيتين المذكورتين، أي تحقق الهدف المباشر الذي كان يجاهد النبي من أجله ويعمل. خطورة النتائج المترتبة على سحب الآيتين من التداول والغائهما بالنسبة للمسلمين وبالنسبة لصراعهم مع خصومهم (الاضطرار الى الهجرة من مكة الى المدينة). شك جبريل بأن خطأ ما قد وقع في آيات التنزيل وطلبه الى النبي إعادة تسميع السورة بأكملها عليه ليتأكد من سلامة مانطق به من وحي، توبيخ جبريل للنبي على ماصدر عنه مضافاً اليه تعديل التنزيل وتصحيحه. طرح السوال عمًا إذا كان ذلك كله قد تم بإرادة الله وعلمه أم لا ؟ فإذا كان الجواب بالايجاب ما الحكمة في ذلك ؟ وإذا كان بالنفي فهل هذا ممكن وجائز ؟ الى أخره الى أخره.

<sup>(</sup>۷۰) المصدر نفسه، ص ۳٤١.

تنطوي سورة النجم كذلك – وهي محور رواية الطبري – على لحظة درامية خاصة تتلخص في النزاع العنيف الذي كان يتفاعل في أعماق النبي نتيجة شكوكه المتكررة في أن يكون الوحي الذي يتراعى له ليس أكثر من خيالات وأوهام وتصورات نابعة من صميم نفسه (أي من عقله الباطن ولا وعيه، مثلاً، كما نقول بلغتنا العلمية الحديثة). من هنا تأكيد السورة أن النبي «ماينطق عن الهوى» وتصويرها الشهير والرائع لجبريل كواقعة حقيقية على النحو التالي: «وهو بالأفق الأعلى»، «ثم دنا فتدلى»، «فكان قاب قوسين أو أدنى»، «فأوحى الى عبده ما أوحى». ويعيد رشدي صياغة هذه اللحظة الدرامية داخلياً على شكل صراع روحي عنيف يستولي على النبي ويعذبه وجوبياً ويؤرقه نفسياً ويمتحن طاقاته كلها انسانياً، بخاصة أن احتمال تدخل الشيطان في العملية كلها يبقى قائماً ووارداً على الدوام وهذا هو موضوع رواية الطيرى(١٧).

أما خارجياً فتأخذ اللحظة ذاتها، في رواية رشدي، شكل جولة مصارعة رمزية، تستمر أسابيع، بين النبي وجبريل ينتصر فيها الأخير مجيباً على أسئلة نابعة من أعماق محمد ذاته وهي أسئلة كان قد طرحها على جبريل وعلى نفسه أيضاً. هنا تضيع الفواصل والحدود بين النفس والآخر، بين الداخل والخارج، بين العمق والسطح وبين الملاك والشيطان على اعتبار أن الأخير أوحى (أو وسوس) هو الآخر الى محمد بالآيتين المعنيتين (وفقاً لما جاء عند الطبري). لهذا تبدو اجابات جبريل في رواية رشدي وكأنها معوت النبي محمد الآخر وهو يحاور نفسه ويحاور ملاكه في اللحظة ذاتها(۲۷). بعبارة أخرى يصور رشدي الوحي في هذه الحادثة وكأنه قوة داخلية عميقة لا تقاوم تغلب النبي على نفسه وأمره وتخرج منه وتبتعد عنه، دون أن تفقد سيطرتها عليه، لتتموضع وتنقلب عليه على صورة شيء ما «ذو مرة فاستوى»، «وهو بالأفق الأعلى»، «ثم دنا فتدلى»، «فكان قاب قوسين أو أدنى».

أضف الى ذلك أن رشدي لا يعمل في الفراغ حين يلجئ الى رمز المصارعة للتعبير عن تصوراته والايحاء بمعانيه. تفيد المصارعة في هذا السياق، أولاً، التسامي معنوياً بالانتصار بحيث لا يعود ينطوي على أذى للخصم أو ضرر به. لذا يمكن للصراع أن يكون وجودياً بمعنى ما (كما هو في رواية رشدي) دون أن يكون صراعاً

<sup>(</sup>۷۱) انظر : «الآيات الشيطانية»، ص ١١٠ - ١١١ (الأصل الانكليزي)،

<sup>(</sup>۷۲) المندر نفسه، ص ۱۲۲ – ۱۲۳.

على الوجود. وثانياً، أن الذي يجمع الطرفين المتصارعين يبقى أهم وأقوى وأعمق من التعارض والخصام بينهما. لهذا تنتهي حفلة المصارعة دوماً بالتصالح بين الخصمين بعد امتحان كل واحد منهما للآخر وتقديره لمعدنه وجوهره. لهذا أيضاً نجد مشاهد المصارعة (بهذا المعنى وغيره) منقوشة على جدران أقدم القبور الفرعونية في مصر وواردة في أساطير العالم القديم وكتبه المقدسة وملاحمه بما فيها ملاحم الهند السنسكريتية الكلاسيكية (ولا ننس أن سلمان رشدي هندي) وملحمة «جلجامش» حيث انتهت المصارعة بين جلجامش نفسه وأنكيدو بانعقاد أواصر صداقة أبدية بينهما، والتوراة حيث تصارع يعقوب في «سفر التكوين» مع الله حتى طلوع الفجر، و والتوراة حيث المشهد الشهير لحفلة المصارعة الهائلة بين البطلين عوليس وأجاكس. «الالياذة» حيث المشهد الشهير لحفلة المصارعة الهائلة بين البطلين عوليس وأجاكس. كما نبهني الصديق ممدوح عدوان الى أهمية الدور الرمزي الذي تقوم به المصارعة في أدب الروائي اليوناني الكبير نيكوس كازانتساكيس بخاصة في عمليات إعادة صياغة أدب الروائي اليوناني الكبير نيكوس كازانتساكيس بخاصة في عمليات إعادة صياغة المادة التراثية المتوفرة روائياً واستخدام مغازيها ومعانيها ورموزها أدبياً. يعيد كازانتساكيس الصياغة، على حد تعبير ممدوح، «برفع كلفة يونانية عريقة مع الله كازانتساكيس الصياغة، على حد تعبير ممدوح، «برفع كلفة يونانية عريقة مع الله كازانتساكيس الصياغة، على حد تعبير ممدوح، «برفع كلفة يونانية عريقة مع الله كازانتساكية والأنباء». مثلاً :

«أما تزال تتصارع مع الشيطان يا أب مكاريوس ؟»

«ليس بعد يا بني، لقد شخت الآن، وهو الآخر قد شاخ معي، لم تعد لديه القوة. انني أتصارع مع الله».

«مع الله! هتفت مندهشاً: (وهل تأمل أن تنتصر؟)».

«إنني آمل أن أهزَم يا بني. ماتزال عظامي معي وهي التي تستمر في المقاومة « $^{(YY)}$ .

وبالفعل فقد هرنم ماحوند في مصارعته مع الملاك في «الآيات الشيطانية».

على الرغم من أن رشدي لم يخترع شيئاً من عنده أو يختلق أية «وقائع» من خياله بالنسبة الى حديث الغرانيق فقد اتهمه النقاد العرب بالكذب والتشويه والتحريف والتزييف والدس وما اليه في حين كان الأجدر بهم توجيه هذه الشتائم والاتهامات كلها الى الطبري وبقية المؤرخين والرواة المسلمين (الزمخشري مثلاً) الذين أوردوا الحديث وحفظوه لنا وفصلوا فيه. بعبارة أخرى يتعامل هؤلاء النقاد مع رشدي بفجاجة بدائية لا تصدق حين يحاكمونه محاكمة محقق النصوص وخبير المخطوطات وينتقدونه نقد المؤرخ الذي أخفق في التحقق من صدق الروايات التي يستخدمها

<sup>(</sup>۷۲) «تقریر الی غریکو»، ترجمهٔ ممدوح عدوان، (بیروت : دار ابن رشد للنشر، ۱۹۸۰). ص ۲۲۳.

وينددون به تنديد الفقيه الذي لم يمتحن سلامة العقائد التي يشرحها ويقدمها للناس، بدلاً من التعامل معه كأديب يستوحي قصص التراث ويستعمل الفولكلور ويستلهم الحكايات الشعبية لأغراضه الفنية والابداعية والأدبية. أوليس هذا مافعله الأدب والأدباء دوماً منذ جلجامش وسفر أيوب وهوميروس وامرئ القيس الى توفيق الحكيم وسلمان رشدي مروراً «بألف ليلة وليلة» ؟ معروف أن توفيق الحكيم، مثلاً، رفع موالاً شعبياً مصرباً بقول:

إلى مصاف الأدب الرفيع في مسرحية «يا طالع الشجرة». أوليس من الخبل والغباء اتهام الحكيم بالتشويه والتزييف بالخروج على المنطق والعقل لأن الحقائق العلمية الثابتة تبين أن البقر لا ينبت على الأشجار ولأن التجربة التاريخية العتيدة تبرهن أن أحلام الفقراء لا يمكن أن ترقى الى مستوى الخزف الصيني الفاخر غالي الثمن وخفيف الحمل ؟

أثار النقاد ضجة مابعدها ضجة بسبب انتقاء رشدي اسم «ماهوند أو ماحوند» المسيحي القروسطي التحقيري لاطلاقه على شخصية النبي محمد في روايته. لو رجع النقاد الى صفحة ٩٣ من الرواية لوجدوا أن السبب في ذلك لا علاقة له بتخيلاتهم المريضة وأوهامهم السقيمة. كثيراً ما يحدث أن يطلق عدو قوي على عدوه الأضعف اسما قدحياً أو يصفه بصفة تحقيرية خسيسة، كما انه كثيراً ما يحدث أن يتبنى الطرف الأضعف، في غمرة الصراع مع الأقوى، هذا الاسم أو هذا الوصف عامداً متعمداً على سبيل تأكيد الذات. أي بدلاً من أن يحط الاسم أو الوصف التحقيري من قدر المسمى يعمل المسمى على رفع شأن الاسم (أوالوصف) وتحويله الى ميزة عالية وخصلة حميدة والى موقع قوة جديد. حين ينعت المستعمر الأوروبي الأبيض الانسان الافريقي الأسود بالسواد يرد الافريقي قائلاً متمرداً : «نعم أنا أسود وفخور بالسواد لأن السواد جميل ورائع الخ». وحين يستخدم المحتل الاسرائيلي عبارة «عربي». كمرادف لكل ماهو منحط وخسيس ومشوه يرد العربي قائلاً ثائراً : «سجل أنا عربي». كمرادف لكل ماهو منحط وخسيس ومشوه يرد العربي قائلاً ثائراً : «سجل أنا عربي». الذي أطلقه عليه الأعداء فتحول الوصف بذلك الى شيء آخر تماماً، أي الى عكس ما كان مقصوداً به من اهانة وتحقير من جانب الخصوم والأعداء. بعبارة أخرى يلجأ

الضعفاء والمضطهدون في صراعهم مع العدو الأقوى -- قريش والمشركين في المقطع ذاته من الرواية -- الى ما يسميه رشدي بفعل «قلب الاهانات الى مصادر قوة» و «التفاخر بالأسماء التي أطلقت عليهم تحقيراً «(3). في الواقع، تستعير رواية رشدي الكثير من لغة الأقليات السوداء في المجتمعات الغربية ومن لهجاتها وعباراتها لأنها (أي هذه الأقليات) أتقنت أكثر من غيرها بكثير لعبة قلب الاهانات الموجهة اليها من المجتمع المحيط الى مصادر قوة واعتزاز وتأكيد للذات محولة ذلك كله الى فن شعبي المجتمع المحيط الى مصادر قوة واعتزاز وتأكيد للذات محولة ذلك كله الى فن شعبي الشباب الأسود في لمندن الأقنعة القبيحة أو المرعبة أو الفاحشة أو المشوهة أو الهازلة في رواية رشدي ندرك بسرعة انهم لا يرتدون الا مجموعة الصفات والخصائص التي ينسبها اليهم المجتمع الأبيض بحيث يقلبونها الى مصادر قوة تخيف مضطهديهم وتشوه حياتهم وتقبعها. وحين يتحول صلاح الدين شامشا (وغيره من الملونين) الى وحش شيطاني بشع ومنفر في «الآيات الشيطانية» ندرك بسرعة أن المتحول لا يرمز الا الى النظرة العنصرية الحقيقية التي تنظر بها اليه (كنوع وليس كفرد فحسب) البيئة البيضاء المحيطة (٥).

على صعيد آخر توجد في التراث روايات تشير، على مايبدو، الى أن محمداً لم يكن اسم النبي الأصلي أو الأول بل ظهر الاسم في سياق الاهانات التي كانت توجههااليه قريش مسمية اياه «مذمماً». وهناك حديث رفعه البخاري الى أبي هريرة عن النبى مباشرة يقول :

«يا عباد الله انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم: يشتمون مذمماً وبلعنون مذمماً وأنا محمد»(٢٦).

أي، «سجل أنا محمد». وتذكر رواية أخرى أن عبد الله بن الزبير سمى محمداً ابن الحنفية «مذمماً» لرفض الأخير مبايعته سنة ٦٦ هـ. كذلك وردت الإشارة التالية في «السيرة الحلبية» الى مسالة تسمية النبى :

<sup>(</sup>٧٤) رواية «الآيات الشيطانية»، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٧٥) انظر موقف الأصوات السوداء في الدفاع عن رشدي وروايته، «ملف رشدي»، ص ١١٣ - ١١٤. مرجع مشاراليه سابقاً.

<sup>(</sup>٧٦) انظر كتاب الدكتور سليمان بشير، «مقدمة في التاريخ الآخر : نحو قراءة جديدة للرواية الاسلامية»، (القدس، ١٩٨٤)، ص ١٦٣.

«وفي الامتاع لما مات قُتُم بن عبد المطلب قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وجد عليه وجداً شديداً فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه قُتُم حتى أخبرته أمنة انها رأت في منامها أن تسميه محمداً فسماه محمداً...«(٧٧).

وأميل الى الاعتقاد أن سلمان رشدي (المطلع اطلاعاً ممتازاً على مصادر التراث العربي – الاسلامي ومراجعه) اعتمد، لأغراضه الأدبية، بعض هذه الروايات التي تحكي اهانات قريش للنبي مستبدلاً «المذمم» به «ماحوند» بما يتناسب مع واقعنا الراهن حيث يشكل الغرب الطرف الأقوى (خصوصاً بالنسبة للعالم الاسلامي وعُقَده) الذي يطلق الأسماء التحقيرية والنعوت المهيئة على الأطراف الأضعف منه. لهذا أشار رشدي صراحة في روايته الى كون «ماحوند» تكنية ألبسها الفرنج النبي تحقيراً منهم له وقبل ماحوند بها، في الرواية، على سبيل تأكيد الذات والتحدي ونزولاً عند استراتيجية الطرف الأضعف في قلب الاهانات الى مصادر قوة وتحويل الأسماء والنعوت التحقيرية الى ميزات وفضائل تقلع عين العدو والخصم (٢٠٠). ولهذا الاستبدال الأدبي أساس ما أيضاً في بعض الروايات التراثية التي تلمّح إلى أن «محمداً» هو، في الواقع، تكنية مشتقة من الحمد كما في البيت التالي المنسوب الى علي بن أبي طالب:

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

أضف الى ذلك اشارة للشاعرحسان بن ثابت توحي أن الآخرين هم الذين ألبسوا النبي «اسماً مضى ما له مثل»(٧٩). يبقى أن يستوعب نقاد رشدي الأشاوس معنى فعل قلب «الإهانات الى مصادر قوة» وأن يفهموا مغزى عملية «الاعتزاز والمفاخرة بالأسماء التي يطلقونها علينا تحقيراً». دون هذا الاستيعاب يضيع معنى تلك المشاهد الجميلة في «الآيات الشيطانية» التي يرتدي فيها المهاجرون السود في لندن الأقنعة البشعة وينزلون الى الشارع في أزياء التخفي المثيرة للرعب ويحتفلون علناً وعلى رؤوسهم أغطية ذات قرون ومعالم شيطانية أخرى. بعبارة ثانية نحن أمام مفاخرة السود رمزياً واعتزازهم معنوياً بكل ماينعتهم به المجتمع العنصري المحيط من أوصاف وينسبه اليهم من خصائص.

<sup>(</sup>٧٧) «مقدمة في التاريخ الآخر»، ص ١٦٣ و «إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون: المعروفة بالسيرة الحلبية»، تأليف علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، القاهرة، ج\ (تاريخ النشر غير مذكور)، انظر «باب تسميته صلى الله عليه وسلم محمداً وأحمد»، وص ٩٥.

<sup>(</sup>٧٨) والأيات الشيطانية»، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٧٩) «مقدمة في التاريخ الأخر»، ص ١٦٣، مرجع مذكور سابقاً. انظر كذلك «السيرة الطبية»، ص ٩٣، مرجع مذكور سابقاً. سابقاً.

صبُّ بعض النقاد العرب جام غضبهم على رشدى بسبب شخصية سلمان الفارسي في «الآيات الشيطانية» واتهموه للمرة العاشرة بالتزوير والتحوير وما اليه. يقدم سلمان رشدي سلمان الفارسي في الرواية على أنه أحد كتبة الوحي الأذكياء الذين تطرق الشك الى عقولهم وقلوبهم بالنسبة الى المصدر الالهى لما كان يمليه عليهم ماحوند من آيات، بدأ سلمان رحلة شكه حين لاحظ أن النبي (أو الوحي) لم يكن ينتبه أبدأ الى الأخطاء التي كان يقع فيها سلمان نفسه أثناء تدوين التنزيل ولا يشير عليه بتصحيحها. وبعد فترة تجرأ سلمان الفارسي على تبديل الوحي عامداً متعمداً ولما قرأ على ماحوند ما كتبه من عنده وافق عليه الأخير فوراً وقبله كوحى منزل. عند هذا الحد اقتنع سلمان الفارسي بأنه لا وحى ولا من يحزنون وقرر الفرار قبل أن يفتضح سره. وعلى غير ما اعتاده الفكر الديني الوثوقي التقليدي السائد عندنا تتجه رحلة سلمان الفارسي في «الآيات الشيطانية» من اليقين والتسليم الى الشك وإعمال العقل النقدي في كل شيء بدلاً من العكس، أي بدلاً من أن تتجه نحو اليقين انطلاقاً من الشك. ترمز الرحلة هنا، طبعاً، الى رحلة سلمان رشدي نفسه ورحلة عدد هائل معه من مثقفي العالم الاسلامي والعالم الثالث عموماً. في الواقع، لا يرمز رشدي هنا الى أكثر مما رمز اليه موت جبلاوي (الذي جبل آدم من طين وسواه بشراً) في «أولاد حارتنا» ليضعنا مجدداً أمام مشكلة موت الله في العالمين الحديث والمعاصر.

الآن، قبل الشتم والقدح والذم لنحاول قليلاً التدقيق في ما فعله رشدي روائياً على صعيد رسم شخصية سلمان الفارسي هذه. قام سلمان رشدي في «الآيات الشيطانية» بدمج شخصيتين اسلاميتين بارزتين (كما وردت أخبارهما في الروايات التراثية) هما سلمان الفارسي وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ليعطينا شخصية سلمان الفارسي الروائية. معروف أن الروايات التراثية عن سلمان الفارسي كثيرة جداً ومتناقضة ومتشعبة وهي، في معظمها، أقرب الى الأسطورة والخرافة منها الى أي شيء آخر وبخاصة في تراث الاسلام الشيعي والصوفي وتفرعاتهما. وإذا أحب القارئ الاطلاع بسرعة على هذا الجانب من المسألة باستطاعته الرجوع الى كتاب الدكتو عبد الرحمن بدوي «شخصيات قلقة في الاسلام» (٨٠) الذي يوفي الموضوع حقه. وتتلخص العناصير الأساسية التي استمدها رشدي من اسطورة سلمان الفارسي وفولكلوره

<sup>(</sup>٨٠) دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٤.

بالتالي: أصله الفارسي، ثقافته الدنيوية العالية بالمقارنة مع ماكان سائداً في الجزيرة العربية، حنكته ومهارته المستمدتان من حضارات الشرق القديم، نصحه النبي بحفر الخندق في المعركة المشهورة، عودته الى موطنه الأصلي حيث مات ودفن في المدائن. أضف الى ذلك، أولاً، تأكيد بعض الروايات التراثية أن سلمان الفارسي شارك النبي في الوحي (٨) (من هنا اشراكه في صنع الوحي وكتابته في رواية رشدي) وثانياً، الاعتقاد الذي كان سائداً في أوساط النقابات الحرفية في العالم الاسلامي من مصر الى الهند بأن سلمان الفارسي هو مؤسسها الأصلي وشفيعها وملاكها الحارس(٢٨) (بروميثيوس اسلامي ما). أما بالنسبة الى عبد الله بن سعد بن أبي سرح ففي ما يلي أبرز رواية تراثية عنه:

«وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فانه أسلم وكان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيملي عليه «الكافرين» فيجعلها «الظالمين»، ويملي عليه «عزيز حكيم» فيجعلها «عليم حكيم»، وأشباه هذا، فقال: أنا أقول كما يقول محمد وآتي بمثل ما يأتي به محمد. فأنزل الله فيه «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلي ولم يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله». وهرب الى مكة مرتداً. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاع. فطلب فيه أشد طلب حتى كف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أما كان فيكم من يقوم الى هذا الكلب قبل أن أؤمنه فيقتله ؟ فقال عمر – ويقال أبو اليسر – لو أومأت الينا، قتلناه. فقال: اني ما أقتل بإشارة، لأنّ الأنبياء لا يكون لهم خائنة الأعين. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه. وولاه عثمان مصر، فابتنى بها داراً، ثم تحول الى فلسطين فمات بها. وبعض الرواة يقول: مات بإفريقية. والأول أثبت» (٨٢).

يجب أن يكون واضحاً، الآن، أن رشدي لم يخترع جديداً أو يزور قديماً في رسمه لشخصية سلمان الفارسي في «الآيات الشيطانية»، بل اكتفى بالمزج التخييلي والتركيب الروائي واعادة الصياغة الدرامية لمادة روائية اسلامية خام وذلك وفقاً لما هو متعارف عليه في فنون الابداع الأدبي والانتاج الفني المعاصر عموماً. ويجب أن يكون واضحاً كذلك أن شكوك سلمان الفارسي بحقيقة الوحي وبالسلامة المطلقة للتنزيل

<sup>(</sup>٨١) د. عبد الرحمن بدوي، «شخصيات قلقة في الاسلام»، ص ١٩ ومابعدها،

<sup>(</sup>۸۲) المرجع نفسه، ص ۳۰.

<sup>(</sup>٨٢) البلاذري، «أنساب الأشراف»، تحقيق محمد حميد الله (مصر : دار المعارف ١٩٥٩)، ج١، ص ٢٨٥.

وحفظه مستمدة كلها هي أيضاً من الروايات التراثية الاسلامية والمعروفة. بعبارة أخرى يقف رشدي الروائي على أرضية صلبة وقوية بالنسبة لهذه المسألة وفيما يلي بعض الأمثلة والنماذج:

(۱) إشارة رشدي الى تشكيك عائشة بالوحي بعد زواج النبي من زوجة ابنه بالتبني (۱) إشارة رشدي الى تشكيك عائشة بالوحي بعد زواج النبي حتى تلك اللحظة) زينب بنت جحش بقولها له: (أي عائشة للرسول) «ماأرى ربك إلا يسارع في هواك»(١٨٥) تعليقاً منها على الآية القرآنية التي أجازت للنبي الزواج من زينب وفي وقت يفترض فيه بالنبي (أو الوحي) ألا «ينطق عن الهوى». ووردت الرواية ذاتها في طبقات ابن سعد على النحو التالى:

«... وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأزد فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة وقد أسنت فقالت إنّي أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير قالت أمّ شريك فأنا تلك فسمًاها الله مؤمنة فقال: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكمها خالصة لك من دون المؤمنين». فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: ان الله ليسرع لك في هواك»(٥٥).

### وفي صيغة أخرى:

«قالت عائشة ان الله يسار ع لك فيما تريد» $(^{\Lambda 7})$ .

ولاتفوت رشدي الاشارة في روايته الى المفارقة الناجمة لاحقاً عن قبول عائشة راضية مرضية بحكم الوحي حين جاء لصالحها (وأنقذها) في مسألة حديث الإفك المعروفة.

(٢) مع تولي عثمان بن عفان الخلافة كان الخلاف قد تفشى في الأمصار حول الوجي نفسه ونصوصه (وليس تفسيره فقط) وحول الفرائض الدينية وأحكام العبادة وما شابه. هذا كله واضح من الرواية التالية، مثلاً:

«ثم دخلت سنة ثلاثين فيها بلغ عثمان ما وقع في أمر القرآن من أهل العراق فانهم يقولون قرآننا أصح من قرآن أهل الشام لأنا قرأنا على أبي موسى الأشعري وأهل

<sup>(</sup>٨٤) انظر كتاب الدكتورة عائشة عبد الرحمن، (بنت الشاطئ) «نساء النبي»، (القاهرة : دار المعارف، ١٩٧٣)، ص٩٥-

<sup>(</sup>۸۵) «کتاب طبقات ابن سعد»، تحقیق ادوارد ساشاو، (لایدن : مطبعة بریل، ۱۹۰۶)، ج۸، ص ۱۱۱ – ۱۱۲.

<sup>(</sup>٨٦) المصدر نفسه، ص ١٤١.

الشام يقولون قرآننا أصح لأنا قرأنا على المقداد بن الأسود وكذلك غيرهم من الأمصار فأجمع رأيه ورأي الصحابة على أن يحمل الناس على المصحف الذي كتب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وكان مودعاً عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتحرق ما سواه من المصاحف التي بأيدي الناس ففعل ذلك ونسخ من ذلك المصحف مصاحف وحمل كلاً منها الى مصر من الأمصار وكان الذي تولى نسخ المصاحف العثمانية بأمرعثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وقال عثان ان اختلفتم في كلمة فاكتبوها بلسان قريش فانما نزل القرآن بلسان قريش (٨٧).

أضف الى ذلك علمنا من «فهرست ابن النديم» ومن «كتاب المصاحف» لابن أبي داوود السجستانی(۸۸) أن مصحف أبى بن كعب احتوى على مواد اضافية غير موجودة في مصحف عثمان، كما وصل الينا أن مصحف الصحابي عبد الله بن مسعود (وهو من كتبة الوحى الأساسيين) لم يحتو على الفاتحة والمعوذتين. وفي المراجع التراثية مناقشات حادة جداً وقوية حول ما اذا كانت المعوذتان من القرآن حقاً وأصلاً ولكل طرف أنصباره وحججه، على ماييدو. معروف كذك أن المعتزلة نفوا أن تكون سورة «المسد» من القرآن كما رفض الخوارج سورة يوسف بأكملها(٨٩). وتذكر رواية منسوبة الى عائشة نفسها – للأسف سقط مرجعها منى أثناء السفر – ان بعض الصحائف القرآنية التي كانت بحوزتها ضاعت تماماً لأنها (أي عائشة) كانت قد نسيتها تحت وسادة أو ماشابه فدخل بيتها حيوان والتهمها. والأهم من ذلك كله الاشارات التراثية الكثيرة الى دور الحجاج في التلاعب بنصوص القرآن وتبديلها وتغييرها إذ كان موكلاً من الخليفة بفرض مصحف عثمان (المصحف الموحَّد للدولة الموحَّدة) وإبادة المصاحف الأخرى. ونجد في «كتاب المصاحف»، مثلاً، باباً يحمل العنوان التالي : «ماغيّر الحجاج في مصحف عثمان»(٩٠). لم يكن الحجاج رجل إمامة وتقى وورع ودين وايمان بل رجل ملك وسلطة ودنيا وسياسة لهذا اشتهر ببطشه وقسوته وميكافليته ويسيره على مبدأ الغاية تبررالواسطة مهما كانت الظروف والأحوال بغرض تثبيت الملك لا أكثر. لذلك، لما

<sup>(</sup>٨٧) «المختصر في تاريخ البشر : تاريخ أبي الفداء»، (بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٩٧٢)، ص ١٦٧٠.

<sup>(</sup>٨٨) «كتاب المصاحف»، لابن أبي داوود السجستاني، تحقيق آرثر جيفري عن مخطوطة وحيدة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، المطبعة الرحمانية بمصر، ١٩٣٦.

<sup>(</sup>٨٩) د. سليمان بشير، «مقدمة في التاريخ الآخر»، ص ٤١، مرجع مذكور سابقاً.

<sup>(</sup>٩٠) «كتاب المساحف»، ص ١١٧، مرجع مذكور سابقاً.

وصل نبأ موته الى الحسن البصري (أشهر علماء عصره وأتقاهم) «سجد لله تعالى شكراً، وقال اللهم انك أمتّه فأمت عنا سنته»(٩١).

أما الخليفة الذي وكّل حاكماً كهذا بنصوص القرآن وكتاب الله فكان يعرف تماماً مايفعل. وفي كتاب «الانتصار» لابن دقماق اشارة صريحة الى الصراع السياسي والسلطوي الحاصل يومها حول المصاحف إذ يقول التالي بالنسبة لمصحف عبد العزيز بن مروان والى مصر وقتها:

«كان السبب في كتب هذا المصحف أن الحجاج بن يوسف الثقفي كتب مصاحف وبعث بها الى الأمصار ووجه بمصحف منها الى مصر فغضب عبدالعزيز بن مروان من ذلك وكان والي مصر يومئذ من قبل أخيه عبد الملك وقال يبعث الى جند أنا فيه بمصحف فأمر فكتب له هذا المصحف الذي بالجامع الأن فلما فرغ منه قال من وجد فيه حرفاً خطأ فله رأس أحمر وثلاثون ديناراً.. الخ»(٩٢).

ويذكر ابن عساكر، كذلك، أن الحجاج توعد باخلاء المصحف من أية قراءة غير القراءة الرسمية التي أقرها (وبخاصة قراءة مصحف الصحابي عبد الله بن مسعود) بقوله:

"ولأخلين منها المصحف ولو بضلع خنزير. قال الأعمش لما سمعت ذلك منه قلت في نفسي والله لأقرأنها على الرغم من أنفك. وقال الحجاج على منبر واسط عبد الله بن مسعود رأس المنافقين لو أدركته لأسقيت الأرض من دمه... وقال عوف سمعت الحجاج يخطب وهو يقول أن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى ابن مريم ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا ويشير بيده الى أهل الشام» (٩٢).

ولتثبيت دعاويه وتسويغ أفعاله ادعى الحجاج، على مايبدو، انه كان يفعل ما يفعل بوحي من الله كما في الرواية التالية:

«لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أم أيمن تبكي ولا تستريح من الكباء فقال أبو بكر لعمر قم بنا الى هذه المرأة فدخلا عليها فقالا يا أم أيمن مايبكيك قد أفضى رسول الله الى ماهو خير له من الدنيا فقالت ما أبكى لذاك إني لأعلم انه قد أفضى الى

<sup>(</sup>٩١) «وفيات الأعيان»، لابن خلكان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٤)، ج١، ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٩٢) «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار» لابن دقماق، (مطبعة بولاق، ١٨٣٩)، ج٤، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٩٣) ابن عساكر، «التاريخ الكبير»، (دمشق، مطبعة روضةالشام، ١٣٣٢ هـ)، ج٤، ص ٦٩.

ماهو خير له من الدنيا ولكن أبكي على الوحي فقد انقطع فلما بلغ هذا الحديث الحجاج قال كذبت أم أيمن أنا ما أعمل الا بوحي (٩٤).

وكانت قصة الحجاج مع القرآن وتلاعبه به متداولة على نطاق واسع الى درجة أننا نجد اشارة صريحة ومطولة اليها في المناظرة الشهيرة التي تمت برعاية الخليفة المأمون بين عبد الله بن اسماعيل الهاشمي (قريب المأمون) وعبد المسيح بن اسحق الكندي (كان في خدمة المأمون ومقرباً منه مكانة) حيث شرح كل طرف من الطرفين في رسالة رسالتين تبادلاهما دينه ودعا الآخر الى الدخول في دينه هو. جاء التالي في رسالة الكندى:

«الا أن علياً حيث أيس من الأمر ان يصبير إليه (أي الخلافة) صبار الى أبي بكر بعد أربعين يوماً، وقال قوم بعد ستة أشهر، فبايعه ووضع يده في يده وقال له ماحبسك عنا وعن مبايعتنا يا أبا الحسن فقال كنت مشغولاً بجمع كتاب الله لان النبي كان أوصاني بذلك. فانظر أيها العادل في هذا الكلام وتدبر مامعنى شغله بجمع كتاب الله وأنت تعلم أن الحجاج بن يوسف أيضاً جمع المصاحف واسقط منها أشياء كثيرة فكتاب الله أيها المغرور (أي المغرر به) لا يجمع ولا يسقط منه شيء وأنت وأهل مقالتك عارفون بذلك غير منكرين لان الثقات من رواتكم نقلوا هذه الأخبار وصححوها فليس بينهم فيها خلف.. قول على بن أبى طالب لأبى بكر في البيعة الأولى إني شغلت في جمع الكتاب قالوا فمعنا قول ومعك قول وهل يجمع كتاب الله فاجتمع أمرهم وجمعوا ماكان حفظه الرجال من أجزائه كسورة براءة التي كتبوها عن الأعرابي الذي جاهم من البادية وغيره من الشاذ والوافد وماكان مكتوباً على اللخاف والعسب وهو جريد النخل وعلى عظم الكتف ونحو ذلك ولم يجمع في مصحف... ثم كان من أمر الحجاج بن يوسف ماكان انه لم يدع مصحفاً الا جمعه واسقط منه أشياء كثيرة ذكروا انها كانت نزلت في بني أمية بأسماء قوم وفي بني العباس بأسماء قوم وزاد فيه أشياء وكتبت نسخ بتأليف ما أراد الحجاج في ستة مصاحف فوجه واحد الى مصر وآخر الى الشام وآخر الى المدينة وأخرالي مكة وأخرالي الكوفة وأخرالي البصيرة وعمد الي تلك المصاحف المتقدمة فغلى لها الزيت وسرحها فيه فتقطعت واحتذى في ذلك بما فعله عثمان. والدليل على ما كتبنا انك الرجل الذي قد قرأت كتب الله المنزلة وأنت تعلم كيف انتسقت الأخبار وكثر التخليط في كتابك الذي هو دليل على أن الأيدي الكثيرة قد تداولته واختلفت فيه الآراء وزيد فيه ونقص منه وكل قال ووضع ما أراد وهوى وأسقط ما كره وسخط أفهذه عندك أكرمك الله شروط كتب الله المنزلة... «(٥٩).

<sup>(</sup>٩٤) المصدر نفسه، ص ٦٩ - ٧٠.

<sup>(</sup>٩٥) «رسالة عبد الله بن اسماعيل الهاشمي الى عبد المسيح بن اسحق الكندي يدعوه بها الى الإسلام ورسالة الكندي

وليس في تعليق الخليفة المأمون على المناظرة مايشير الى استنكاره لما ورد على لسان الكندي عن دور الحجاج في التلاعب بنص المصحف العثماني أو نفي له أو استبعاد لصحته (٩٦).

(٣) في تراث الاسلام الشيعي وعلومه وفقهه جزم بأن المصحف العثماني الذي وصلنا ليس هو المصحف الحقيقي والأصلي بتمامه وكماله كما نزل على النبي محمد. ان أفضل مرجع كلاسيكي في ايضاح هذه المسألة هو بلا شك كتاب حسين تقي النوري الطبرسي – أحد أبرز علماء الشيعة ومحدثيها – الذي يحمل عنواناً يفسر نفسه بنفسه : «فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب». قام إحسان الهي ظهير بنشر أجزاء مهمة من مؤلَّف الطبرسي هذا (بغرض الرد عليه لصالح العربية السعودية) في كتاب له يحمل عنوان «الشيعة والقرآن»(٩٧). أما فحوى الموقف الشيعي التقليدي من القرآن فيلخصه إحسان الهي ظهير على النحو التالي:

«أما القضية الخاصة بالقرآن وجمعه فقد سبق أن وقفنا على الرواية الشيعية التي تدعي أن أول عمل قام به علي بعد وفاة الرسول كان جمع القرآن أو «مابين اللوحين» كما تسميه تلك الرواية. وواضح أن الشيعة لم تتقبل مصحف عثمان وانها مع المدة طورت اعتقاداً يقول ان الوحيد الذي جمع «كل القرآن وحفظه كما أنزل» كان علي بن أبي طالب وان علم ذلك قد انتقل كله «ظاهره وباطنه» الى الأوصياء من بعده. لذلك تدعي بعض المصادر الشيعية ان بعض الآيات أو حتى السور التي أوردت ذكر علي وآل بيته بشكل مباشر قد حذفت، كسورة «النوران» و «الولاية» الغ وهم يسمون المصحف الحقيقي «مصحف فاطمة»، ويؤمنون بأنه سينزل ثانية مع مجيئ المهدي المنتظر» (٩٨).

وفيما يلي مثال عن هذا النوع من الروايات التراثية مأخوذ من الطبرسي نفسه:

«... ماروي عن أمير المؤمنين (أي علي) لما سئل عن المناسبة بين قوله تعالى : «وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى» وبين : «فانكحوا» فقال : لقد سقط بينهما أكثر من ثلث القرآن. وما روي عن الصادق في قوله : كنتم خير أمة، قال كيف هذه الأمة خير أمة

<sup>-</sup> الى الهاشمي يرويها عليه ويدعوه الى النصرانية في أيام أمير المؤمنين الخليفة العباسي المأمون سنة ٢٤٧ هجرية و ٨٦٨ مسيحية»، (القاهرة، ١٩١٧)، ص ٨٧ – ٨٨، ٩١ – ٩٢.

<sup>(</sup>٩٦) المصدر نفسه، ص ١٨٠ - ١٨١.

<sup>(</sup>٩٧) احسان الهي ظهير، «الشيعة والقرآن»، (لاهور، باكستان، منشورات ادارة ترجمان السنة، ١٩٨٣).

<sup>(</sup>٩٨) المعدر نفسه، ص ٤٦.

وقد قتلوا ابن رسول الله ؟ ليس هكذا نزلت، وانما نزلت وكنتم خير أئمة من أهل البيت، ومنها الأخبار المستفيضة في ان آية الغدير هكذا نزلت «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك في علي وان لم تفعل فما بلغت رسالته» الى غير ذلك مما لو جمع لصار كثير الحجم، ومنها ان القرآن كان ينزل منجماً على حسب المصالح والوقائع وكتّاب الوحي كانوا أربعة عشر رجلاً من الصحابة وكان رئيسهم أمير المؤمنين وقد كانوا في الأغلب مايكتبون الا مايتعلق بالأحكام والا مايوحي اليه في المحافل والمجامع، وأما الذي كان يكتب ماينزل عليه في خلواته ومنازله فليس هو إلا أمير المؤمنين لأنه كان يدور معه كيف دار، فكان مصحفه أجمع من غيره من المصاحف....(٩٩).

بعبارة ثانية أستنتج: أولاً، ان في روايات التراث مايشير الى أن قرآن الثورة أكبر بحوالي الثلث من قرآن الدولة. ثانياً، إن في الروايات ذاتها مايشير الى أن قرآن الدولة خضع للتنقيح والتعديل والحذف والاضافة والتحوير بما يتناسب مع المتطلبات الحيوية للدولة الناشئة وقتها ويخدم المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأسيادها ويساعدهم في القضاء على خصومهم وخصومها أيضاً. ثالثاً، ان فيها مايشير الى أن رحلة سلمان الفارسي الرمزية من اليقين البسيط والتسليم الأول الى الشك والعقلانية قد تحولت الى يقين من نوع آخر فيما بعد عبر عنه أمراء المؤمنين بذاتهم كما في تأكيد أحدهم:

لعببت هاشم بالملك فلا ملك جاءه ولا وحي نزل وبتأكيد آخر للخليفة الأموى الوليد:

تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي

رابعاً، ان سلمان رشدي الروائي لا يصدق هذه الروايات أو يكذبها، لا يقرها أو يرفضها، بل يستعملها على أنها مادة خام تراثية معطاة مسبقاً لينشئ أدبه منها ويلقح خياله الفني بها وينسج بعضاً من روايته عنها ومنها وعلى منوالها.

تناول سلمان رشدي في روايته مسألة لم يلتفت اليها نقاده العرب وأود أن أنبههم اليها حتى يأتي هجومهم عليه في المستقبل - ان هم قرروا مهاجمته مجدداً بسببها - مبنياً على شيء من المعرفة والاطلاع بدلاً من الإهمال والتجاهل من ناحية

<sup>(</sup>٩٩) المصدر نفسه، ص ١٠٧.

أولى، والاصرار على عدم القراءة والتفكير، من ناحية ثانية. نفى القرآن أن يكون النبي شاعراً أوكاهناً «وماهو بقول شاعر قليلاً مايؤمنون»، «ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون»، «ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون»، (١٠٠٠). يعني هذا النفي المتكرر أن المحيط الذي كان يبشر فيه النبي استقبله أول الأمر كشاعر وكاهن بسبب من أوجه الشبه التي لاحظها أوائل سامعيه بين الآيات التي كان يقرأها عليهم من جهة وبين سجع الكُهّان الذي ألفوه والشعر العربي القديم الذي تداولوه من جهة ثانية. ان ارتباط الشعر والغناء منذ القدم ارتباطاً عضوياً وحميماً بالدين وطقوسه وترانيمه وشعائره ووظيفته الاجتماعية معروف جيداً عند كل مهتم بهذه الموضوعات أو متابع لها. لهذا تناولت رواية رشدي علاقة النبي بالشعراء عبر شخصية شاعر الجاهلية الأكبر في «الآيات الشيطانية» الهجاء الشرس الساخر بعل الذي أمر ماحوند بقطع رأسه بعد دخوله مدينة جاهلية (مكة) منتصراً. وسأتطرق الى أهمية شخصية بعل ودورها ومغزاها في الرواية في القسم الثاني من هذه الدراسة. تكفي الاشارة هنا الى استفادة رشدي من الالتباس القديم بين الشعر والنبوة والشعر ودمجه، بالتالي، الشاعر بالنبي والنبي بالشاعر.

أرجع الآن الى الكهّان وسجعهم. تحمل عشيقة جبريل فاريشتا في «الآيات الشيطانية» اسم هلّلويا (من التهليل والتكبير) كون (Cone) وهي متسلقة جبال مشهورة عالمياً ومن أبطال تسلق قمم جبال الهيمالايا. في الوقت ذاته يسمي رشدي الجبل الذي كان يصعده ماحوند ليصفو الى نفسه ويتلقى الوحي بجبل كون (Cone) أيضاً. ولا ننسى هنا أن موسى صعد جبل الطور قبله كما ألقى المسيح وعظته الشهيرة واقفاً أو جالساً على جبل. أما كلمة «كون» نفسها فهي مشتقة من كاهن بشيء من التحريف (ومنها كوهين وكوهن). أعتقد أن رشدي يربط في الفصول الأولى من روايته، على نحو رمـزي وغير مباشر، السور المكيّة الأولى بسجع الكهان مستلهماً ذلك من روايات تراثية كثيرة ومتنوعة مثل:

(١) رواية تحكي عن كاهن ونبي اسمه خالد عاش قبيل الاسلام و «ذكر أهل الأخبار أن ابنة له قدمت على النبي (محمد)، فبسط لها رداءه وقال: هذه ابنة نبي ضبعه قومه. وذكروا أنها لما سمعت سورة «الإخلاص» قالت: كان أبي يتلو هذه السورة»(١٠١).

<sup>(</sup>١٠٠) «سبورة الحاقة»، الأيتان ٤١، ٤٢.

<sup>(</sup>١٠١) الدكتور جواد علي، «المقصل في تاريخ العرب قبل الاسلام»، (بيروت : دار العلم للملايين، ومكتبة النهضة، بغداد، ١٩٧٠)، ج١، ص ٨٤.

(٢) قبل أن يدعي مسيلمة (المشهور بالكذاب) النبوة كان كاهناً وعرافاً «يضع الأسجاع» ويطوف في الأسواق:

«التي كانت بين دور العجم والعرب... يلتمس تعلم الحيل والنيرجات واختيارات النجوم والمتنبئين... وذكروا أنه كان يسمى بالرحمان.. . وكانت قريش حين سمعت بسم الله الرحمن الرحيم، قال قائلهم : دق فوك، انما تذكر مسيلمة رحمان اليمامة. وذكروا أنه دعا (أي مسيلمة) الى الرحمان أي الى عبادة الرحمن، بينما عُرف نفسه بالرحمان فقيل له رحمان اليمامة.. وقد عرف أمره بمكة فلما نزل الوحي على الرسول، قال أهل مكة انما أخذ علمه من رحمان اليمامة وقالوا له (أي للرسول) إنا قد بلغنا أنك إنما يعلمك رجل باليمامة يقال له الرحمان، ولن نؤمن به أبداً...»(١٠٢).

(٣) إن الأيمان التي تزخر بها السور المكية الأولى تنسج على منوال الشكل الذي كان يأتي به سجع الكهان المعروف في الجزيرة العربية يومها على نطاق واسع. بعبارة أخرى إن آيات مثل:

«والنازعات غُرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فالمدَّبِّرات أمرا».

أو

«والمرسلات عُرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالمقيات ذكرا».

تشير الى أن هذا النوع من الخطاب موجه الى آذان وأسماع وأذهان اعتادت هذا الصنف من السجع والايقاع الموسيقي وألفت هذا الأسلوب في الإقناع والتأثير والجذب بخاصة عبر حلف الأيمان المغلظة بالظواهرالطبيعية. حفظت لنا سيرة ابن اسحق (كما حفظها لنا فيما بعد ابن هشام) شذرات من سجع كاهنين عربيين يدعيان سطيح وشق وهما يخاطبان ملك اليمن على النحو التالى:

«والشفق والغسق، والفلق إذا اتسق، ما أنبأتك به لحقّ «(١٠٢).

قارن :

«فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقاً على طبق».

<sup>(</sup>۱۰۲) المدر نفسه، ص ۸۶ – ۸۲.

<sup>(</sup>١٠٣) ابن هشام، «السيرة النبوية»، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السّقا، ابراهيم الابياري، عبد الحفيظ شلبي، مطبعة البابي الطبي بمصر، القاهرة، ١٩٣٦، ج ١، انظر الصفحات ١٥ – ١٩٩.

#### أو:

«لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد».

#### كذلك:

«أحلف مابين الحرَّتين من حُنش، لتهبطن أرضكم الحبش، فليملكن مابين أَبْيَنَ إلى حُرش»(١٠٤).

#### قارن :

«فلا أقسم بالخنّس، الجوار الكنّس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس».

#### كذلك خطاب آخر للكاهن ذاته :

«بل بعده بحين، أكثر من ستين أو سبعين، يمضين من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هارين»(١٠٠).

#### قارن :

«ولقد رآه بالأفق المبين، وماهو على الغيب بضنين، وماهو بقول شيطان رجيم».

#### أو:

«كلا أن كتاب الفجار لفي سبجين، وما أدراك ما سبجين... ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين».

#### كذلك:

«رأيت حممة، خرجت من ظلمة، فوقعت بين روضة واكمة، فأكلت منها كلّ ذات نسمة «١٠٦).

## قارن :

«إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعها كاذبة، خافضة رافعة».

## أو :

«أفرأيت الذي تولى، وأعطى قليلاً أكدّى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى».

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر نفسه، وأبين، اسم مكان.

<sup>(</sup>١٠٥) المندر نفسه.

<sup>(</sup>١٠٦) المصدر نفسه.

# الشكلة الخامسة

تكمن المشكلة الخامسة في أن أياً من نقاد رشدي العرب والمنددين بروايته لم يهتم للحظة واحدة بطبيعة التقليد الأدبى والفكري العام الذي ينتمي اليه رشدي وينحدر منه وأقصد تقليد (أو تقاليد) أدب المعارضة الهجائي الساخر والمتهكم والهازل، وفقاً للظروف والأحوال، وهي تقاليد عريقة جداً وبخاصة في أدبنا العربي - الاسلامي. ولتبيان ما أعنيه أبدأ بالاشارة الى المقابلة الصحافية المفعمة بالغموض والالتباس والحذلقة والتهرب التي أكد فيها الدكتور محمد أركون (في معرض تعليقه على قضية رشدي) انه لا يعرف «مجتمعاً قديماً كان أو حديثاً لا يجذِّر حقيقة وجوده في مقدس منتشر بالضرورة ومتبدل وكثيف ولكنه فاعل دائماً «(١٠٧). وأضح لي أن هذه الحكمة الأركونية مستمدة مباشرة من أيديولوجيا اليمين الجديد المسيطر في الغرب حالياً ومعبرة عن قناعته وطروحاته. لهذا لم أفاجأ حين كرَّس الدكتور أركون، في المقابلة ذاتها، قيم عصر التنوير وحقوق الانسان وحرية الفكر والعلمانية وسيادة العقل الخ في أوروبا وحدها ولها وحدها ورفع اشارة استفهام كبيرة - بكلام مبهم وملتبس - على وضع هذه القيم ومستقبلها في بلادنا ومجتمعاتنا وبالنسبة لمصيرنا. هل يريد الدكتور أركون أن يقول إن مجتمعاتنا ليست بحاجة الى مثل هذه القيم «الأوروبية» لأن الحربة والحقوق والديموقراطية متحققة فيها أصلاً وعلى طريقتنا الخاصة والأصيلة مثلاً ؟ أم انه يريد القول إننا لسنا بحاجة اليها لأنها لا تليق إلا بأصحابها مكرراً بذلك طروحات أيديولوجيا اليمين الجديد ؟ لا أعرف الجواب الدقيق.

من ناحية ثانية أريد أن أؤكد للدكتور أركون أنه مامن مجتمع حضاري قديم أو حديث إلا وعرف ماسوف أسميه هنا بظاهرة معارضة المقدس (من المعارضة بمعناها الشعري والأدبي عموماً الى المعارضة السياسية أو الثورية) لأن روايات سلمان رشدي تنتمي الى هذا النوع من الأدب المعارض دون غمغمة أو التباس. أعلن رشدي في أكثر من مقابلة صحافية وأدبية صراحة أنه:

«لا يعتقد بأية كائنات علوية أمسيحية كانت أم مسلمة أم يهودية أم هندوسية».

اضطر الرجل الى الإدلاء بمثل هذه التصريحات لأن نقاداً من نوع معين حوّلوا النقد الأدبي ومناقشة الروايات الى محكمة تفتيش ومحنة شبيهة بمحنة ابن حنبل. وفيما يلي

<sup>(</sup>١٠٧) صحيفة «لوموند» الفرنسية، ١٥/ ٣ /١٩٨٩. انظر الترجمة العربية في صحيفة «أنوال» المغربية، ١٨/ ٢/١٩٨٩.

ترجمة حرة لرأي رشدي بالمقدس كما جاء في محاضرة له ألقيت نيابة عنه في لندن مؤخراً:

«لا يعني إجلال المقدس بلا تردد أو اعتراض إلا أصابتنا بالشلل أمامه. تشكل فكرة المقدس ببساطة واحدة من أكثر الأفكار محافظة في أية ثقافة لأنها تسعى الى تحويل الأفكار الأخرى مثل الشك والتقدم والتغيّر الى جرائم»(١٠٨).

وفي مقابلة نشرتها المجلة الأدبية ذاتها أكد، أولاً، أن روايته تتناول ( من جملة ما تتناوله) مسائلة : «ماإذا كان البشر قادرين على الحياة من دون الله ؟» . وثانياً، أن موضوعها : «ليس الدين والايمان بل فقدان الايمان»(١٠٠١). طبعاً ما من ناقد ملزم بموافقة رشدي على آرائه لكن الناقد الذي يحترم نفسه وصنعته وجمهوره ملزم بأن يعرف جيداً ماذا ينقد وأن يوضح ذلك كله لقرائه ويعرفهم به.

تبدأ معارضة المقدس بالنكتة الشعبية (البنيئة في معظم الأحيان) وعبارات لعن الآلهة وسب الدين والكفر بالله وبالدنيا وبالآخرة (وفيها عادة فحش كثير وكبير) في ساعات الفضب والضيق والحرج واليئس صاعدة الى أرقى أنواع المعارضة الارستقراطية النخبوية التي تحاكي المقدس ساخرة – شعراً ونثراً – وتضاهيه تهكماً وتهجوه ازدراء وتتحداه استخفافاً واستهتاراً. هذا كله موجود في الأدب العربي الاسلامي وبغزارة كما أنه موجود بأشكاله كلها ومستوياته جميعها (الشعبية منها والنخبوية) في «الآيات الشيطانية» التي لا تشكل سوى نقطة عصرية واحدة في بحر نلك الصنف من الأدب والفكر. ولا ننسى، بالمناسبة، أن الفرق التي عبدت الشيطان والفرج يمكن أن تقدم الى عين الأديب ومخيلة الفنان نموذجاً أعلى عن الهجاء الضمني الساخر للمقدس المسيطر والمحاكاة المتهكمة سراً لهيبته ورهبته والمعارضة الهازلة ضمناً لشروط العبودية له وذلك عن طريق قلب الأدوار قلباً جذرياً وفي لحظة البراكسيس الديني اليومي ذاته بكل وقاره الظاهر وجديته الكاملة على السطح. شيء شبيه يمكن أن يقال عن الأثر الأدبي الجميل الذي تركه الجاحظ تحت عنوان «كتاب شفاخرة الجواري والغلمان» (\*\*). أعني مقدرتنا اليوم على قراءة هذا النص قراءة تتلمس

<sup>(</sup>١٠٨) نشرت مجلة «جرانتا» الأدبية البريطانية نص المحاضرة في العدد رقم ٣١، ربيع ١٩٩٠، ص ٩٩ : - Granta, No . 31 , Spring , 1990 , pp . 98 - 111 .

<sup>(</sup>١٠٩) المصدر نفسه، ص ١٢٠ – ١٢١.

تلك المعارضة الساخرة للمقدس المدفونة في أعماقه والمتمثلة في استمداد أصحاب الغلمان وأصحاب الجواري معهم أسانيدهم المتباينة وحججهم المختلفة وبراهينهم المتقابلة كلها من القرآن والسنة والحديث النبوي ومن اجتهادات كبار الفقهاء وتجليات فحول الشعراء.

لنتمعن قليلاً، الآن، في الرواية التراثية القائلة إنه بعد مقتل الخليفة عمر بن الخطاب قام ابنه عبيد الله ابن عمر بقتل ثلاثة أشخاص ظن فيهم التآمر على مقتل والده وكان أحدهم الهرمزان الذي أسلم وصبح اسلامه. ولما لم يثبت الجرم في حق أحد منهم واجه الخليفة عثمان موقفاً حرجاً للغاية لأن المطلوب كان دم عبيد الله بن عمر وفقاً للنص القرآني والأعراف الاجتماعية السائدة وقتها. طلب عثمان من عمرو بن العاص أن يخرجه من المأزق فأفتى له عمرو على النحو التالى: سأل عمرو عثمان:

«هل قُتل الهرمزان في ولاية عمر ؟ فأجابه عثمان : لا، كان عمر قد قتل، فساله ثانية : وهل قُتل في ولايتك ؟ فأجابه عثمان : لا، لم أكن قد توليت بعد. فقال عمرو : إذن يتولاه الله (١١٠).

ألا ترون معي أن فتوى عمرو بن العاص تنطوي، أولاً، على تحد أرستقراطي للمقدس محسوب بدقة وبأعصاب باردة، وثانياً، على استهتار هادئ واستخفاف عميق به، وثالثاً، على تحويل له، بكلبية نموذجية، الى أداة مسخرة في خدمة السياسة العليا والى لعبة من ألاعيب الملك والسلطة ؟ تصرف كل من عثمان وعمرو هنا تصرف العارف بهذا كله والمتقن لأساليبه وفنونه ولم يتصرف أي منهما تصرف المصدِّق البسيط لادعاءات المقدس أو يسلك سلوك المستسلم الساذج الى تعاليمه وارادته. أما نموذج التحدي الأرستقراطي الانفعالي العنيف للمقدس الذي لا يبغي سوى تأكيد الذات وانفلاتها من قيوده وطقوسه فقد تركه لنا الخليفة الأموي الوليد حين رمى المصحف بسهامه وأنشد مخاطباً كتاب الله:

أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب خرقني الوليد

<sup>(\*)</sup> كتاب «مفاخرة الجوارى والغلمان»، تحقيق شارل بلاً، (بيروت: دار المكشوف، ١٩٥٧).

<sup>(</sup>١١٠) الدكتور فرج فودة، «الحقيقة الغائبة»، (القاهرة : دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٨٦)، ص ٧٠ – ٧١.

في الطرف الاجتماعي المضاد نجد تحدياً للمقدس من نوع آخر، أقصد تحدي الانسان المعدم والبائس والمسحوق والذي يمكن أن تأخذ معارضته للمقدس الشكل التالى:

تلوم على ترك الصحالة حليلتي فحوالله! لا صلَّيت لله مُصفلساً وتاش وبكتاش وكنباش بعده وصاحب جيش المشرقين الذي له ولا عجب إن كان نوح مصلياً لماذا أصلي؟ أين باعي ومنزلي؟ وأين عبيد كالبدور وجوههم؟ أصلي، ولا فتر من الأرض يحتوي تركت صحلاتي للذين ذكرتهم تركت صحلة اللّه وسع لم أزل بلي، إن علي الله الله وسع لم أزل

فقلت: اغربي عن ناظري! أنت طالق يصلي له الشيخ الجليل وفيائق ونصر بن ملك والشيوخ البطارق سراديب مال حشوها متضايق لأن له قصصراً تدين المشارق وأين خيواري الحسان العوائق؟ وأين جواري الحسان العوائق؟ عليسه يميني! إنني لمنافق! فيمن عاب فعلي فهو أحمق مائق أصلي له ميا لاح في الجوبارق

وبين البينين نماذج كثيرة عن طبيعة تحدي الفئات الوسطى للمقدس ومعارضتها له كما في الأبيات التالية :

يا خليلي قد عطشت وفي الخدم فاستقياني محض التي نطق الوح والتي ليس للتاؤل فييها

رة ريُّ للحائم العطشان يُ بتحريمها من القران منذهب غير طاعة الشيطان

\*
يا رب ذرني بالا فــــلاح!
وراحـــتي تحت كـــاس راح

يا رب دعني بالا صلح ! يدي مسدى الدهر فسوق ردْف

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١١١) أدام ميتز، «الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري»، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة، (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٧)، ط٣، ج١، ص ١٣٧ - ١٣٨.

أفضض الدن واستني يا نديمي استني الخمرة التي نزلت فيه الخمرة التي نزلت فيه استني، فإنني أنا والقسد

م جلس لا يُرى الاله به سُجُد للكوس من دون تسبي

استني من رحيقه المضتوم اعلى القصوم آية التصديم سجميعاً نبولها في الجديم

غـيـرَ مـصلّ بلا وضـوء وطهـر ح سـوى نغـمـة لعـود وزمـر لس لا مـجلس لنهي وأمـر(۱۱۲)

ونجد في بعض مقامات ابن ناقيا مثالاً جيداً كذلك على المعارضة الساخرة والمحاكاة الهازلة للمقدس عبر النقد والفكاهة والدعابة والخفة (الهادفة كلها في العمق) وبغرض التحرر – لحظياً على أقل تعديل – من سطوته وهيمنته وقيوده. وكما هو واضح في النص التالي يشمل التقليد الفكاهي للمقدس شكله ومحتواه، قالبه وقلبه، صورته ومادته:

«ويقول: تباً لكم وسحقاً، وبُعداً لكم ومحقاً، تحصبون أنبياء الله بالحصى، وتقذفونهم بالنّوى، صمت أسماعكم عن الرسالة، وعميت أبصاركم عن واضح الدلالة، تباً لكم وفاها لأفواهكم، لست بأول نبي خذله يومه، وضيعه قومه.. . ثم دنوت منه فقلت : يا رسول الله، رجل من أمتك. فقال : لبيك، من كلا جانبيك. قلت : هل لك في المصير الى نفر من أصحاب اليمين على سرر متكثين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بتكواب وكأس من معين. فقال : كن أمامي، ومعك زمامي، اليهم أرسلت، وفيهم بعثت فسرت واستتبعته حتى مثل بعقر الدار، فرفع عقيرته وقال :

أنا النبي اليسشكري شفيعكم في المسسر أنجيكم من سقر لواحسة للبسشر في مُسكمات السور في مُسكمات السور إني قسسيم المضري

من جسشم أو غير من جسشم أو غير أسسقيكم بالكوثر في تلك احدى الكبر أميا أتاكم خبري وفي انشقاق القيمر في انشقاق الأكبر

<sup>(</sup>١١٢) أدام ميتز، المصدر نفسه، ص ١٣٥ - ١٣٦.

ومعجزات السلير مسثل النجوم الزّهر اذا الله التجام

أتي حتكم بالنذر أنا نبي مع مسع مسسر بكم يتمُّ ظف ري

فقلنا سمعنا وأطعنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين... فقال بعضهم: أيها الرسول بلِّغ ما أنزل اليك من ربك، واصدع بما تؤمر الى حزبك. فقال: اليوم خمر وغداً أمر. فقالوا: فما قولك في قول محمد صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدى ؟ فقال: يعنى لا نبى من مضر، هذا تأويل الخبر..»(١١٣).

أما المعارضة العقلانية النقدية العلمية المستنيرة للمقدس في التاريخ العربي الاسلامي فقد أخذت أشكالاً كثيرة منها الأبيات التالية المنسوبة الى أبي العلاء المعري:

عجبت لكسرى وأتباعه وقيصر لما سوى ساجداً وعُصب اليسهدود برب يُب وقيدوم أتوا من أقياصي البللا

وغُـسْل الوجـوه ببـول البـقـر لما صنعـتـه أكفُّ البـشـر رُّ بسـفك الدمـاء وسم القَـتَـر د لحلق الرؤوس ولثم الحـجـر(١١٤)

وهناك رفض ابن الراوندي عقيدة إعجاز القرآن لجهتي النظم والمعنى بتأكيده: «نجد في كلام أكثُم بن صيفى أحسن من «إنّا أعطيناك الكوثر»» وقوله في القرآن:

«إنه لا يمتنع أن تكون قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلها، وتكون عدة من تلك القبيلة أفصح من تلك العدة.. وهب أن باع فصاحته طالت على العرب، فما حكمه على العجم الذين لا يعرفون اللسان وماحجته عليهم»(١١٥).

ومفيد هنا استذكار رأيه بالنبوة القائل «ان الأنبياء وقعوا بطلسمات تجذب كما أن

<sup>(</sup>١١٢) «مقامات ابن ناقيا»، تحقيق الدكتور حسن عباس، (القاهرة : الدار الأندلسية، ١٩٨٨)، المقامة العاشرة، ص

<sup>(</sup>١١٤) الدكتور عبد الرحمن بدوي، «من تاريخ الإلحاد في الإسلام»، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، (١٩٨٠)، ص ٨٩٠. انظر أيضاً كتاب هادي العلوي المتاز، «المنتخب من اللزوميات: نقد الدولة والدين والناس»، مرجع مشار إليه سابقاً.

<sup>(</sup>١١٥) بدري، المصدر نفسه، ص ٩٠.

المغناطيس يجذب» وقوله في قول النبي لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية»، «فإن المنجم يقول مثل هذا». كذلك تحليله العقلاني التالى لمسألة الاعتقاد بالنبوة وموجباتها:

«إن البراهمة يقولون إنه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله سبحانه على خلقه، وإنه هو الذي يعرف به الرب ونعمه، ومن أجله صح الأمر والنهي والترغيب والترهيب. فان كان الرسول يأتي مؤكداً لما فيه من التحسين والتقبيح والايجاب والحظر، فساقط عنا النظر في حجته، وإجابة دعوته إذ قد غنينا بما في العقل عنه. والإرسال على هذا الوجه خطأ. وإن كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والاطلاق والحظر، فحينئذ، يسقط عنا الإقرار بنبوته (١٦٨).

## أما استهزاؤه بالاعجاز والمعجزات فمعروف:

«أن الملائكة الذين أنزلهم الله تعالى في يوم بدر لنصرة النبي (صلى الله عليه وآله) بزعمكم، كانوا مفلولي الشوكة قليلي البطشة على كثرة عددهم، واجتماع أيديهم وأيدي المسلمين. فلم يقدروا على أن يقتلوا زيادة على سبعين رجلاً وقال بعد ذلك: أين كانت الملائكة في يوم أحد لما توارى النبي (صلى الله عليه وآله) مابين القتلى فزعاً، وما باله لم ينصروه في ذلك المقام؟!»(١١٧).

وبمناسبة كلامنا على رواية «الآيات الشيطانية» وعلى نوع النقاد الذين ابتلي بهم رشدي وابتلي القارئ العربي بتوجيهاتهم الأدبية وابتلي الاسلام المعاصر بدفاعهم عنه أقدم للقارئ النص التالي لأبي بكر الرازي لأنه أكثر تقدماً وتقدمية في تناول المقدس والأوصياء عليه من النقاد والمعلقين المعنيين كلهم في يومنا هذا:

«أن أهل الشرائع أخذوا الدين عن رؤسائهم بالتقليد، ودفعوا النظر والبحث عن الأصول، وشددوا فيه ونهوا عنه، ورووا عن رؤسائهم أخباراً توجب عليهم ترك النظر ديانة، وتوجب الكقر على من خالف الأخبار التي رووها. من ذلك ما رووه عن أسلافهم أن : الجدل في الدين والمراء فيه كفر، ومن عرض دينه للقياس لم يزل الدهر في التباس؛ ولا تتفكروا في الله وتفكروا في خلقه ؛ والقدر سر الله فلا تخوضوا فيه ؛ وإياكم والتعمق فإن من كان قبلكم هلك بالتعمق. إن سئل أهل هذه الدعوى عن الدليل على صحة دعواهم، استطاروا غضباً، وهدروا دم من يطالبهم بذلك، ونهوا عن النظر، وحرضوا على قتل مخالفيهم. فمن أجل ذلك اندفن الحق أشد اندفان، وانكتم أشد وحرضوا على قتل مخالفيهم. فمن أجل ذلك اندفن الحق أشد اندفان، وانكتم أشد واغترارهم بلحى التيوس المتصدرين في المجالس : يمزقون حلوقهم بالأكانيب واغترارهم بلحى التيوس المتصدرين في المجالس : يمزقون حلوقهم بالأكانيب

<sup>(</sup>١١٦) للصدر نفسه، ص ٨٨.

<sup>(</sup>١١٧) للصدر نفسه، ص ٩٣.

والخرافات، وحدثنا فلان عن فلان بالزور والبهتان ؛ وبرواياتهم الأخبار المتناقضة : من ذلك آثار توجب خلق القرآن وأخرى تنفي ذلك، وأخبار في تقديم علي وأخرى في تقديم غيره، وآثار تنفي القدر وأخرى تنفي الاجبار، وآثار في التشبيه...»(١١٨).

ويعارض الرازي المقدس المتمثل في عقيدة إعجاز القرآن معارضة نقدية شديدة لاذعة ومتهكمة مستخدماً البرهان العقلي والحجة المحسوسة على النحو التالي:

«قد والله تعجبنا من قولكم القرآن مُعجز وهو مملوء من التناقض، وهو أساطير الأولين – وهي خرافات... انكم تدعون أن المعجزة قائمة موجودة – وهي القرآن – وتقولون : «من أنكر ذلك فليأت بمثله». إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام فعلينا أن نأتيكم بألف مثله من كلام البلغاء والفصحاء والشعراء وما هو أطلق منه ألفاظأ، وأشد اختصاراً في المعاني، وأبلغ أداء وعبارة وأشكل (أي أنضج) سجعاً ؛ فإن لم ترضوا بذلك فإنا نطالبكم بالمثل الذي تطالبوننا به.. . وأيم الله لو وجب أن يكون كتاب حجة، لكانت كتب أصول الهندسة، والمجسطي الذي يؤدي الى معرفة حركات الأفلاك والكواكب، ونحو كتب المنطق، وكتب الطب الذي فيه علوم مصلحة للأبدان – أولى بالحجة مما لا يفيد نفعاً ولا ضرراً ولا يكشف مستوراً.. ومن ذا يعجز عن تأويل الخرافات بلا بيان ولا برهان إلا دعاوي أن ذلك حجة ؟ وهذا باب إذا دعا اليه الخصم سلمناه وتركناه وما قد حلّ به من سكر الهوى والغفلة مع ما إنا نأتيه بأفضل منه من الشعر الجيد والخطب البليغة والرسائل البديعة مما هو أفصح وأطلق وأسجع منه وهذه معاني تفاضل الكلام في ذاته، فأما تفاضل الكلام على الكتاب فلأمور كثيرة فيها منافع كثيرة، وليس في القرآن شيء من ذلك الفضل، إنما هو في باب الكلام، والقرآن غرية من هذه التي ذكرناها» (۱۹۱۹).

معروف كذلك أن كلاً من مسيلمة الكذاب وابن المقفع وابن الراوندي والمتنبي وأبي العلاء المعري (على سبيل المثال وليس الحصر) قد عارض القرآن أدبياً على طريقته الخاصة. أخذت معارضة مسليمة شكل المحاكاة الفكاهية الساخرة للسجع القرآني كما في الأسجاع التالية التي حفظتها لنا بعض كتب التراث (ومسليمة من شخصيات رواية رشدى):

«لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى، بين صفاق وحشى». و «والليل الأطحم، والذئب الأدلم، والجذع الأزلم، ما انتهكت أسيد من محرم». و «يا ضفدع نقي كم تنقين! نصفك في الماء ونصفك في الطين! لا الماء تدركين، ولا الشارب تمنعين». و

<sup>(</sup>۱۱۸) المصدر نفسه، ص ۱۷۳.

<sup>(</sup>۱۱۹) للصدر نفسه، ص ۱۷۷ – ۱۸۰.

«ان بني تميم قوم طهر لقاح، لا مكروه عليهم ولا إتاوة، نجاورهم ماحيينا باحسان، نمنعهم من كل انسان، فإذا متنا فأمرهم الى الرحمن». و «المبذرات زرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه، المعتر فأووه، والباغي فناوئوه» (١٢٠).

أما موقف المعري من المقدس (والدين عموماً) فمعروف للقاصي والداني ولا حاجة الى تكرار شرحه أو التعليق عليه. يكفي التمعن هنا بالهجاء النقدي المرهف المتضمن إجابته على تساؤل معين كما جاء في الرواية التالية:

«ويروى عن أبي العلاء المعري أنه عارض القرآن بكتاب عنونه بد «الفصول والغايات في محاذاة السور والآيات» ؛ وقد حفظ لنا الباخرزي مؤرخ الأدب قطعة من كتاب أبي العلاء هذا، وهي جيدة في صنعها، بحيث لا تدرك السخرية فيها إلا بمشقة. وقد قيل لأبي العلاء : ماهذا إلا جيد، إلا أنه ليس عليه طلاوة القرآن، فقال : حتى تصقله الألسن في المحاريب أربعمائة سنة، وعند ذلك انظروا كيف يكون»(١٢١).

أخيراً لابد من إشارة الى ابن المقفع لنمعن النظر قليلاً بالاستهزاء النقدي المبطن (والراقي جداً في نعومته ورهافته) بالمقدس الذي تنطوي عليه الرواية القائلة أنه ظل (أي ابن المقفع) يستعمل زمزمة المجوس أثناء طعام العشاء ليلة اليوم السابق لإعلان اسلامه فساله عيسى بن علي : «أتزمزم وأنت على عزم الاسلام؟»، فأجاب : «كرهت أن أبيت على غير دين»(١٢٢). ومعروف كذلك أنه عارض القرآن ليس على سبيل المضاهاة التهكمية للشكل والأسلوب والسجع والفخامة والبلاغة فحسب، بل على سبيل نقد مادته وتعاليمه أيضاً. واستيفاء لهذا الغرض أسمى أحد كتبه بـ «الدرة اليتيمة». وفيما يلى بعض نماذج مما حفظته لنا كتب التراث :

«بسم النور الرحمن الرحيم... ومُسبح ومُقدس النور الذي من جَهله لم يعرف شيئاً غيره ومن شكك فيه لم يستيقن بشيء بعده.. . ان ربهم على كرسيه قاعد وأنه تدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى «(١٢٣).

<sup>(</sup>١٢٠) «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام»، ج٦، ص ٩١ - ٩٢، مرجع مذكور سابقاً.

<sup>(</sup>١٢١) «الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري»، ص ١٣٢ - ١٣٤، مرجع مذكور سابقاً.

<sup>(</sup>١٢٢) «من تاريخ الإلحاد في الإسلام»، ص ٤١، مرجع مذكور سابقاً.

<sup>(</sup>١٢٢) وكتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله»، للقاسم بن ابراهيم، تحقيق ميكائيل انجلو جويدي (Ouidi, Michelangelo). (روما، ١٩٢٧) ص ٨، ١١، ٥٥.

# ويقول في الله مستهزئاً:

«انقلب عليه خلقه الذين هم عمل يديه ودعا كلمته ونخفة روحه فعادوه وسبوه وآسفوه وأنشأ تعالى يقاتل بعضهم في الأرض ويحترس من بعضهم في السماء بمقاذفة النجوم ويبعث لمقاتلتهم ملائكته وجنوده... وأنزل ملائكته فإذا غلبوا عدواً قال أنا غلبته أو غُلب له ولي قال أنا ابتليته.. فما باله جزع في غير كنهه من عمل يديه... ابتدع الأشياء فأخرج الأشياء... ويحاوز رضاه الى سخطه ومحابه الى مكارهه والخير لعباده الى الشر لهم والرحمة لهم الى العذاب عليهم. ثم افتخر وامتدح بأنه غلبهم وقهرهم وانما هم لاشيء ومن لا شيء «(١٢٤).

# كما يقول في الشيطان متهكماً:

«إن الشيطان قد بنى على كل صنف من أهل الأديان حائطاً حصيناً وسوراً شديداً حصرهم فيه ووكل بهم شيطاناً من شياطينه وجعله عليهم فان كان الوكيل حفظ السور فهذه أمانة. وان لم يحفظه وكانت منه لموكله فيه خيانة. كان السور كما لم يكن ولم يبق فيه أحد ممن سجن»(١٢٥).

قبل أن يعود نقادنا الى توعية قرائهم بحقيقة «الآيات الشيطانية» ويتهموا مؤلفها بالكذب والتشويه والتحريف الخ، يستحسن بهم، أولاً، أن يطلعوا بشكل من الأشكال على الرواية ذاتها (وأفضل هذه الأشكال هي القراءة) وثانياً، أن يأخذوا بعين الجد والاعتبار التقليد الهجائي – الأدبي – الفكري المعارض للمقدس الذي ينتمي اليه رشدي اسلامياً وأوروبياً، وثالثاً أن يتمعنوا قليلاً في البيتين العتيقين التاليين لأن صاحبهما أكثر معاصرة وجدلية ودقة منهم جميعاً في ادراكه لطبيعة العلاقة في الأدب بين الهجاء والنقد من ناحية، والصدق والكذب من ناحية ثانية :

اء عليك إثم وليس الاثم إلا في المديح والمديح (١٢٦)

وقالوا في الهجاء عليك إثم لأني إن مسدحت زوراً

<sup>(</sup>١٢٤) المصدر نفسه ، ص ٢٧. ٢٩. انظر أيضاً : «من تاريخ الإلحاد في الإسلام»، ص ٤٠ -٥٨، مرجع مذكور سابقاً.

<sup>(</sup>١٢٥) «كتاب الرد على ابن المقفع»، ص ٤٩، مرجع مذكور سابقاً.

<sup>(</sup>١٢٦) هادي العلوي، «ديوان الهجاء العربي»، (اللاذقية : دار الحوار، ١٩٨٢)، ص ٧.

## الشكلة السادسة

تكمن المشكلة السادسة في أن من يحمل على محمل الجد المادة الإعلامية والنقدية والتنديدية والتقريعية الغزيرة التي صدرت في المسرق والغرب حول رواية رشدي وقضيته لابد واصل الى الاستنتاج الأعوج القائل بأنه لا حياة فكرية في حاضر المجتمعات العربية والإسلامية إلا تكريس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تطلع فعلياً عندها إلا إلى كل ماهو ماض وفائت، ولا حراك اجتماعياً فيها إلا حراك الأصوليات الإسلامية ودعوات العودة، في نهاية القرن العشرين، إلى مدينة الخلفاء الراشدين. لكن الواقع شيء آخر تماماً. بعبارة أخرى يتناسى نقاد رشدي ومتهموه عمداً أن العالم العربي شهد منذ نهاية القرن الماضي سلسلة لم تنقطع من القضايا المسبيهة، الى هذا الحد أو ذاك، بقضية رشدي والتي انفجرت كلها بسبب كتب وكتابات عصرية ومعاصرة تناولت المقدسات بالمراجعة العقلانية والمحرمات بالنقاش العلمي والموروثات بالتقييم الحديث والاجتهادات المتخلفة بالسجال النقدي المفتوح. أثارت بعض هذه الكتب في زمانها ضجات عربية وإسلامية ضخمة كما أدت إلى مناقشات فكرية وثقافية ودينية حادة وإلى محاكمات قضائية مشهورة وإلى أزمات سياسية – حكومية مشهودة وإلى تهجمات دينية شرسة من أعلى منابر المساجد وإلى اتهامات مألوفة مشهودة وإلى الجاد والزندقة والمروق الخ.

إن الضجات التي أثارتها كتب مثل «الإسلام وأصول الحكم» و «في الشعر الجاهلي» و «نقد الفكر الديني» في العالم العربي وخارجه معروفة ولا تحتاج الى مزيد من التعليق. وتكفي الإشارة السريعة الى المتاعب «الدينية» التي تعرَّض لها في الماضي القريب مفكرون وكتّاب وأدباء من أمثال نجيب محفوظ ومحمد أحمد خلف الله وعبد الله العلايلي ومحمود محمد طه (الذي شنقه النميري في السودان في محاولة لإنقاذ حكمه المنهار) وحمود صالح العودي (في اليمن) ومازال الحبُّل على الجرار. إذ على الرغم من حكم الإعدام الصادر على رشدي وعلى الرغم من كل ماقيل حول صعود الحركات حكم الإعدام الصادر على رشدي وعلى الرغم من كل ماقيل حول صعود الحركات المشرة الأصولية والأجواء المتزمتة التي تعمل على فرضها حالياً مازالت المؤلفات المشرة اللامية الاسلامية الدينية مستمرة في الصدور في العالم العربي. على سبيل المثال طالب الأزهر بمصادرة كتاب جديد لخليل عبد الكريم صدر في القاهرة تحت عنوان: «الجذور التاريخية للشريعة الاسلامية» (دار سيناء النشر). وألقي القبض على كاتب قصة مصري اسمه علاء حامد وأودع السجن بسبب رواية نشرها في القاهرة تحت

عنوان: «مسافة في عقل رجل» عدّتها المراجع الدينية المختصة مسيئة للإسلام. كما هوجمت في عمّان، الأردن، الأديبة زليخة أبو ريشة في الصحف ومن أعلى منابر المساجد بسبب كتاباتها المنعتقة.

حتى في اليمن الذي بقي سعيداً في عزلته وانفلاقه على نفسه حتى مطلع الستينيات شهد في أواسط الثمانينيات حادثة كبرى ومهمة محلياً شبيهة بحادثة سلمان رشدي وأشباهها في العالم العربي. أشير هنا الى الاضطهاد الذي تعرض له الدكتور حمود العودي – الأستاذ في جامعة صنعاء وقتها – لأنه اختار منهجاً علمياً في تدريس تاريخ اليمن والكتابة عنه بدلاً من المنهج اللاهوتي – الغيبي. على سبيل المثال هوجم الدكتور العودي لأنه نسب نشوء الزراعة في اليمن منذ القدم الى جهود الانسان العربي وعدها انجازاً هاماً من انجازاته الحضارية. أقامت القوى الدينية المعهودة الدنيا عليه ولم تقعدها لأن الزراعة في اليمن وغير اليمن – حسب رأيها الذي لا رأي غيره – من صنع الله وحده ومن خلقه دون سواه. رُمي الرجل بلائحة الاتهام والتهديد المعروفة : الارتداد، الإلحاد، الاستهزاء بالله وأنبيائه، التهجم على القرآن والإسلام، التبشير بالشيوعية الخ. ومع ان الدكتور العودي اضطر وقتها الى التواري عن الأنظار والاختباء فقد دافع عن نفسه وعن منهجه ومهنته وآرائه وحريته دفاعاً عن رسالة مفتوحة ومطولة وجهها الى رئيس البلاد (١٢٧).

في عام ١٩٧٨ نشر العالم الإسلامي الكبير عبد الله العلايلي كتابه «أين الخطأ : تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد». هز الكتاب وقتها علماء الدين المسلمين في لبنان وأحرج مؤسساتهم أيما إحراج (على اعتبار أن صاحبه واحد منهم) مما أوقع الناشر تحت ضغوط كبيرة اضطرته إلى سحب الكتاب بسرعة من الأسواق. يخفي كتاب العلايلي وراء أناقة لغته العربية الكلاسيكية جداً وخلف مصطلحاته الشرعية الموروثة وعباراته الفقهية التقليدية لهجة عنيفة تتناول بالتهكم المرير والسخرية اللاذعة الجهل المطبق الذي يسيطر على علماء المسلمين المعاصرين بدينهم ودنياهم معاً. فلا هم على علم حقاً بفحوى تراثهم الديني وفقهه وعلومه الشرعية من ناحية، ولا هم على علم حقاً بمعنى العصر الحديث وعلومه ومناهج تفكيره (على الرغم من أن العصر يكاد

<sup>(</sup>١٢٧) في سنة ١٩٨٦ نشر الدكتور حمود العودي الوثائق المتعلقة بقضيته، بما فيها دفاعه المفصل عن نفسه، في كتيب تحت عنوان : «التهمة والدفاع : الملف الأول» (الناشر غير مذكور، تمت الطباعة في عدن على الأرجح)، ويضم الملف لائحة بأسماء المثقفين العرب الذين تضامنوا معه علناً ودافعوا عن حقه في التعبير عن رأيه وأدانوا مضطهديه (١٣٥ اسماً).

يسحقهم)، من ناحية ثانية. ولنذكر بهذه المناسبة أن طه حسين كان قد وجّه نقداً مشابهاً في «الأيام» إلى علماء الأزهر الذين تتلمذ على أيديهم وتعلّم تحت إشرافهم.

يقترح عبد الله العلايلي على علماء المسلمين حلولاً ثورية معينة لمسائة التراث والمعاصرة التي تؤرقهم ولمعضلة التوفيق بينهما التي تحيرهم. وفي الوقت الذي تتصف فيه اقتراحاته على السطح بجدية العلم ووقار الفقه وجلال الشرع (مع التدعيم اللازم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية) تنطوي، في العمق، على خفة التهكم واستهتار الهزء ودعابة الضحك (من هنا الغضب الشديد على الكتاب في لبنان وسحبه السريع من الأسواق). في الواقع أعتقد أن الكتاب من أوله إلى آخره ليس إلا معارضة ألمعية ساخرة للفكر العقيم الذي مازال يتشبث به هؤلاء العلماء ؛ وللمناهج الساقطة التي مافتئوا يتناولون بها قضايا العصر ؛ وللحلول السخيفة والأجوبة الغبية التي يقدمونها ملكلات المسلمين معه. من هنا صياغة العلايلي عنوان الفصل التاسع من كتابه على شكلات المسلمين معه. من هنا صياغة العلايلي عنوان الفصل التاسع من كتابه على وفيما يلي واحداً من اقتراحاته الثورية :

«التسليم بكل ماقالت المدارس الفقهية على اختلافها وتناكرها، حتى الضعيف فيها، وبقطع النظر عن أدلتها واختزانها في مُعوّنة منسقة حسب الأبواب كمجموعة «جوستنيان»، وأعني كل ما أعطت المدارس: الإباضية والزيدية والجعفرية والسنية (من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وأوزاعية وظاهرية)، ومن قبلها مدارس الصحابة فالتابعين فتابعي التابعين الغ، وذلك يجعل هذه الثروة الفقهية منجماً لكل مايجد ويحدث... ويتأسس على هذا المقترح أنه في حال ما إذا واجهتنا مشكلة من مشاكل اليوم أو نازلة من النوازل، نأخذ الحل من هذا المنجم الفقهي أو الربيدة الجامعة الحافلة، بقطع النظر عن قائله أو دليله، وبتغير الظرف يتغير الحكم، وذلك بشكل أن مارجحناه قبلاً نجعله مرجوحاً ونأخذ بمقابله الذي هجرناه من قبل، وكل ذلك استناداً الى أن فقيهاً قال به وأن الظرف اقتضاه. فالمرجّع إذاً هو الظرف فقط مادمنا قد سلمنا بأقوالهم جميعاً وقبلناها جميعاً، فما هجرناه اليوم من قول في مسألة ما، ثم اقتضاه الظرف بعد حين، جميعاً، فما هجرناه اليوم من قول في مسألة ما، ثم اقتضاه الظرف بعد حين، نعمد الى ترجيحه والأخذ به. ولا عجب فالأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، والمُقتضي في كل ذلك هو التيسير، وهما كليتان فقهيتان لا مجال للريب فيهما » (١٢٨).

<sup>(</sup>١٢٨) وأين الخطأ»، ص ١٠٩ - ١١٠. القوس في النص الأصلى.

أما فتوى العلايلي الشرعية المعقدة والمطولة والذكية جداً التي تبيح للمرأة المسلمة الزواج بصورة عادية من غير المسلم فتشكل في نظري محاكاة عصرية ساخرة في العمق لأساليب التفكير الإفتائي المستهلكة بكل خوائها وعقمها وعجزها عن تقديم أي شيء يمكن أن يفيد أو ينفع المسلمين حقاً في أزمتهم الثقافية والاجتماعية والحضارية الراهنة(٢٩١). وبما أنني في معرض الكلام على رواية «الآيات الشيطانية» المليئة بالممثلين والممثلات (بما في ذلك بطلها الآخر جبريل فاريشتا الذي يلعب دورالملاك جبريل في أحد الأفلام السينمائية اللاهوتية التي اشتهرت هوليوود الهند بانتاجها) أقدم للقارئ النص الظريف التالي من كتاب عبد الله العلايلي :

«ولا أدري لم هذا التحرج من «التَشخّص»، وكان الملاك جبريل كما ورد في طائفة من الحديث، يبدو ويتشبه ويتشخص بصورة من الناس مثل «دحية الكلبي»، فإذا كان الملاك ظهر ظهوراً هو أشبه بشهود أو حضور سينمائي، فكيف بغيره. ولولا أنني في حمّى ماهو مقدس لقلت إنه كان أقدم مُمَثَّل مُشخِّص»(١٣٠).

تستدعي سلسلة القضايا الشبيهة بقضية رشدي في العالم العربي بعض اللاحظات والاستنتاجات العامة: أولاً، مارست هذه السلسلة المستمرة من القضايا فعلاً تراكمياً تحرُّياً وتحريرياً في الفكر العربي الحديث وفي الحياة الثقافية العربية المعاصرة عموماً بإقحامها موضوعات ممنوعة وموروثات مقدسة ومشكلات محظورة في ميدان النقاش المفتوح وحيز التدقيق العقلاني المستقل ومجال السجال الفكري الحر (وتشكل «الآيات الشيطانية» امتداداً لهذا المنحى العام على مستوى الأدب والإبداع الفني). ولأن سلسلة القضايا المذكورة جعلت مسئلة مناقشة الدين نقدياً وبحرية نسبية مسئلة شبه مقبولة عربياً (بخاصة في الأجزاء الأكثر تقدماً من الوطن) لم تتعد ردود الفعل العربية المباشرة على «الآيات الشيطانية» الطقوس المعروفة لتصريحات الناطقين الرسميين باسم عدد من الأصوات المدافعة عن «حق رشدي في الكتابة والحياة» من أي بلد آخر في العالم الإسلامي عموماً بما في ذلك تركيا. في الواقع من المفرح حقاً ألاً يجد العالم العربي ضرورة للرد على رشدي إلاً عبر الكتب والمقالات والمناقشات العلنية والسجالات الفكرية والدينية والشرعية والتاريخية المفتوحة (بغض النظر عن مستواها).

<sup>(</sup>١٢٩) المصدر نفسه، ص ١٢٧ - ١٣٧.

<sup>(</sup>١٣٠) المصدر نفسه، ص ١٤٤.

ثانياً، تنتمي الكتب المعنية، كما ينتمي أصحابها إلى الاتجاهات السياسية الكبرى كلها في الحياة العربية المعاصرة من يمين ووسط ويسار وتمثلها تمثيلاً جيداً. على سبيل المثال، كان علي عبد الرازق عالماً أزهرياً محافظاً دافع عن إلغاء مصطفى كمال الخلافة وعن فصل الدين عن الدولة في الإسلام بلغة العلماء العتيقة ومصطلحات الفقهاء المألوفة ومنطق الدراسات الشرعية المعروف. في حين مثل طه حسين اتجاه الوسط الليبرالي الكلاسيكي إن كان في مواقفه السياسية اليومية والعامة أو في المنهج النقدي الذي اعتمده في دراساته. في مقابل ذلك انطلق كتابي «نقد الفكر الديني» من مواقع علمانية تنويرية يسارية متمركسة. أما عبد الله القصيمي فقد مثل اتجاهاً نقدياً نيتشوياً يمينياً عدمياً، في حين مال أحمد محمد خلف الله إلى الإتجاه القومي العربي المتقوقع على ذاته الى حدود الشوفينية شبه العنصرية.

ثالثاً، تشكل خصوصية الوضع السياسي السائد العنصر الحاسم دوماً في تحويل أي كتاب من هذه الكتب الى قضية محلية محدودة (القصيمي، العلايلي، العودي) أو إلى قضية كبرى شاملة (عبد الرازق، طه حسين، «نقد الفكر الديني»). معروف، مثلاً، أن على عبد الرازق كان يعارض (مثل عائلة الوجهاء التي ينتمى إليها) تحركات الملك فؤاد الأول لإعلان نفسه خليفة المسلمين الجديد وأن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» نسف الأسس النظرية والايديولوجية والشرعية لطموح الملك. معروف كذلك أن فؤاد الأول رد الصباع صباعين لعبد الرازق بضغطه على علماء الأزهر للتشهير به وبكتابه وانزال العقاب المناسب «بكل من تسول له نفسه...» الخ. انصاع العلماء وقتها للمشيئة الملكية فطردوا صاحب الكتاب من الأزهر بتهمة الارتداد عن الإسلام والزندقة وما إليه مما هو معروف. أما خصوصية الظرف السياسي المطي والدولي الذي حوّل «الآيات الشيطانية» إلى قضية عالمية كبرى لا سابقة لها فمعروفة جيداً. على سبيل المثال، هناك غضب النُخب الحاكمة في الهند والباكستان على رشدي بسبب الهجاء الشديد الذي أصابها منه في روايتيه السابقتين «أطفال منتصف الليل» و «العار» مما جعل «الآيات الشيطانية» مناسبة ممتازة بيدها لتصفية حساباتها معه. هناك كذلك الصراع المحتدم وقتها بين آية الله الخميني وخادم الحرمين على التحكم بـ «الأممية الإسلامية» عبر البحار والسيطرة عليها وتوظيفها الخ، مضافاً إليه محاولات الخميني تنصيب نفسه - عبر رواية رشدي - بابا إسلامياً عالمياً عابراً للحدود والقارات.

رابعاً، لا تشكل «الآيات الشيطانية» والضجة التي أثارتها حدثاً إسلامياً ثقافياً وأدبياً وفكرياً ودينياً شاذاً وطارئاً وفريداً على الرغم من تعامل النقاد معها، في الشرق والفرب، على هذا الأساس. لهذا أقول إن أبرز أوجه التهافت في المادة النقدية والإعلامية الصادرة حول قضية رشدي (وروايته) تكمن في الغياب الكامل لأية محاولة لربطها بسياق تاريخي ثقافي ما أوسع، أو إحالتها الى بعض ما يعتمل في أحشاء المجتمعات العربية والإسلامية العالم ثالثية من تحولات وصراعات وتناقضات وانقلابات على الأصعدة كافة. وينطبق هذا النقد بصورة خاصة على التقدميين العرب من نقاد رشدي الذين لا يتعبون أبداً من التبشير بضرورة «فهم الحدث على ضوء سياقه التاريخي» ولا يملون من إلقاء المحاضرات حول ضرورة «ربط الظاهرة الفكرية بخلفيتها الثقافية وقاعدتها الاجتماعية» وما إليه مما عودونا عليه في السابق.

بعبارة ثانية لابد من طرح السؤال الأساسي: لماذا هذه السلسلة من الكتب (بما فيها «الآيات الشيطانية»)؟ لماذا هذه القضايا الصغيرة والكبيرة، المحلية والعربية، الإقليمية والدولية، ولماذا الضجات المثارة حولها ؟ أوليست كلها مظهراً هاماً من مظاهر الجدل الصراعي العنيف الذي تنطوي عليه الأزمة التاريخية - الاجتماعية - الحضارية المستحكمة في العالم الإسلامي عموماً والعالم العربي تحديداً (بدرجات متفاوتة من الطول والعرض والعمق) نتيجة تراجع القديم واضمحلاله المتزايد والمتسارع من ناحية، واستعصاء ولادة الجديد ولادة صحية سريعة ونظيفة، من ناحية ثانية ؟ أوليس صحيحاً أن رشدي وأمثاله، ممن ورد ذكرهم معنا أو لم يرد، يعبرون عن هذه الأزمة ولا يصنعونها، ينفعلون بها ولا يفعلونها، يستجيبون لها ولا ينتجونها، يتحركون بقوتها ولا يحركونها ؟ لهذا، إن من يعتقد أنه باستئصال رشدي وأمثاله يكون قد استأصل الأزمة واهم، بل إنه أكثر من واهم لأنه يحكم على نفسه عملياً بالعمى والطرش وسيدفع الثمن التاريخي غالياً، بالتالي، فيما بعد. وهنا أريد أن أدلي برأي مختصر في طبيعة هذه الأزمة وصلة رشدى بها.

في منتصف القرن التاسع عشر تنبأ ماركس، استناداً الى دراساته الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية المعروفة، أنه ما من تشكيلة اجتماعية – اقتصادية سابقة على التشكيلة الرأسمالية الأوروبية الحديثة ستكون قادرة على مقاومة اختراق الأخيرة لها مع ما يستتبعه هذا الاختراق من زعزعة لأركانها وخلخلة لمقوماتها وإعادة صياغة لعناصر حياتها بما يتناسب مع متطلبات التشكيلة الرأسمالية الجديدة ومع مصالحها

الكبرى وقواها الدافعة وقوانين حركتها المسيطرة. يجب أن يكون واضحاً اليوم أنه مامن تنبؤ في العلوم الإنسانية والاجتماعية والتاريخية تحقق بالتمام والكمال كما تحقق تنبؤ ماركس المذكور. في الواقع، توقع ماركس في «البيان الشيوعي» واستناداً الى التحليلات ذاتها، نشوء أدب عالمي دولي من مجموع الآداب الوطنية والقومية والمحلية المعروفة وقتها(١٢١)، ولاشك أن رشدي يمثل اليوم - موضوعياً وذاتياً - حالة بارزة وصاخبة جداً من حالات الأدب العالمي الذي توقع ماركس نموه وازدهاره في ظل تطور الشروط التاريخية الجديدة التي شخصها. يقول رشدي في إحدى مقالاته عن صنف من أصناف هذا النوع من الأدب:

«أعتقد أنه أصبح بالإمكان الشروع في تنظير العوامل المشتركة بين الكُتّاب المنتمين الى هذه المجتمعات، أي (مجتمعات) البلدان الفقيرة و (مجتمعات) الأقليات المحرومة في البلدان القوية، بحيث نبين أن أغلب الجديد في الأدب العالمي أخذ يصدر عن هذه الفئة (من الكتّاب)»(١٣٢).

من ناحية ثانية، ارتبط تطور نمط الانتاج الرأسمالي ونموه وتوسعه بنشوء تشكيلة معرفية ديناميكية جديدة تمحورت حول نمط جديد لانتاج المعرفة بالطبيعة والانسان والمجتمع تعارفنا على تسميته بالعلم الحديث وتتالف التشكيلة المعرفية الجديدة:

- (أ) من العلم الحديث كمنهج للبحث والاكتشاف والاختراع واكتساب المعرفة الحقيقية بالموضوعات.
- (ب) من العلم الحديث كجسم من المعلومات والمعارف النامية تراكمياً عن الطبيعة والانسان والمجتمع.
- (ج) من العلم الحديث كتطبيق تكنولوجي عملي أداتي في التعامل مع العالم والسيطرة على الطبيعة والتحكم بالمحيط والتأثير الفعال في مجرى الأحداث.

على امتداد قرنين ونيف من الزمن حلّت التشكيلة المعرفية - العلمية الجديدة حلولاً كاملاً في أوروبا (بالمعنى الواسع للكلمة) محل التشكيلات المعرفية السابقة عليها. أي أصبح العلم الحديث هو النمط المعرفي النظري والعلمى والتطبيقى الأول والحاسم

<sup>(</sup>۱۲۱) انظر الفصل الأول من : «البيان الشيوعي»، والذي يحمل عنوان : «بورجوازيون وبروليتاريون».

<sup>(</sup>١٢٢) «أوطان خيالية»، مرجع مشار اليه سابقاً، ص ٦٩.

في حياة أوروبا الحديثة وفي تعاملها مع الطبيعة وتفسيرها للعالم وتحويلها للبيئة وفعلها في المحيط، حالاً بذلك محل الدين والأسطورة والسحر والتنجيم والغيب والخرافة والخوارق والحكمة المتوارثة والمهارة المكتسبة والأمثال المتداولة والاعتقاد الشائع الخ. يمكننا التعبير عن الحقيقة ذاتها بالقول إن العقل العلمي – الكمي – الاستكشافي – المنهجي – التطبيقي – المنتظم حل تماماً محل العقل الغيبي – الكيفي – التأملي – الاسكولائي – الصوري – الاعتذاري في كل ماله علاقة حاسمة وحيوية بالنسبة للتعامل مع العالم عموماً ومع ادارة عملية انتاج الثروة الاجتاعية تحديداً.

بناء على ماتقدم أستنتج، على طريقة ماركس، أنه مامن تشكيلة معرفية سابقة على التشكيلة المعرفية العلمية الحديثة (بما في ذلك التشكيلة المعرفية الإسلامية الشرعية المعروفة) قادرة على مقاومة اختراق الأخيرة لها مع مايعنيه ذلك من زعزعة لأركانها وخلخلة لعناصرها وتفجير داخلي لبنيانها. مرة ثانية، يعبر رشدي وأمثاله عن صيرورة التحول المعرفي هذه في بلدان العالمين الإسلامي والعربي (وغيرهما) ولا يصنعونها، يصوغون أسئلتها الأولية وتساؤلاتها الجذرية ولا يخترعونها. أضف إلى ذلك أنه كلما سعت المجتمعات المذكورة الى المزيد من التنمية والتحديث، وكلما اكتسبت المزيد من العارف العلمية – التقنية الجديدة، تعمقت أزمة التحول المعرفي الذكورة وازدادت حدة صراعاتها وتناقضاتها وتكاثر، بالتالي، أشباه رشدي وأمثاله فيها («أولاد حارتنا» نموذج ممتاز على ما أقول).

يخطئ كثيراً من يظن أن هذه الحقائق والاعتبارات غائبة عن رشدي الفنان والناقد والمراقب والمفكر. سأضرب فيما يلي بعض الأمثلة : يسكتشف رشدي بمهارة عالية وروح مرحة وسخرية كاشفة أشكال الصراع والمواجهة والمجابهة والتأثير والتأثر الناتجة كلها في المجتمع الهندي المعاصر، بشقيه الهندوسي والإسلامي، عن اختراق أجزاء من التشكيلة المعرفية العلمية الوافدة حديثاً لنسيج التشكيلات المعرفية المحلية السائدة منذ القدم. يفرض رشدي المسألة على وعينا بعرضه مجموعة من المفارقات الهازلة والمواقف المأساوية والتناقضات المضحكة – المبكية الناجمة عن هذا الصراع والاختراق. على سبيل المثال نشاهد في «أطفال منتصف الليل» المنجمين والسحرة ومن لف في إعداد الخطة الخمسية الأولى للبلاد، تحت إشراف جواهر لال نهرو، إلى جانب خبراء الاقتصاد واختصاصيي التخطيط وعلماء الفيزياء وعلى قدم المساواة معهم. وفي الرواية ذاتها، نقابل الدكتور أدم عزيز (جد بطل الرواية سليم

سيناء) الذي درس الطب في جامعة هايدلبيرج في المانيا وقرأ جيداً كراس لينين «ماالعمل؟» وهو يحاول وضع معارفه الجديدة موضع التطبيق بمعالجة ابنة الإقطاعي الكبير في إحدى بقاع كشمير المعزولة من وراء ملاءة مثقوبة خوفاً على الفتاة من العيب والحرام. بعبارة أخرى اخترقت التشكيلة المعرفية الأرقى التي يمثلها الدكتور آدم عزيز الحجاب الحاجز للتشكيلة المعرفية التي تحمي الإقطاعي وابنته وثقبت نسيجه دون رجعة، ولابد، بالتالي، من انفراط عقد نسيج الملاءة نفسها بعد ثقبها مهما حاول أصحابها ترميمها وصيانتها بعد العطب الأولي الذي أصابها. لذلك انهارت مقاومة الفتاة ومقاومة والدها تدريجياً في الرواية (وبعد كل فحص طبي جديد من وراء الملاءة المثقوبة) إلى أن أخذها الدكتور زوجة له. في التحليل الأخير، تحطم آدم عزيز نتيجة اصطدام جديده بعتيق كشمير ولا يترك رشدي مجالاً للشك في أنه لا يريد لمأساة آدم عزيز أن تكون مأساة الهند الحديثة والمعاصرة أو أن يكون مصيره مصيرها.

يستكشف رشدي في الرواية ذاتها، كذلك، المستويات الأكثر انحطاطاً وتعمية وخرافةً وشعوذةً ووهما التي انحدرت إليها في الوقت الحاضر البقايا الباقية من أشلاء التشكيلات المعرفية الهندوسية والإسلامية العتيقة، بخاصة في الأعماق السُفلي لمجتمع مدن مثل بومباي ودلهي. وانسجاماً مع موقفه التقدمي المبدئي لا يعمل رشدى أبداً على تغليف بؤس أعماق المجتمع الهندى السفلى وجهلها بأغلفة الأصالة والروحانية والرضا والقناعة. في الواقع نجده يوجه سنهامه النقدية اللاذعة (بخاصة في «الآيات الشيطانية») الى الشباب الأوروبي والأميركي الهيبي السائح في الهند بحثاً عن الغذاء الروحي الكوني في بؤس تلك الأعماق الذي لا يصدق وفي خزعبلات مشعوذيها وتعاليم دجاليها عن «الأعماق التي لا قرار لها لأزل - الفضاء السماوي»، على حد تعبيره الساخر، لنذكر هنا أن ولادة سليم سيناء في منتصف ليل ليلة الهند المشهودة أنعمت عليه «بأعظم الملكات كلها، أي المقدرة على النظر في عقول البشر وقلوبهم». دخل رشدي، على طريقة بطله، في عقل التشكيلة المعرفية الإسلامية القديمة وأمعن النظر في محتوياته فوجده فارغأ من كل ماله علاقة بالعالم الحديث حقاً ومن كل ماهو مهم وحاسم بالنسبة للاستمرار والنمو والتقدم في المرحلة التاريخية المعاصرة. كانت الهند والصين والخلافة العربية - الإسلامية كلها حضارات كبرى قدمت ما قدمته إلى تاريخ الإنسانية وتطورها، ولكن ماذا عندها اليوم لتقوله لعالمنا المعاصر ؟ ماذا عندها حقاً لتقدمه الى حركة التاريخ في الحاضر والمستقبل؟ لاشيء يذكر، على مايبدو. لهذا يجد العالَم الإسلامي (ومعه العالم العربي) نفسه هو وتشكيلته المعرفية الماضية وعقله الشرعي العتيق سابحاً في الفضاء الخارجي اللاتاريخي لـ «عالم ثالث» لا وزن له ولا ثقل لأصحابه. يصف رشدي في رواية «العار» هذا «العالم الثالث» الذي نشأ فيه عمر الخيام شاكيل على النحو التالي :

«قضى عمر الخيام اثني عشر عاماً طوالاً، أي أكثر سنوات نموه أهمية، عالقاً في شراك ذلك القصر المنعزل، ذلك العالم الثالث الذي لم يكن مادياً ولا روحياً، بل هو نوع من البلى المركَّز والمؤلَّف من البقايا المتفسخة لذينك النوعين الأكثر ألفة من العوالم: العالم الذي سيصطدم به عمر الخيام على الدوام و (عالم) تلك الكمية الهائلة من الأغراض التي اهترأت وغطاها الغبار وعشش عليها العنكبوت مع أنها محفوظة من العث بعناية، العالم المتلاشي لتلك البقية الباقية من الغشاوة العفنة للأفكار المنبوذة والأحلام المنسية «(١٣٢).

أما الحضارة التي تعيش على أمجاد ماضيها ولا تعرف كيف تعبر العالم الثالث المذكور أو كيف تتجاوز فضاءه الخارجي المسحور بحيث ترجع الى التاريخ، بكل مايتطلبه من ثقل ووزن، فمصيرها هو مزبلة التاريخ الشهيرة. يقول رشدي في رواية «العار» محذراً:

«التاريخ اصطفاء طبيعي حيث تتصارع ضروب من طفرات الماضي على السيادة. أنواع جديدة من الوقائع تنشأ. أما الحقائق العتيقة المتحجرة فتمشي معصوبة العينين الى الحائط وهي تُدخِّن لفافات التبغ الأخيرة (\*). ولا تبقى علي قيد الحياة إلاَّ طفرات الأقوى. أما الضعفاء والنكرات والمهزومون فلا يتركون وراهم إلاَّ القليل من الاثار: حقول ذات أنماط معينة، رؤوس فؤوس، حكايات شعبية، أباريق مهشمة، أضرحة دفن الموتى. أي الذكرى الباهتة لجمالهم أيام الشباب. لا يحب التاريخ إلاَّ من يسيطر عليه: إنها علاقة استرقاق متبادل. لامجال فيه لأشباه بينكي (\*\*) أو لأمثال عمر الخيام شاكيل، حسب رأي إيسكي» (١٣٤).

<sup>(</sup>١٣٣) الأصل الانكليزي، ص ٣٠. الترجمة العربية، ص ٢٧، مرجع مشار اليه سابقاً (أدخلت التصويبات اللازمة على الترجمة).

<sup>(\*)</sup> لم تلتقط الترجمة العربية المقصود بهذه الجملة (وغيرها أيضاً). يعني السير الى الحائط بعينين معصوبتين تنفيذ حكم الاعدام رمياً بالرصاص. أما لفافات التبغ فتشير الى الرغبة الأخيرة لمن سينفذ فيه حكم الإعدام بتدخين سيجارة أخيرة. انظر ص ١١٨ من الترجمة العربية.

<sup>(\*\*)</sup> من شخصيات رواية «العار».

<sup>(</sup>١٣٤) الأصل الانكليزي، ص ١٢٤.

حين أمعن النظر في النتائج البعيدة المتضمنة في مواقع رشدي الأدبية وانتقاداته السياسية وسخريته الاجتماعية ومعارضته الدينية أستنتج أن العالم الإسلامي بحاجة اليوم الى حداثة العقل والعلم والتقدم والثورة بدلاً من أصالة الدين والشرع والتراث والرجعة. من هنا تأكيد رشدي المزدوج بأن : «المسألة التي تواجهنا هي : كيف نبني عالماً جديداً و «حديثاً» من حضارة قديمة تسكنها الخرافة؟» و «إن إعادة وصف العالم (من جانب الروائي مثلاً) تشكل الخطوة الضرورية باتجاه تغييره (١٥٠٠). لهذا يهاجم رشدي بلا شفقة ذلك التحالف الوثيق المدعوم بقوة، أميركيا وغربياً، بين التعصب الديني الإسلامي الارتدادي من ناحية وبين الديكتاتورية العسكرية وغربياً، بين التعصب الديني الإسلامي الارتدادي من ناحية وبين الديكتاتورية العسكرية نفاق الصحافة الغربية الحرة في تعاملها الرقيق والرحيم مع هذا التحالف ومع رموزه البشرية والسلطوية. المشهد : مندوب التلفزيون الإنكليزي وهو يتلعثم ويتردد ويتلكأ البشرية والسلطوية. المشهد : مندوب التلفزيون الإنكليزي وهو يتلعثم ويتردد ويتلكأ بحثاً عن العبارات اللائقة والكلمات الأكثر لطفاً لطرح سؤال على الجنرال حيدر (ضياء الحق، النميري) حول العمل بعقوبات الجلد والرجم وقطع الأيدي والأرجل وفقاً للشريعة السمحاء :

«جنرال حيدر.. المصادر المطلعة ترى، المراقبون الوثيقو الصلة يزعمون، الكثير من مشاهدينا في الغرب قد يقولون، كيف تدحضون القول إن، هل لديكم وجهة نظر حول الزعم القائل إن إقامتكم العقوبات الإسلامية مثل قطع الأيدي والجلد قد يبدو، لبعض المراجع، جدلاً، وفقاً لبعض التعريفات، إذا جاز التعبير، عملاً همجياً «(١٣٦).

لا غرابة، إذن، أن استشهد رشدي بعبارة للروائي البريطاني الكبير جراهام جرين يقول فيها:

«من الأفضل لكاتب الرواية أن يبقى بعيداً عن الصحافيين لأنه في الوقت الذي يحاول فيه الروائيون كتابة الحقيقة يعمل الصحافيون على كتابة الرواية»(١٣٧).

لا غرابة كذلك في اعتبار رشدي الرواية وسيلة من الوسائل الهامة «لتكذيب الطبعة الرسمية للحقيقية» التي يقدمها الساسة في بلاد العالم كلها، على مايبدو(١٢٨).

<sup>(</sup>١٣٥) «أوطان خيالية»، مرجع مشار إليه سابقاً، ص ١٢ - ١٤، ١٩.

<sup>(</sup>١٣٦) «العار»، الأصل الانكليزي، ص ٢٤٥. الترجمة العربية، ص ٢٣٣ - ٢٣٤ (أدخلت التصويبات اللازمة عليها).

<sup>(</sup>١٣٧) «أوطان خيالية»، مرجع مشار إليه سابقاً، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>۱۳۸) المصدر نفسه، ص ۱۶.

لهذا يدين رشدي دعوات انسحاب الأدب من صراعات التاريخ وقذارات السياسة ومتاعب تسمية الأشياء بأسمائها فينفي بقوة إمكان «وجود الأعمال الفنية في أي فراغ اجتماعي أو سياسي» لأن «لكل نص سياق»، على حد تعبيره الحرفي. كذلك، يُسنَفّه بإصرار مشابه جدية محاولات «فصل طريقة فعل تلك الأعمال في المجتمع عن السياسة والتاريخ»(١٣٩). فيما يلي ترجمة لنص يمثل وجهة نظر رشدي وممارسته الأدبية تمثيلاً جيداً ودقيقاً:

«على سبيل المثال، لا يوجد إجماع حول طبيعة الواقع بين دول الشمال ودول الجنوب. يختلف ما يقوله الرئيس ريغان حول ما يجري في اميركا الوسطى اختلافاً جذرياً عن مايقوله الساندينيستا، مثلاً، الى درجة الغياب شبه الكامل لأية أرضية مشتركة بينهما. لهذا، يتوجب علينا الانحياز الى هذا الجانب أو ذاك وتبيان ما إذا كنا نعتقد أن نيكاراغوا هي «الحديقة الأمامية» للولايات المتحدة، بعد أن كانت فيتنام «حديقتها الخلفية»، على مانذكر. يبدو لي أنه لا سبيل أمام الأدب إلا الدخول في مثل هذه النزاعات لأن المتنازع عليه ليس إلا ماهو الواقع بحد ذاته ؟ أي ماهي الحقيقة ؟ وماهو الكذب؟ إذا تُرك الكتّاب مهمة رسم العالم لرجالات السياسة سيقترفون بذلك (أي الكتّاب) واحداً من أكثر أعمال الاستسلام خسة في التاريخ» (١٤٠).

لهذا تعمل رواية مثل «أطفال منتصف الليل» على استحضار امكانات التحرر التاريخية التي تمثلت في حلم أطفال منتصف ليل ليلة الهند الكبرى بعد أن هدرها رجالات الدولة والسياسة وحولوها الى مجرد كوابيس لا أكثر. كما تعمل في الوقت ذاته على اعادة طرحها ليس كذاكرة أدبية وجماعية مهمة فحسب، بل كمشروع مازال حياً وممكناً لصناعة مستقبل أفضل مع الأخذ بعين الاعتبار القوى المعطلة لتحقيق ذلك الحلم من ناحية، والتلميح الى القوى التي قد تنجح في انجازه من ناحية ثانية. أما رواية «العار» فتحكي حكاية شنيعة عن الطغيان والاستبداد السلطوي، عن التعصب الديني والديماغوجية السياسية والموت العنيف، مبينة أن أبطال الحكاية والمسؤولين عن بشاعتها ينتمون، في التحليل الأخير، إلى «قبيلة» واحدة تتحكم بقفص حديدي ولا تحكم بلداً حقيقياً فسيح الأرجاء. لهذا زود رشدي روايته بشجرة نسب كاملة القبيلة المذكورة بفروعها وبطونها وعشائرها كما زرع في متنها عجوزاً عمياء لا تُغني إلاً الأنساب والسلالات. أما حين ينتقل رشدي إلى مستوى التندر والتفكه والسخرية

<sup>(</sup>١٣٩) المصدر نفسه، ص ٩٢، ٩٦، ٩٧.

<sup>(</sup>١٤٠) المصدر نفسه، ص ١٠٠ (التشديد في النص الأصلي).

الهادفة بالنسبة لعلاقة الأدب بالواقع فإنه يؤكد، استناداً إلى نوع السينما التي تنتجها الهند في بومباي، أن الشكل الأدبي الأكثر ملاحة للهند والأعظم انطباقاً عليها هو الميلودراما. كما يجد في «الرواية التاريخية» («أطفال منتصف الليل») الشكل الفني الأكثر مناسبة لتقديم الهند الحديثة أدبياً. بالنسبة للباكتسان الراهنة لا يجد رشدي من أسلوب أدبي ملائم لواقعها السياسي سوى «الملحمة الهزلية» بسبب من العجرفة الاسلامانية الخاوية لحكامها وعنجهيتهم الدولية الجوفاء وتبجحهم العسكري الفارغ. أضف الى ذلك رأي رشدي بأن الباكستان غير قابلة للتقديم أدبياً إلا على شكل حكاية حديثة من حكايات الجن والسحر المعروفة، لأن البلد يشبه أكثر مايشبه، وفقاً له عصفوراً له جناحان بلا جسم يجمعهما، «جناحان يفصل بينهما جسم العدو الأكبر» عصفوراً له جناحان بلا جسم يجمعهما، «جناحان يفصل بينهما جسم العدو الأكبر» أضيف أنه حين قرر الجنرال ضياء الحق التراجع عن الوعد الذي التزم به أمام الشعب الباكستاني بإجراء انتخابات نيابية ديموقراطية حرة أعلن على الجماهير أن روحاً جاءه في المنام وأبلغه أن الديموقراطية مضادة للإسلام وتعاليمه!

أريد أن أختتم هذا القسم من دراستي باعتراف شخصي، وأبدأ بالتعريف الكلاسيكي للكرنفال أو المهرجان (من الهرج والمرج) الذي يقول: «إن الكرنفال هو تلك اللحظة من الزمان والمكان التي يجوز فيها الكلام بحرية مطلقة عن كل شيء مهما كان». تحتوي «الآيات الشيطانية» على عناصر الكرنفال كلها (إنها كرنفال معارض وساخر من أولها الى آخرها): التمثيل، التهريج، الإيماء، الأزياء، الأقنعة، التخفي، البشاعة، الأحلام، الضحك، البذاءة، الخفة، المرح، العربدة، بالاضافة الى الكلام الحرت تماماً علي كل شيء بما في ذلك ماضي الإسلام وحاضره واحتمالات مستقبله. لهذا تراجع «الآيات الشيطانية» بحرية كاملة التساؤلات والمفارقات والمتناقضات والمشكلات والمفوارق التي انطوت عليها نصوص الإسلام ورواياته وعقائده وسجالاته وصراعاته التي شغلت كلها بال أكبر العقول وأعظم الأدمغة في التاريخ العربي – الإسلامي. وتمثل شخصية سلمان الفارسي القلقة في الرواية هذا النوع من العقول والأدمغة بخاصة عند إعادة طرحها مجدداً مشكلة خلق القرآن الكلاسيكية بلغة العصر الراهن، بخاصة عند إعادة طرحها مجدداً مشكلة خلق القرآن الكلاسيكية بلغة العصر الراهن، أي هل القرآن وثيقة إلهية كونية سرمدية أم وثيقة انسانية عربية تاريخية ؟

وانسجاماً مني مع هذه الروح الحرة المنفتحة والسمحة التي تسري في الرواية كلها، أريد أن أستعيد بعض ذكريات مرحلة الشباب والتلمذة والدراسة الجامعية لأنها انطوت على أفكار نقدية حول الدين شبيهة بالأفكار الواردة في «الآيات الشيطانية»، وعلى تساؤلات إسلامية صعبة مماثلة لما نجده في رواية رشدي، وعلى معاناة روحية وأزمات فكرية واعتقادية قريبة جداً مما هو موصوف ومعبّر عنه في أدبه عموماً. بعبارة أخرى ناقشنا مع النفس وبين الزملاء والأصدقاء والأصحاب مسائل، بدت لنا بمنتهى الخطورة وقتها ، كالتي يتناولها رشدى في إنتاجه الأدبي. على سبيل المثال تصارعنا وقتها مع أنفسنا ومع بعضنا البعض حول أسئلة من النوع التالي (كُلها مثارة ومناقشة في «الآيات الشيطانية») : هل كان محمد نبياً حقاً أم رجل دولة وسياسة ؟ هل كان مجرد أداة بيد إرادة إلهية عليا ومذياعاً لمخططها الكوني أم كان بطلاً تاريخياً وقائداً عالمياً غيّر جذرياً مجرى التاريخ ووجه العالم القديم ؟ هل كان مجرد الأمين اليتيم والفقير الذي تحكي عنه روايات التقوى والورع أم كان تاجر ترانزيت محنكاً حيسوباً ؟ هل كان بانياً لمثل روحية عليا ومجسداً لها أم كان زير نساء ؟ ولما كنا قد تعرضنا وقتها الى علم النفس الحديث و تعلمنا شيئاً عن التحليل النفسى ودوره وأهميته لم نستطع أن نمسك أنفسنا عن التفكير في سؤال من النوع التالي: ماذا يعني من منظور علم النفس والتحليل النفسى زواج النبى لأول مرة من امرأة تصلح لأن تكون والدته ومن ثم ولعه اللاحق بفتيات هن في سن بناته ؟

بطبيعة الحال، أدركنا فيما بعد أن التساؤلات التي أتعبتنا فكرياً وأرهقتنا نفسياً وهزتنا روحياً لا تنطوي في الواقع على أية تناقضات حقيقية أو تعارضات جدية لأن النبي كان بالفعل هذه الأشياء كلها وأكثر من ذلك بكثير. وعلى سذاجتي في تلك الفترة حاولت إقناع نفسي بتفسير «علمي – سياسي» معين للحريم الذي أحاط الرسول نفسه به لأن التسويغات التقليدية لسلوكه والاعتذارات الشائعة عن تصرفه لم تعد تقنعني. لاحظت وقتها أن الدول الجديدة المتحررة حديثاً من الاستعمار كانت تتتصرف وكأن أبرز علامات السيادة الوطنية وأقوى مظاهر الاستقلال القومي هي : العلم والنشيد الوطني وشركة الخطوط الجوية. استنتجت (بالقياس مع الفارق، طبعاً) أن النبي، بصفته مؤسس الدولة العربية بامتياز وباني أركانها الأعظم، لابد أنه رأى في مؤسسة الحريم علامة من علامات السلطان ومظهراً من مظاهر الدولة وقوتها على غرار ماكان الميطة بشبه الجزيرة العربية في ذلك الزمان.

بعبارة ثانية تطرح «الآيات الشيطانية» علناً وصراحة الأسئلة ذاتها التي طرحناها على أنفسنا ومازال يطرحها ملايين المتعلمين والمثقفين في العالم الإسلامي على أنفسهم أو فيما بينهم أو في جلساتهم الخاصة ويتصارعون معها فردياً وجماعياً. فيما يلى عينة من هذه الأسئلة والتساؤلات: كيف أتعامل، عند نهاية القرن العشرين، مع هذه الكمية الهائلة من الروايات الاسلامية والقصص القرآنية والمنقولات التراثية الخ، المليئة بالخوارق والعجائب والمفارقات واللامعقولات (مثلاً، عيسى وهويتكلم في القرآن قبل أن يخرج من رحم امه، عصى موسى التي تحوَّلت الى حية تسعى، إبليس وهو يوسلوس للنبي نفسه بحديث الغرانيق الخ. الخ) ؟ هل يحق لي أن أفهم هذه الروايات فهماً رمزياً مجازياً محضاً أم هل مازلت مجبراً على الاعتقاد بها ويصدقها بصورة حرفية ؟ هل يحق لي إعمال العقل فيها ومناقشتها على ضوء معارفي العلمية الراهنة أم أنى مجبر على التسليم بها تسليم العميان والعجائز والجهلة ؟ هل أتجاهل المسالة كلها وأشيح بنظرى عنها طلبا لهدوء البال والسكينة والراحة النفسية أم أعمل على طلب الحقيقة ؟ هل يحق لى أن أتعامل معها كمصادر أولية مهمة لدراسة تاريخ العقليات والذهنيات والايديولوجيات والأديان المقارنة والتصورات الشمولية للكون والانسان والمجتمع ؟ هل يحق لي استخدامها مادة أولية في أغراضي الأدبية والفنية والإبداعية كما فعل سلمان رشدى وغيره ؟ هل يعمل مثقفو العالم الإسلامي على تقدم مجتمعاتهم وتحرر شعوبهم حين يتجاهلون هذه المسائل كلها ويضعون سلاح النقد جانباً ليسايروا - دون قناعة حقيقية وجدية في معظم الأحيان - ماهو سائد من تعميات دينية ومسيطر من أساطير تاريخية ومتحكم من خرافات شعبوية وشائع من ايديولوجيات أصولية ارتدادية ؟ هذا هو نوع الأسئلة والمشكلات والقضايا التي يريد أعداء رشدي وخصومه - شرقاً وغرباً - قمعها ومنع قيام أية مناقشة مفتوحة وعصرية حولها في العالم الإسلامي أو أية مراجعة عقلانية علمية جدية لمعناها ودورها وأهميتها فى حياتنا الاجتماعية والثقافية والفكرية المعاصرة.



الفصل الثاني

# أوروبيأ وأدبىأ

(1)

يخطئ كثيراً من يظن أن أهمية رواية سلمان رشدي «الآيات الشيطانية» وخطورة القضية الدولية التي أثارتها تنحصران في مجرّد القضية الأدبية الكبرى التي نتجت والضجة السياسو – دينية العالمية التي يقول لنا البعض إنها افتعلت. إذ على العكس من الاتجاهات الذاتوية – الإرادوية الخالصة المسيطرة على النقد الأدبي في الغرب اليوم وعلى العكس من التصورات الشكلانية الصافية لطبيعة الأدب (والفن عموماً) ودوره ووظيفته وأهميته الغ، بيّنت رواية رشدي بوضوح صارخ وجارح أنه مازال باستطاعة الأدب أن يفعل سياسياً ويحرك شعبياً ويؤثر مؤسساتياً حتى في مجتمعات عملت أجهزتها الثقافية والايديولوجية كلّ مافي وسعها مؤخراً على عزل الأدب عن الحياة وتصعيده الى متاع الروح الذاتي اللطيف وحصر قيمته فيما لا يتعدي المتعة الشخصية البحت وترف التأمل الذاتي المنعل بالشكل الفني المجرد وحده. من المتعة الشخصية والبحت وترف التأمل الذاتي المنعل بالشكل الفني المجرد وحده. من المتعة الشخصية النقدية والمال محتواه الديموقراطي التقدمي لصالح تأكيد الألعية أبعاده الاجتماعية النقدية وإهمال محتواه الديموقراطي التقدمي لصالح تأكيد الألعية الفردية والمطلقات العائمة على حساب الاعتبارات الأخرى كلها.

يستدعي هذا الميل من جانبنا، بالتالي، ضرورة التأكيد المعاكس أولاً، أن سلمان رشدي ليس فنّاناً رومانسياً يعالج «الشرط الإنساني» بالمطلق لأن أدبه هو استكشاف وكشف وإدانة الشروط غير الانسانية تحديداً التي يعيشها انسان مجتمعات معيّنة في زمننا الحاضر. وثانياً، أنه ليس أديباً ميتافيزيقياً مستغرقاً في مشكلة الصراع الأزلي بين الخير والشر لأن أدبه هو أيضاً فضح غاضب ومتمرد لشرور اجتماعية محددة وراهنة وتعرية جريئة لهيمنة اقتصادية – سياسية قاتلة لكل أمل ومستقبل ومصير. لهذا أوضح رشدي لنقاده الغربيين أنه في الوقت الذي تُقرأ فيه رواية «أطفال منتصف الليل»، مثلاً، كفانتازيا في بريطانيا، فإنها تُقرأ كتاريخ في الهند(١). مما يعني، بالتالي، أن أية معالجة جادة لانتاجه عليها أن تجمع بصورة جدلية متوازنة بين التقدير الدقيق الحصائص الشكل الفني والأسلوب الأدبي، من ناحية، وبين الأهمية القصوى للمحتوى الاجتماعي والسياسي لرواياته، من ناحية ثانية.

على عكس مايقال ويشاع، تعاملت الأوساط الثقافية والنقدية في الغرب مع رواية رشدي بلا مبالاة أدبية ظاهرة وبغياب ملحوظ للجدية والتمحيص والتدقيق – وهذا في أحسن الأحوال – لأن «الآيات الشيطانية» جاءت عملاً أدبياً عابراً للقارات والثقافات والديانات والحضارات والطبقات واللغات في زمن فلسفي فكري أوروبي تسيطر عليه الشوفينية الثقافية الضيقة والنزعات الأصالوية المحافظة، بالاضافة الى دعوات الخصوصية المتطرفة في نرجسيتها. لهذا أقول إن الإنجاز الأهم الذي حققته الرواية هو إقحامها العالمين الإسلامي والأوروبي للمرة الأولى في التاريخ الحديث في فضيحة أدبية – دينية – نقدية مشتركة كبرى في وقت واحد. في السابق كان العالم الإسلامي عموماً والعالم العربي تحديداً يسمعان بأصداء الضجيج والصخب اللذين كان يثيرهما بنقد الدين في أوروبا على يد أمثال فولتير وسبينوزا وماركس كما كانت أوروبا ترصد بدقة وتتابع عن كثب القضايا التي كانت تتفجر في العالم العربي حول كتب نقدية تتعرض للديني المحلي والمقدس الإسلامي بدءاً بمؤلفات على عبد الرازق وطه حسين بتعرض للديني المحلي والمقدس الإسلامي بدءاً بمؤلفات على عبد الرازق وطه حسين المشهورة الى «نقد الفكر الديني» و «أولاد حارتنا». بعد «الآيات الشيطانية» لم يعد هذا العزل قائماً كما أنه لم يعد هذا التجاور الثقافي عن بعد ممكناً. وتُشكّل هذه الواقعة بحد ذاتها تطوراً هاماً في لحظتنا الحاضرة جديراً بالدراسة والتأمل (شرقاً وغرباً)،

<sup>(</sup>١) «ملف رشدي»، مرجع مشار إليه سابقاً، ص ٧.

خصوصاً بالنسبة لخلفياته الاجتماعية - الاقتصادية وأسبابه الدولية ومغازيه الثقافية ودلالاته السياسية المستقبلية.

إن أول مايلفت النظر - على ضوء هذه الواقعة الجديدة - في المناقشات الأوروبية الكثيفة والواسعة حول رواية رشدى وقضيته، هو أن مثقفاً غربياً واحداً لم يدافع عن رشدي دفاع الإنتلجنسيا الغربية المعتاد عن الأدباء والفنانين والمفكرين المنشقين في الاتحاد السوفياتي، مثلاً، والدول الشيوعية الأخرى. بعبارة ثانية مامن مثقف غربي واحد خطر في باله أن يدافع عن رشدى بوصفه منشقاً إسلامياً يشبه إلى هذا الحد أو ذاك المنشقين الشيوعيين المعروفين من أدباء وفنانين ومفكرين وما إليه. إن الحقيقة التى بقيت غائبة في خضم الضجيج والصخب والسخافات المتبادلة والأحكام المبتذلة، هي أن قطاع الإنتلجنسيا الغربية الذي دافع عن رشدي لم يدافع عنه إلا شكلياً وحقوقياً وببرودة ملحوظة حفظت المسافات المطلوبة كلها بينها وبينه. بعبارة أخرى دافعوا عن أنفسهم ومفاهيمهم وحقوقهم وحرياتهم وغربهم أكثر بكثير مما دافعوا عن رشدي أو عن قضية حقيقية أصبح رشدي رمزاً لها، بإرادة منه أو بدونها، علماً أن القضية المطلوب تبنيها والدفاع عنها أصبحت أكبر بما لا يقاس من رشدى الإنسان والكاتب والفنان الفرد. لهذا لم يتصف دفاع المثقفين الغربيين عن رشدى بالحرارة والالتزام والإحساس العميق بالهم المشترك والتبني الكفاحي للقضية الواحدة مما نجده عادة بوفرة كبيرة في دفاعاتهم السابقة عن منشقي الدول الشيوعية إن كان هؤلاء من النوع الذي هرب الى الغرب أو هجّر إليه أو من النوع الذي صمد في مواقعه ليناضل منها وفيها في سبيل غد ثقافي أفضل. ومما يؤكد هذه الحقيقة قيام عضوين من أعضاء أكاديمية الآداب السويدية التي تمنح جائزة نوبل للإداب بالتنازل عن عضويتهما احتجاجاً على امتناع الأكاديمية عن دعم الروائي سلمان رشدي والدفاع عن حقه في الكتابة والنشر. وكي ندرك خطورة هذه الخطوة ومغزاها، ما علينا إلا أن نذكر أن مدة عضوية الأكاديمية السويدية هي مدى الحياة وأنه لم يسبق أن تنازل انسان ما عن عضويته فيها منذ تأسيسها.

ويعني هذا كله وببساطة أن الافتراض الصامت في أعماق اللاوعي السياسي الأوروبي مازال يقول ويؤكد أن العالم الإسلامي غير قادر على إنجاب منشقين نقديين جدين حقيقيين وأن المسلمين أنفسهم غير جديرين بهذا النوع من الثقافة الجديدة والمثقفين التجديدين، ولا يستحقونهما أصلاً، لأن لاشيء يليق بهم، مع اقتراب نهاية

القرن، أكثر من ثقافة الديكتاتوريات العسكرية الأصولية وثقافة الملاوات وآيات الله القروسطية. لاعجب، إذن، ان مرت الإنتلجنسيا الغربية الحالية مرور الكرام على تجربة روائي «اسلامي» عالم ثالثي مثل سلمان رشدي في مضمار الهجاء النقدي الساخر والضاحك والشجاع لكل ماهو قائم دون التعرف الجدي على حقيقتها الاجتماعية الداخلية أو محاولة استيعاب فحواها السياسي الأعمق (قارن هزال وسطحية موقف الإنتلجنسيا الغربية هذا بقوة وشمولية الموقف الذي كان يمكن أن يتبناه عملاق أوروبي عالمي مثل سارتر في الدفاع عن رشدي ومناقشة أدبه الخ). لاغرابة كذلك في أن ينشأ تحالف غربي رجعي معاد لرشدي ومتضامن موضوعياً مع فتوى آية الله الخميني بقتل الروائي الشاب، وفيما يلي بعض أبرز الأطراف في هذا التحالف:

- (أ) الكاردينال أوكونار، أسقف نيويورك وأبرز شخصية كاثوليكية في الولايات المتحدة الأميركية كلها وأكثرها نفوذاً وتأثيراً في البلاد. أدان الكاردينال رواية رشدي بعد إعلانه صراحة أنه لم يقرأها ولا ينوي قراعتها مُسقطاً من إدانته أي ذكر لحكم الإعدام الصادر في طهران على صاحب الرواية(٢).
- (ب) الفاتيكان نفسه حيث أدانت الصحيفة البابوية اليومية الرسمية رشدي وروايته دون أية إشارة إلى خطر الموت الذي يلاحقه (٣).
- (ج) الحقوقي البريطاني الشهير اللورد هارتلي شوكروس الذي اتّهم رشدي بالإساءة الى «الحرية التي نشارك فيها جميعاً في بريطانيا» كما اتهمه لورد آخر بما يشبه الخيانة «في وقت كانت تمر فيه محاولات بريطانيا إصلاح جسورها مع بلدان اسلامية معينة (أي ايران) بمرحلة حساسة»(٤).
- (د) افرام شابيرا، الحاخام الأكبر لليهود الأشكيناز في اسرائيل، الذي دعا إلى حظر نشر رواية «الآيات الشيطانية» في اسرائيل بعد إدانته الدينية وغير الدينية لها(٥).
- (هـ) عمانوئيل جاكوبوفيتز، الحاخام الأكبر للطوائف العبرية المتحدة في الكومنويلث البريطاني، دعا الى إصدار تشريعات جديدة تمنع نشر المواد التي من شأنها إثارة مشاعر أية فئة من فئات المجتمع الإنكليزي أو المس بمعتقداتها. ويعني هذا

<sup>(</sup>۲) انظر والنيويورك تايمز»، ۱۹ / ۲ / ۱۹۸۹.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ٧ / ٣ / ١٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ١ / ٣ / ١٩٨٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

الكلام ببساطة دعوة الحكومة الإنكليزية إلى إحياء قوانين الرقابة على الأدب والمطبوعات وتشريعات الحد من حرية التعبير والفكر الخ، التي كان معمولاً بها في القرون الماضية بدلاً من الدعوة الى اسقاط البقية الباقية منها في التشريعات والقوانين المعمول بها حالياً في البلاد. طبعاً يعرف الحاخام جيداً جداً من هو المستفيد الأكبر في المجتمع البريطاني المعاصر من إبقاء هكذا حدود وقوانين وتقويتها وتعزيزها ومن هو الرابح الأول من جراء إلغائها! لهذا نجده مع الخيار الأول وليس الثاني(٦).

(و) المؤتمر السنوي للأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة الأميركية زائد مؤتمر الكنيسة المعمدانية في جنوب البلاد (ثاني أكبر كنيسة في أميركا) زائد الكنيسة الميثودية الأميركية المتحدة زائد الكنيسة البروتستانتية المشيخية الأميركية زائد القس جيري فالويل قائد حركة «الأكثرية الأخلاقية» في أميركا (الأمر بالمعروف الاستعماري والنهي عن المنكر الوطني على الطريقة الأميركية) وأحد أهم دعائم رئاسة ريغان – بوش وحكمهما(۷).

على صعيد آخر لا غرابة أيضاً في ألا يخطر أبداً ببال مثقف غربي واحد من المدافعين عن رشدي أن يتعامل معه (ومع أدبه) على أنه فرانسوا رابيليه إسلامي محتمل أو فولتير باكستاني ممكن أو جيمس جويس هندي يقوم بتصفية حساباته مع معتقده الموروث ومع «كنيسته» السابقة، أي مع وعيه الديني السابق تماماً كما فعل جويس في إنتاجه الأدبي الأول. بدلاً من ذلك كله لجأ عدد لابأس به من هؤلاء المثقفين الغربيين الى لغة الشماتة بتكرارهم كليشيهات من نوع «كان رشدي يعلم تماماً ما الذي يفعله»، «جنى رشدي على نفسه»، «عليه ألا يلوم إلا نفسه» الخ. إن المقصود بهذا الكلام الإشارة الى أن رشدي كان يعرف جيداً مدى تعصب الإسلام والمسلمين ومستوى تزمّتهم الشديد ورفضهم المتعنت، بالتالي، للمناقشة والنقد وحرية الفكر والتسامح الخ، مما يضع مسؤولية ماحدث وعواقبه الوخيمة على عاتقه هو وحده (ويعفيهم هم المثقفين الغربيين، بالتالي، من مشقة الدفاع الجدي عنه ومتاعب التضامن الحقيقي معه ومع قضيته). بعبارة أكثر صراحة وفجاجة من يتحرش بالأوباش، وبخاصة إذا كان منهم، عليه أن يتوقع ردود فعل الأوباش ويحمل مسوولية تحرشاته.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه، ۲۲ / ۲ / ۱۹۸۹.

لكن ألم يكن فرانسوا رابيليه وفواتير وجيمس جويس يعرفون تماماً ماكانوا يفعلونه ويقومون به وأية قوى يثيرون وأي وعي ينتقدون وأية ايديولوجيا يهزون وأي مقدس يعارضون وبأي أوباش يتحرشون ؟ ألا يُسهم أدب رشدي في فتح افاق نقدية جديدة أمام الوعي الإسلامي الثقافي والتاريخي المعاصر بهدم الأسوار التي تعيق تفتحه وإزاحة العقبات التي تقف حائلاً أمام تطوره ونموه ؟ فإذا كان الجواب بالايجاب أليس من الطبيعي صدور ردود فعل اسلامية عكسية سلبية مناسبة شبيهة بتلك التي صدرت في المسابق رداً على أدب رابيليه وفولتير وجويس ؟ أم أنه يفترض بالمجتمعات الإسلامية وثقافاتها أن تبقى دوماً حيث كانت ؟ وإذا كان من حق لويس التوسير أن يعتز بفلسفة سبينوزا لأنها «أرعبت عصرها بتلقينه درساً في الهرطقة لم يشهد له العالم مثيلاً»، فمن حقنا أيضاً أن نعتز بأدب سلمان رشدي لأنه هو أيضاً أرعب عصره، على مايبدو، بتلقينه درساً جديداً في الهرطقة لم يشهد له العالمان الإسلامي والعربي مثيلاً منذ زمن طويل.

**(Y)** 

في مواجهة موقف ثقافي — نقدي غربي (لا مبال في أحسن الأحوال ومعاد في أسوئها) كهذا من «الآيات الشيطانية» ليس أمامنا إلا محاولة إعادة ربط الرواية بخلفياتها الأوروبية الحديثة والمعاصرة وسأبدأ بعقد بعض المقارنات مع روايتي الأديب الملحمي الساخر فرانسوا رابيليه الذي عاش عصر النهضة الأوروبية وأعطانا في «مغامرات غارغانتوا وبانتاغرويل» صورة هائلة عن ذلك العصر بكل تناقضاته وتحولاته واحتمالاته وعملية انهيار قديمه وبزوغ فجر جديده في الوقت ذاته. لهذا أرعبت رواية رابيليه الأولى «بانتاغرويل» عصرها وأمتعته في وقت واحد لما انطوت عليه من هجاء فاحش وتهكم شرس ونقد ساخر لكل موروث اجتماعي وثقافي وديني ومؤسساتي لم يعد قابلاً للحياة. حققت رواية رابيليه — على طريقة «الآيات الشيطانية» —رواجاً يومها لم يشهد له أي كتاب آخر مثيلاً على الرغم من نزولها نزول الصاعقة على قرائها وزمانها، أو ربما لأنها نزلت نزول الصاعقة عليهم وأثارت ما أثارته من ردود فعل رسمية ومؤسساتية وكنسية ودينية غاضبة كلها وثائرة ومتوعدة. في الطبعات اللاحقة

لروايته دفع رابيليه نقده الهازل لأوثان العصر – وعلى رأسها أوثانه الدينية المتحجرة – الى أقصاه حين أعلن صراحة وبسرور كبير «أن روايته باعت خلال شهرين عداً من النسخ يزيد على مبيعات الكتاب المقدس كلها خلال تسع سنوات» (لم يجرؤ رشدي أو غيره على عقد مقارنات ساخرة مشابهة بالنسبة لروايته ورواجها الهائل ومبيعاتها الضخمة). تم هذا كله «بمساعدة» السلطات الكنسية التي أدانت رواية رابيليه وحرَّمت قراعتها وأمرت بحرقها الى آخر الإجراءات القمعية المعروفة متهمة إياها بالعداء للدين والتجديف والفحش والهرطقة والاستهزاء بالمقدس والمقدسات الخ، وقاذفة فرانسوا رابيليه نفسه بالكفر والإلحاد والارتداد الى آخر مااتهم به رشدي من اتهامات. وما أشبه اليوم بالبارحة لأن رابيليه اضطر أيضاً الى الفرار والاختباء والاحتماء تفادياً لحكم الاعدام حرقاً الذي أصدرته بحقه محاكم التفتيش الديني الشهيرة يومها.

إن الخصائص التي تجمع بين رواية «الآيات الشيطانية» وأدب فرانسوا رابيليه هي تماماً خصائص الأدب النهضوي التنويري النقدي الهادف.لهذا نجد في انتاج الروائيين هجاءً أدبياً ملحمياً ساخراً لكل ماهو قائم في عصر كل واحد منهما وزمانه ومجتمعه ومحيطه بغرض التحريض والصدم والإيقاظ والتحريك والتغيير والتجديد وطرح البدائل، أي تتحول أساليب الأدب الساخر وألاعيب الضحك والفكاهة ومداعبات التهكم والاستهزاء وأحابيل المبالغة والتشويه والشطح التي يزخر بها أدب كل من رشدي ورابليه الى أدوات ووسائل لفضح «حقائق» عتيقة موروثة ولكنها مستمرة (تريد ألهة الأرض وآلهة السماء إبقاءها مستورة على حالها) وتعرية وقائع مهترئة لا مصلحة لقوى التسلط البالي والسيطرة الفائنة في انكشاف حقيقتها. من هنا نجد أن السخرية في أدبهما هي سخرية تراقب، كما أن النقد عندهما يقوض والفكاهة تويع والتهكم يؤنب والمبالغة تفضح والتضخيم يكشف والمعارضة تهدم والمراوغة تصدرة. لنضرب بعض الأمثلة :

أولاً: كما لجأ رابيلية الى حيلة الوصف المطول والمضخم لحياة العملاقين غارغانتوا وبانتاغرويل – ميلادهما، أصولهما، تربيتهما، نشاطاتهما، مغامراتهما، أسفارهما – كي يلتقط حقيقة تجربة عصر النهضة الأوروبية ويعبر عن تياراتها الأساسية وخصائصها المميزة وقواها الفاعلة وتناقضاتها المحركة واصطدام هذا كله بموروثات العصور الوسطى (عصور الإيمان)، كذلك لجأ سلمان رشدى

في «الآيات الشيطانية» الى لعبة الوصف المطوّل والمضخّم لحياة صلاح الدين شامشا وجبريل فاريشتا - ميلادهما، أصولهما، تربيتهما، نشاطاتهما، مغامراتهما، أسفارهما - كي يلتقط بدوره حقيقة تجربة اصطدام العالم الهندي - الإسلامي بتيار الحداثة الأوروبية الجارف معبراً بذلك عما انطوت عليه هذه التجربة التاريخية الكبرى من اتجاهات متعارضة وتناقضات فاعلة وقوى مؤثرة وما حملته من تطلعات وأحلام وأوهام وإخفاقات وإحباطات ومهانات وإنجازات ومكاسب أيضاً.

إن بعض أجمل مقاطع روايات رشدي وأكثرها مرحاً وفكاهة مخصصة للتهكم الضاحك والتعرية الساخرة لجموع المنجمين والعرافين والكهنة ورجال الدين ولاعبي السياسة ومحترفي الثورية ومدمني الزعامة وحاملي لواء الوجاهة التي يعجّ بها المجتمع الهندي اليوم بشقّيه الهندوسي والمسلم. معروف، طبعاً، ان في روايتي رابيليه صفحات مطوّلة رائعة لا تنسى مخصصة تماماً لفضح الظاهرة ذاتها في حياة مجتمعات عصر النهضة الأوروبية عبر التهكم الساخر والشرس. وكأيّ روائي نهضوي كبير يركّز رشدي اهتمامه الأدبي - تماماً كما فعل رابيليه قبله - على مشكلات حاضره المستحكمة ومعضلات ماضيه المعيقة وآفاق مستقبله المكنة. لهذا يغرف الأديبان دون حساب من بحر عصريهما في الفلسفة والعلوم والتاريخ والأسطورة والدين واللاهوت والسياسة والايديولوجيا والأغنية والشعر والفولكلور والنكتة والخرافة واللهجة المحكية والشتيمة والمسبّة بالاضافة الى كل ما له علاقة بتجارب الحياة اليومية مهما كانت وضيعة أو منحطة أو تافهة أو صغيرة. في هذا الخضم كله تبنى رشدي - تماماً كما فعل رابيليه قبله - أكثر المواقف تقدماً وتقدمية إزاء صرعات عصره وعبر عنها في أدبه إن كان بالنسبة للسياسة أو الثقافة أو الاجتماع أو العلم أو الاستعمار أو الايديولوجيا أو الدين أو الحرية أو المساواة أو العدالة الاجتماعية، وفيما يلي نص بسيط لرشدي يعبر عن موقف سياسي محدد له:

«حين بدأت إدارة ريفان حربها على نيكاراغوا تعرفت في داخلي على انتماء أعمق الى ذلك البلد الصغير في قارة لم تدسها قدمي من قبل (اميركا الوسطى). زاد اهتمامي يومياً بشؤون البلد لأنني، في نهاية الأمر، است أنا نفسي إلا ابناً لتمرد ناجح على قوة عظمى (بريطانيا) كما أن وعيي ليس إلا نتاجاً لانتصار الثورة في الهند. وربما يصح القول أيضاً أننا نحن الذين لا ترجع أصولنا الى بلدان الجبروت في الغرب أو الشمال نملك شيئاً ما مشتركاً بيننا... مثل معرفتنا، الى هذا الحد أو ذاك، بمعنى الضعف

وإدراكنا لكيف تبدو الأشداء من (منظور) الدرك الأسفل وإحساسنا المتولّد نتيجة وجودنا هناك في القاع ونحن نحدق بالعقب النازلة علينا «(^).

**ثانياً**: وجه رابيليه سهام أدبه النقدي اللاذع والمستهتر الى دين مسيحي مدرسي قروسطي متخشب ولى زمانه بتعقيداته اللاهوتية العبثية وتعمياته الغيبية اللامعقولة ورواياته المقدسة الخارقة لكل عقل وحس ومعرفة وتجربة. كذلك وجه سلمان رشدي في «الآيات الشيطانية» سهام أدبه النقدي الساخر الى روحانية إسلامية متكلِّسة، بل متحجّرة في تقوقعها الماضوي، فقدت كل صلة فعلية وفاعلة بمتطلبات الحياة الصاضرة وضروراتها ؛ وإلى روايات وحكايات ونصوص إسلامية مكرّرة آلياً على مر العصور والأيام فقدت معانيها الحقيقية ومغازيها الأصلية وصلتها بالواقع منذ وقت بعيد ؛ والى صياغات عقائدية إسلامية متخلفة كل التخلف عن كل ما له علاقة بالعصر ومعارفه وعلومه وتجاربه ؛ والى مؤسسات دينية مهيمنة وعلماء دين متحكمين وقادة مسيطرين باسم الاسلام يرفضون ويقمعون أية محاولة تريد الاضطلاع الجدى بمسؤوليات المواجهة الصريحة والشجاعة والمؤلمة مع مجموع التناقضات والمفارقات والثغرات واللامعقولات التي تعتور تلك الروايات والحكايات والنصوص والصياغات الإسلامية كلها. جاء يوم على أوروبا ما بعد عصر النهضة قامت فيه الثورة الفرنسية بتكريم فرانسوا رابيليه، بسبب روحه التقدمية ونثره الجريء ووقوفه مع التقدم، بإعادة تسمية مسقط رأسه شينون - رابيليه. هل سيأتي يوم ثوري تحرري ما على جزء من العالم الإسلامي أو العربي بحيث يرى أصحاب ذلك اليوم وصانعوه شيئاً من أنفسهم مرسوماً منذ الآن في «الآيات الشيطانية» وأدب رشدى عموماً ؟

ثالثاً: استخدم رشدي ببراعة فائقة فنوناً أدبية في الكشف والفضح والتعرية كان رابيليه أحد أبرز روادها في الأدب الروائي الساخر في العصر الحديث مثل إحلال الدنس محل المقدس وبالعكس، خلط السخيف بالجليل، الدمج بين الجميل والقبيح، شبك الأرضي بالسماوي، المزج بين الورع والفاجر، بين العفيف والفاحش، الخ، بغرض وضع علامة سؤال كبرى على المفروض ايديولوجيا

<sup>(</sup>٨) «ابتسامة اليغور : رحلة في نيكاراغوا»، ص ١٢.

The Jaguar Smile: A Nicaraguan Journey, New York: Penguin Books 1987.

والموروث تقليدياً من معايير التمييز بين الدنس والمقدس، بين السخيف والجليل، بين القبيح والجميل الخ، أي بغرض طرح السؤال الكبير حول مدى نفع معايير مستمدة من عصور سابقة أخرى وتجارب تاريخية ماضية انتهت بالقياس الى عصر مغاير نعيشه أخذ يفرز هو أيضاً معاييره الملائمة وينتج ايديولوجياه المطابقة وينسج تصوراته الفلسفية والعلمية والفنية استناداً الى تجربته الخاصة بكل كثافتها وغناها وحداثتها وبكل إخفاقاتها وإحباطاتها ومعضلاتها أيضاً.

ويصل هذا التفنن ذروته عند رابيليه ورشدي في المجموعة الكبيرة من أشكال المحاكاة الساخرة للمقدس المتحجر والمعارضة الهازلة للموروث الديني الفائت التي ينسجانها في رواياتهما ويعمّمانها في نصوصها الأدبية عموماً. لهذا نرى في رواية «العار» المسلمين في الهند وهم يهرعون لمشاهدة أفلام رعاة البقر الأميركية لأن أبطالها يسوقون القطيع الى المسلخ في حين يحتشد الهندوس في دور سينما أخرى تعرض أفلاماً دينية – لاهوتية («لاهوتيات» وفقاً لتسمية رشدي الساخرة، على طريقة المخرج الأميركي سيسيل ب. دي ميل صاحب أفلام الملاحم الدينية – التجارية – الجنسية – التوراتية المشهورة) لأن أبطالها ينقذون الأبقار من قتلتها الأشرار، مع العلم أن ممثلي أدوار الآلهة – الأبطال في أفلام منقذي البقر الهندوسية مسلمون كلهم أباً عن جد. (يتعمد رشدي إبراز هذه المفارقات الصارخة والمضحكة – المبكية لأغراض تنويرية وتعليمية هندوباكستانية واضحة).

أما في «الآيات الشيطانية» فنجد أن جبريل فاريشتا هو في الوقت ذاته «شيطان» حسب نداء أمه له تحبّباً وعتاباً. كما يختلط في الرواية ذاتها اسم الله باللات بسبب الجذر اللغوي الواحد للاسمين وبسبب الأصل التاريخي الواحد، بالتالي، للعبارتين. كذلك تمتزج في الرواية عبارة «الكائن» بتعبير هندي آخر يعني «الشخص العلوي» الذي يختلط بدوره بتعبير هندي ثالث يعني «الشخص السفلي» (أي ابليس). كما يتحول أبو سنبل (أبو سفيان) من حيث لا ندري إلى خادم الحرمين. كذلك تقدم لنا «الآيات الشيطانية» من خلال كرنفال حج العرّافة عائشة، بفوضاه وعفويته وعشوائتيه وتناقضاته وأسراره وتصوّفيته، صورة ساخرة مقلوبة عن حج المظاهر والفخفخة والشكلانية والآلية والسطحية والجهل والنفاق والخواء الداخلي (ولا نقول شيئاً عن حج المطائرات النفاثة وسيارات المرسيدس المكيفة والأنفاق المبردة ؛ علماً بأن الثواب على قدر المشقة).

بالإضافة الى ذلك يتناول حج عائشة بالمحاكاة الساخرة «سفر الخروج» والطوفان وغرق فرعون زائد مجموعة كبيرة من الأوهام الدينية الشعبية والشعبوية العالم ثالثية. ثما الأمال المحبطة لجماهير بشر تلك البلاد فقد رمزت اليها الرواية بالفراشات السحرية التي تغطي قائدة الحج العرافة عائشة وتحوم حولها دوماً. ولابد من الاشارة هنا الى أن كرنفال الحج في رواية رشدي (وهو من أروع فصول الرواية وأجملها) يستند الى واقعة حقيقية تعود الى العام ١٩٨٣ حيث قامت شابة شيعية ملهمة في مدينة كراتشي بقيادة عدد كبير من أتباعها الى وسط البحر (حيث ماتوا معها غرقاً) لأن الإمام ظهر لها وأكد على مسامعها ان مياه البحر ستنشق بفعل معجزة من عنده تعالى مما سيجعل طريق الحج الى كربلاء سالكة سيراً على الأقدام عبر البصرة. ولابد لي أن أذكر هنا أن حيلة رابيليه المفضلة في إحلال الأليتين محل عبر البصرة. ولابد لي أن أذكر هنا أن حيلة رابيليه المفضلة في إحلال الأليتين محل الوجه والخدين في توصيفاته الهازلة تعود للظهور عند رشدي في «أطفال منتصف الوجه والخدين في توصيفاته الهازلة تعود للظهور عند رشدي في «أطفال منتصف الليل» على صورة أكثر هزلاً حيث تعلو حمرة الخجل أليتي ابنة الإقطاعي أثناء قيام الديضة، خوفاً عليها من العيب والحرام.

رابعاً: عارض رابيليه (بالمعنيين الشعري والفعلي للعبارة) حياة الأديرة والرهبنة والتبتل والتبتل والتعليم الديني والتراتبية الهرمية الكنسية الخ، التي كانت ماتزال تزهق أنفاس العصر النهضوي الصاعد وذلك برسمه صورة أدبية شهيرة للحياة في دير مضاد اخترعه في خياله اسمه دير تيليم (Thélème) حيث الأبواب مشرعة أمام الرجال والنساء معاً وحيث تنساب الحياة متحررة من سطوة الأجراس والنواقيس ومن حصار الجدران والأسوار ومن أسر تقاليد الزهد والتوحد والانفصال المزعوم عن العالم فاضحاً بذلك ما أصبحت تحمله هذه الأشياء كلها من خداع وزيف وكذب وتدجيل. أما الشعار المنقوش على باب الأنتي – دير هذا فيقول ببساطة: «افعل ماتريد». حين رسم سلمان رشدي في «الآيات الشيطانية» صورة خيالية في ذهن شاعر الجاهلية الهجاء بعل لماخور مكة «حجاب» كان يحاكي ساخراً، على طريقة رابيليه تماماً، مؤسسة الحريم المعروفة وما تفرضه على المرأة من أسر وحصار وانقطاع عن العالم تحت شعار التقليد الإسلامي الذي يحرم الرجل من حضرة المرأة ويحرم المرأة من حضرة الرجل باسم العفة والحشمة والأخلاق الحميدة عموماً. بعبارة أخرى إن «حجاب الرجل باسم العفة والحشمة والأخلاق الحميدة عموماً. بعبارة أخرى إن «حجاب الرجل باسم العفة والحشمة والأخلاق الحميدة عموماً. بعبارة أخرى إن «حجاب الرجل باسم العفة والحشمة والأخلاق الحميدة عموماً. بعبارة أخرى إن «حجاب الرجل باسم العفة والحشمة والأخلاق الحميدة عموماً. بعبارة أخرى إن «حجاب الرجل باسم العفة والحشمة والأخلاق الحميدة عموماً. بعبارة أخرى إن «حجاب

رشدي» في «الآيات الشيطانية» هو أنتي - حريم متحرر من القواعد الصارمة التي أخذ ماحوند يفرضها على النساء حوله وفي المجتمع الإسلامي الناشئ. ولما كان الحريم حقاً لرجل واحد أوحد دوماً فلابد للأنتي - حريم الذي يعارضه متهكماً مستهزئاً أن يكون حقاً للرجال كلهم أجمعين.

خامساً: من أبرز أوجه الشبه بين أدبي رابيليه ورشدي اهتمامهما الكبير بالجسد ووظائفه الحقيقية في مواجهة ايديولوجيا رسمية دينية – أخلاقوية تريد حصر اهتمامات الأدب والأديب في كل ماهو سام ومثالي وروحي وافلاطوني وعذري ووعظي وسماوي الخ، عازلة إياه عن الحياة ووقائعها الغليظةوحقائقها غير الجميلة أو السامية دوماً. بعبارة أخرى ينسج رشدي في «الآيات الشيطانية» على منوال رابيليه قبله الذي كان رائد حركة إعادة الاعتبار الى الجسم الإنساني وظائفه – دون تعقيم زائف أو خجل كاذب – في الأدب الحديث (من هنا اتهامهما بالفحش والبذاءة، كذلك يجب ألاً ننسى، بهذه المناسبة، الأهمية الطاغية التي حملها الجسد العاري، للرجل والمرأة، في رسم عصر النهضة الأوروبية ونحته ولوحاته).

على سبيل المثال يعرض علينا رابيليه في روايته لوحات مليئة بالتضخيم الضاحك والمبالغات الأدبية الساخرة للجسم البشري بأطرافه ونتوءاته ومعلقاته وفتحاته وثقوبه، كما لوظائفه الطبيعية وهو يلتهم ويغب ويبول ويتغوط ويمارس الجنس ويركض ويطير ويقاتل الخ. نجد في روايات رشدي اهتماماً كبيراً مشابهاً بالجسد وأجزائه ووظائفه – في الواقع انها استعارة مباشرة من أدب رابيليه – كما بالنسبة لأنف سليم سيناء الهائل الذي يكتسب أبعاداً رمزية ضخمة في «أطفال منتصف الليل» ووصف رشدي الدقيق والمطول لثديي زينات وكيل (عشيقة صلاح الدين شامشا في بومباي ورمز عطاء الهند وامكاناتها الخيرة) في «الآيات الشيطانية». أضف الى ذلك أن صورة الإمام (آية الله الخميني) في الرواية ذاتها فاغراً فاه يبتلع الجماهير الثائرة مستمدة مباشرة من أدب رابيليه واهتمامه الواسع بفتحات الجسم الانساني ونتوءاته كما ذكرت.

وبتحديد أكبر يستخدم رشدي في «الآيات الشيطانية» تكتيك رابيليه في المبالغة في وصف التشوهات الجسدية والتضخيم في التحولات العجائبية الطارئة على الجسم ووظائفه وأحواله لفرض معين هو تعرية عنصرية المجتمعات الأوروبية (والمجتمع الانكليزي تحديداً) في التعامل مع جالياتها المقيمة من الشعوب الملونة أو العالم ثالثية. بعبارة ثانية إن التحولات الجسدية المرعبة والتغيرات الخارجية الشنيعة التي تطرأ في «الآيات الشيطانية» على هيئة الوافدين الملونين الى لندن لا وجود لها في الحقيقة إلا في أعين أصحاب المجتمع العنصري المستورد وخيالهم المريض ونفوسهم الحاقدة. على سبيل المثال، بعد سقوط صلاح الدين شامشا من الطائرة المخطوفة وملامسة جسمه الأرض الإنكليزية نبتت له فجأة قرون هائلة وأذناب مخيفة كما تضخم عضوه التناسلي الى أحجام خرافية مرعبة الى آخره مما هو موصوف بروعة في «الآيات الشيطانية»(١). مامن ناقد غربي تناول رواية رشدي بالتعليق والشرح إلا وأشار الى هذا التحول العجائبي المثير الذي طرأ على بطل الرواية. لكن الأهم من ذلك كله هو أن أحداً من العجائبي المثير الذي طرأ على بطل الرواية. لكن الأهم من ذلك كله هو أن أحداً من شامشا على الإطلاق، وثانياً، أنها لا تعبر في الواقع إلا عن النظرة العنصرية الضمنية والحقيقية المجتمع الإنكليزي الى هذا الهندي المرعب الوافد عليه (أو الهاوي عليه من ولك لا يدرى) من مستعمرة كانت له سابقاً.

بعبارة أخرى يستخدم رشدي، على طريقة رابيليه تماماً، التضخيم الجسدي المبالغ فيه والتحول الجسمي الخارق في روايته لإيصال رسالة معينة. على سبيل المثال، إن أول مايصدم صلاح الدين شامشا بعد اعتقاله في لندن وايداعه الشاحنة التي ستنقله الى السجن هو تعامل الشرطة الإنكليزية مع شكله الوحشي الشيطاني البشع وكأنه حال طبيعية وكيف عادي بالنسبة لهذا النوع من المخلوقات البشرية(١٠). نزلت هذه المعاملة نزول الصدمة الصاعقة على شامشا لأنه كان يعد نفسه دوماً وحتى تلك اللحظة «مواطناً بريطانياً درجة أولى»، على حد تعبيرالرواية. وبعد فراره ولجوئه الى المصرح (أي المطهر كما في الكوميديا الإلهية عند دانتي) سمع شامشا بحالات عجيبة غريبة أخرى طرأت على أناس ملونين مثله لحظة وصولهم الى لندن:

« · · · في ذلك الإتجاه، امرأة غدت في معظمها جاموسة ماء. هناك أيضاً، رجال أعمال من نيجيريا نبتت لهم أذناب متينة. هنا، جماعة من المصطافين السينيغاليين ينتقلون من طائرة الى أخرى، حوّلوهم الى أفاع زلقة » (١١).

<sup>(</sup>٩) واضح أن رشدي يتهكم هنا على الاعتقاد الخرافي الشائع جداً بين سكان طرفي البحر الأبيض المتوسط منذ القدم بتمتع الآخر والغريب (الزنوج بصورة خاصة) بطاقات جنسية خارقة وشبه حيوانية كما في «ألف ليلة وليلة»، مثلاً.

<sup>(</sup>۱۰) اولأيات الشيطانية،، ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه، ص ۱۹۸.

على أثر هذه الصدمات فهم شامشا، من الذين سبقوه الى المصح، كيف يفرض المجتمع الأوروبي الأبيض هذه التحولات المرعبة على غيره من الناس بهذه السهولة والبساطة :

«إنهم يصفوننا... هذا مافي الأمر كله. يمتلكون المقدرة على الوصف ونحن ننصاع للصور التي يرسمونها» (١٢).

في مسرحيتي جان جونيه «الخادمات» و «الزنوج» الخادمة خادمة بسبب نظرة الأسياد إليها لا أكثر، والزنجي زنجي بسبب نظرة «النخّاس» الأبيض إليه فحسب. لهذا يكرر الزنوج في المسرحية اللازمة التالية من بداية العرض حتى نهايته:

«نحن مايريدوننا أن نكونه، لهذا سنكونه، عبثياً، والى حدّه الأقصى».

وتتعمق المأساة في «الآيات الشيطانية» حين يستبطن الخدم والزنوج والملونون نظرة الأسياد والنخاسين والمستغلين اليهم ويتقمصونها ثم يأخذون بالتعامل مع بعضهم البعض وفقاً لمعاييرها واستناداً الى قيمها. لهذا حين يختبئ شامشا بين أهله وجماعته وأمثاله – في فندق ومقهى الشاندار الذي يملكه محمد سفيان وزوجته وبناته – يزداد شكله الخارجي سوءاً وتشوهاً بدلاً من أن يتحسن ويزداد جسمه تضخماً وشناعة بدلاً من أن يرجع الى حاله الانسانية العادية.

مع ذلك يتطهّر شامشا في المصح من أوهامه الانكليزية حول نفسه ومن ولاءاته البريطانية الخاطئة استعداداً لرحلة المصالحة الأخيرة مع الهند ومع عشيقته الأولى زينات وكيل ومع مدينته بومباي. ولا يستعيد شامشا صورته الإنسانية الحقيقية في لندن الا بعد تجربة تطهيرية انتقامية عنيفة ثانية يمر فيها في «نادي الشمع الملتهب»(١٢) حيث يجتمع الملونون ليلاً لينتقموا رمزياً من مضطهديهم عبر الاندماج الانفعالي الكامل في طقوس تذويب دُمى شمعية تمثل «ماغي الكلبة» (أي مارغريت ثاتشر، وبالانكليزية الدارجة «ماغي القحبة») وغيرها من الأعداء الحقيقيين والمتوهمين. في مسرحية جان جونيه أيضاً ينتصر الزنوج، رمزياً وعلى مستوى الخيال، على الأعداء البيض عبر المشاركة الاندماجية المتكررة في طقس ارتكاب جريمة قتل في حق هؤلاء الأعداء والمضطهدين.

<sup>(</sup>١٢) للصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص ٢٩٢ – ٢٩٣ (أحد أجمل مقاطع رواية رشدي ومن أكثرها قوة وتأثيراً). يستخدم رشدي هنا عبارات وأوصافاً مستمدة من نوبان الفرن النري الداخلي لمفاعل تشرنوبيل النووي للإيحاء بما يعتمل من تفاعلات في قلب ممجتمعه الجاليات الملونة في بريطانيا وأوروبا عموماً وبالطاقة التدميرية الحبيسة داخلها والإحباطات المتراكمة فيها.

أخيراً، لابد من الاشارة الى أن الأدب النهضوي عند رابيليه ورشدي لا ينحدر أبداً — عبر هجائه وسخريته وتهكمه ومرارته — الى تكريس اليأس والقنوط أو تجميل العدمية المطلقة أو نشر التشاؤم الأسود وماشابه ذلك من أمزجة وأحوال تجد حالياً رواجاً واسعاً وانتشاراً كبيراً في الأدب الأوروبي الراهن وأشباهه عندنا. أضف الى ذلك أن أدبهما لا يقع في مطبات الوعظ والتعليم والدوغمائية والأخلاقوية والايديولوجيا بعد أداء وظيفته في النقد والتقريع والهجاء والذم والتعريض. بعبارة أخرى إن ريبية أدبهما ريبية إيجابية، ونقديته نقدية بناءة، وكلبيته كلبية صحية، ورفضيته رفضية تجديدية، وسلبيته سلبية تحريرية، وتهكميته تهكمية شافية، ورؤياه رؤيا مستقبلية، إنه ذلك النوع من الأدب الذي يملأ الدنيا كلها ويشغل الناس جميعاً.

في الواقع، بما أن أدب رشدي يتصف بالخصائص المذكورة كلها لا غرابة في أن يهجو بمرارة ساخرة لا تجارى واقع الهند – باكستان الراهن وبخاصة جموع حكّامه وساسته وأسياده الذين هدروا، بلا رحمة ودون أن يرف لهم جفن، حلم أطفال منتصف الليل: ذلك الحلم الذي كان يراود أطفال الهند – باكستان عشية استقلالها ولحظة نيلها حريتها. لا غرابة كذلك في أن يهجو رشدي بعنف مشابه تلك الايديولوجيا الظفراوية البلهاء (التفاؤلية المرضية على حد تعبير رواية «أطفال منتصف الليل») التي حطمت بها النُخب الكولونيالية المحلية الحاكمة حلم أطفال منتصف الليل بعد الاستقلال لتبني محلّه دولتها الخاصة بها، أي دولة الراج الهندو – أميركي الجديد. أضف إلى ذلك أن هجاء رشدي التفاؤلية الظفراوية المنفلته من عقالها تقرّبه من أديب ومفكر تنويري – نهضوي عظيم آخر هو فولتير بصفته أحد أبرز نقاد الايديولوجيا التفاؤلية البلهاء والانتصارية العمياء في العصور الحديثة كما في روايته الشهيرة «كانديد» أو الصوري».

ولا عجب في انقيادنا الى هذه القرابة مع فولتير عبر رابيليه لأن إجماع الرأي يعترف بأن فرانسوا رابيليه كان فولتير القرن السادس عشر كما أن فولتير ذاته عد نفسه فرانسوا رابيليه قرنه وزمانه. ولا يخفي رشدي أبداً إعجابه بعصر التنوير وتأثره به وتعلقه بقيمه ومثله وأفكاره وتقديره الكبير لإسهاماته الثورية الضخمة في صنع الجوانب الأفضل من عالمنا الحديث والمعاصر. هذا كله واضح في أدبه – بخاصة في رواية «العار» – وفي دفاعاته عن نفسه على امتداد سنتين بعد تواريه عن الأنظار. معروف أن فولتير حارب بلا هوادة في انتاجه الأدبي والفكري حروب أوروبا الدينية

وفظاعات محاكم تفتيشها وغباء كهنتها وسخافات فرقها المتذابحة ورفع في خضم معركته شعاراً شهيراً معادياً لرجال الدين يقول للناس:

«من يجعلكم قادرين على الاعتقاد بمثل هذه السخافات يجعلكم قادرين على ارتكاب مثل هذه الفظاعات».

هنا أيضاً اقتفى رشدي في أدبه أثر فولتير إذ هاجم بسخرية لاذعة لا ترحم، بخاصة في «أطفال منتصف الليل»، حروب الهند – باكستان الدينية وفظاعات عسكرها المرتكبة وغباء كهنتها وملاّواتها المركّب وسخافات فرقها المذهبية المتذابحة. كما نقل شعار فولتير المذكور الى حيز التنفيذ الأدبي حيث ندّد بتهكّم عز نظيره مجموع السخافات المذهبية والطائفية والشوفينية التي حشت بها الدكتاتورية العسكرية في باكتسان رؤوس الناس تمهيداً لارتكاب أبشع الفظاعات في حق جماهير الشعب البنغالي المسلم باسم رفع لواء الإسلام الباكستاني البنجابي الفريد في مثاليته وصفائه وأصالته وصدقه.

## (٣)

إذا كان صحيحاً أن نجيب محفوظ هو البالزاك العربي فإن المستقبل سيبين، على ما أعتقد، أن سلمان رشدي هو الجيمس جويس الإسلامي، أقول هذا لأن الصيرورات التاريخية والتناقضات الاجتماعية والتحولات الثقافية التي جعلت ظهور بالزاك عربي مرجعاً قد جعلت أيضاً بروز جيمس جويس اسلامي محتملاً ومطلوباً. لهذا ساعمل في النقاط التالية على عقد بعض المقارنات بين جويس الفنان وهمومه وهواجسه والمشكلات التي أثارها أدبه من ناحية وبين رشدي الفنان وهمومه وهواجسه والمشكلات التي أثارتها روايته، من ناحية ثانية.

- تعرضت المجلة الأدبية الأميركية الطليعية The Little Review التي غامرت بنشر رواية «عوليس» على حلقات في مطلع عشرينيات القرن الى الملاحقة القضائية بتهمة ترويج «مادة تخريبية كلها فحش وخلاعة وفجور وإفساد في الأرض» الى آخر لائحة الاتهام المعروفة. وعند صدور الرواية كاملة في باريس عام ١٩٢٢ اتُهم جويس بشراسة بالتجديف والاستهزاء بالمقدسات والتعريض بالدين والكفر والفحش والفجور

الى آخره الى آخره. أما النقاد الأدبيون المحترفون، الذين لم يخطر في بالهم وقتها أنهم يقفون أمام أخطر الأعمال الروائية الأوروبية والعالمية شأناً في القرن العشرين وأكثرها نفوذاً وتأثيراً، فقد أطلقوا عليها أوصافاً ونعوتاً من النوع التالي : «أدب المراحيض»، «دعوة الى الفوضى»، «بلشفية أذبية»، «رواية كافية لأن تؤدي بأكثر البشر بدائية وتوحشاً الى التقيق». لهذا ظلت رواية جويس ممنوعة في الولايات المتحدة حتى سنة ١٩٣٣ ولم يرفع الحظر عنها في ذلك العام إلا بعد معارك قضائية وقانونية مديدة وضارية. أما في بريطانيا فقد بقي الحظر عليها قائماً حتى سنة ١٩٣٦. في الواقع ان نشر رواية ثورية تجديدية هائلة تنتمي الى صميم تراث الأدب الانكليزي الحديث في العاصمة الفرنسة بدلاً من بريطانيا أو ايرلندا (وطن جويس) أو الولايات المتحدة الأميركية لدليل كاف بحد ذاته على نوع ردود الفعل السلبية التي قوبلت بها رسمياً منذ اللحظة الأولى.

جدير بالاشارة كذلك أن رد فعل سلطات ايرلندا المستعمرة ورد فعل مراجعها الدينية شبه القروسطية يومها جاء شبيها تماماً برد فعل سلطات الهند – باكستان على أدب سلمان رشدي عموماً ورواية «الآيات الشيطانية» تحديداً، أي «إفرضوا الحظر على الكتاب واسحقوا السافل بالأقدام». بعبارة ثانية، الرسالة واضحة في كلا الحالين: يجب على الايرلنديين ألا يسمعوا بالأدب النقدي الذي أخذ ينتجه فنان ايرلندي في سادتها وانتهازية ساستها وعمالة المتحكمين بمصائرها. كذلك يجب على أهل الهند باكستان ألا يسمعوا بالأدب النقدي الذي أخذ ينتجه أديب هندي – باكستاني في باكستان ألا يسمعوا بالأدب النقدي الذي أخذ ينتجه أديب هندي – باكستاني في المنفى للأسباب ذاتها بخاصة أن الأخير يعالج بعمق هو أيضاً حياة وطنه على حقيقتها وبعارها وعبثيتها ومهازلها وتخلفها. نتيجة هذا الوضع تحول جويس الى كاتب ايرلندي منفي في باريس (وغيرها) ملعون من سلطات كنيسته ومغضوب عليه من جانب سلطات بلاده وسادتها. وللأسباب ذاتها تقريباً تحول سلمان رشدي أيضاً الى كاتب هندي – باكستاني منفي في لندن ملعون من سلطات دينية اسلامية وغير اسلامية كثيرة ومغضوب عليه من جانب حكام بلاده وسادتها كما من جانب سادة هؤلاء السادة ومغضوب عليه من جانب حكام بلاده وسادتها كما من جانب سادة هؤلاء السادة والحكام.

- كماولد أدب جويس على تخوم تجربة ايرلندا مع الاستعمار الانكليزي الذي تركها دامية وممزّقة شرّ تمزيق كذلك ولد أدب رشدي على تخوم تجربة الهند -

باكستان مع الاستعمار ذاته الذي ترك شبه القارة الهندية أيضاً دامية وممزقة شر تمزيق. يقدم لنا رشدي في رواية «أطفال منتصف اليل» صورة ساخرة للفنان سليم سيناء (أي رشدي نفسه) في صباه ونشأته تشبه ماكان قد فعله جويس في روايته المبكرة «صورة الفنان في شبابه» حيث قدم نفسه هو أيضاً منذ طفولته عبر شخصية الفنان (بطل الرواية) ستيفن ديدالوس، لابد من اشارة سريعة هنا إلى أن سليم سيناء هو في الأساس سليم ولكنه تائه - مثل الهند وربما العالم الثالث كله - وان اسم بطل رواية جويس مشتق من شخصية اسطورية يونانية هي دايدالوس والد إيكاروس. ترمز شخصية دايدالوس في الاسطورة الى نموذج الانسان المخترع والفنان والمبدع والصانع. بني دايدالوس الحاذق المتاهة لملك جزيرة كريت الذي حبسه فيها مع ولده إيكاروس. هرب السجينان طيراناً بعد أن اخترع دايدالوس لنفسه وابنه أجنحة من شمع وريش. حلّق إيكاروس عالياً جداً فسقط في البحر بعد أن أذابت حرارة الشمس جناحيه، وترمز شخصية إيكاروس هنا الى الطموح الشاب للتحليق عالياً وعبر الحدود المرسومة - التطاول على الشمس - والعاقبة الوخيمة التي قد تترتب على هذا النوع من التهور والاندفاع. أذكر هنا التفاصيل عن الأسطورة اليونانية القديمة بسبب من الأهمية الخاصة التي تكتسبها رمزية أفعال الطيران والتحليق والسقوط في أدب كل من جويس ورشدي كما سيظهر لنا لاحقاً.

مُحُور كل من جويس ورشدي روايتيهما «صورة للفنان في شبابه» و «أطفال منتصف الليل» حول شخصيتي ستيفن ديدالوس وسليم سيناء على التوالي بحيث يشكل كل واحد منهما مركزاً لمجموعة معينة من الدوائر التقليدية المحيطة بعضها بالبعض الآخر ألا وهي: العائلة والدين والمدينة والوطن والإمبراطورية (التي يتبع لها الوطن). ونرى في الروايتين جدلية تأثير هذه الدوائر، منفردة ومجتمعة، في الفنان وعليه وعلى هويته وشخصيته كما نرى ردود فعله الكبيرة والصغيرة عليها وطرائقه في التعامل معها والتحايل عليها الخ إلى أن ينقلب عليها لاحقاً ليفعل هو فيها ويؤثر عليها وينقدها ويفسرها ويرفضها ويتجاوزها بعد أن يكون قد استوعب حقيقتها الداخلية. بعبارة أخرى نحن، في الروايتين، أمام جدلية نمو الفنان وتفتح وعيه وتحريره لنفسه تدريجياً ونقدياً وتهكمياً من شروط حياة عائلته البورجوازية وأسر ديانته السائدة وفساد مدينته المستشري (دابلين بالنسبة لجويس وبومباي بالنسبة لرشدي) وشوفينية قادة وطنه المستحكمة وذل الاستتباع للامبراطورية المسيطرة.

- تسيطر مشكلة النفي والمنفى الى حد بعيد على الانتاج الروائي للأديبين (المسرحية الوحيدة التي خلفها جويس تحمل عنوان «المنفيون»). لهذا يسيطر هاجس ايرلندا المستعمرة التي هجرها جويس الفنان على أدبه كله كما يسيطر عليه بالتالي هم تعرية رموز هذا الضعف ابتداء بتفاهة ساستها المحترفين وانتهاء بتسلط رهبانها المتحكمين مررورا باستهتار بورجوازيتها المستفيدة. كذلك يسيطر هاجس الهند باكستان التابعة التي هجرها رشدي الفنان على روايته كلها مما يؤدي به هو أيضا الى تعرية رموز هذا الضعف وهذا الخضوع (الظاهر منها والمستتر) ابتداء بساستها المحترفين وانتهاء ببورجوازيتها المتعمة مروراً برهبانها المتحكمين وملاواتها المتعصبين المحترفين وانتهاء ببورجوازيتها المتسلقين. في الرسالة التي بعثها جويس الى ناشر ودجاليها المدّعين وبيروقراطييها المتسلقين. في الرسالة التي بعثها جويس الى ناشر عنوان «الدابلينيون» يقول:

«أعتقد جازماً بأنك تعيق مسيرة الحضارة في ايرلندا بمنعك أهلها من النظر نظرة جيدة واحدة إلى أنفسهم في المرآة التي صقلتها لهم صقلاً جيداً» (١٤).

وبنبرة الحرص ذاتها نشر سلمان رشدي رسالة مفتوحة الى رئيس وزراء الهند يومها، راجيف غاندي، يؤكد له فيها أنه حين تحظر حكومته رواية مثل «الآيات الشيطانية» فإنها تكون قد حظرت كتاباً يهم الهند بالدرجة الأولى ويعمل لمصلحتها بالذات(١٥).

من ناحية أخرى تحتل مدينة بومباي في أدب رشدي المكانة الهامة جداً ذاتها التي احتلتها مدينة دابلين (عاصمة ايرلندا) في أدب جيمس جويس. وكما أن جويس كان قد رسم في مجموعته القصصية الأولى «الدابلينيون» صورة دقيقة وواقعية وغير لطيفة أبداً لأوساط معينة في حياة مدينته فإن رشدي رسم أيضاً في أدبه – وفي «الآيات الشيطانية» خاصة – صورة مشابهة في واقعيتها ودقتها وقبحها لأوساط معينة في حياة مدينة بومباي. يقدم لنا رشدي بتهكمية رائعة حياة بعض مدن الهند – باكستان عموماً وبومباي تحديداً الواقعة تحت هيمنة شرائع اجتماعية معينة لا تعرف من هم في الدنيا سوى جمع المال وإنفاقه (مهما كانت الوسائل وبغض النظر عن

Stuart Gilbert (ed.), The Letters of James Joyce , (London : Faber & Faber , (۱٤) . 1957 , p. 64). الذي يرغب في المزيد من الاطلاع على أدب جيمس جويس بالعربية مراجعة كتاب الدكتور طه محمود طه، «موسوعة جيمس جويس : حياته وفنه ودراسات لأعماله»، الكويت ١٩٧٥.

<sup>(</sup>١٥) انظر نص الرسالة في : «النيويورك تايمز»، ١٩ / ١٠ / ١٩٨٩.

الغايات)، ولا تعرف من الأخلاق إلا الأنانية الضيقة والمصلحة الطبقية الفجّة، ومن الدين إلا التعصّب المصلحي الأحمق، ومن المواطنة إلاّ الشوفينية الانغلاقية الجوفاء، ومن القيم إلاّ الاستهلاك ونفاق التسلّق الى أعلى، ومن الحياة المدنية إلاّ التقليد الأعمى في البذخ والتنافس على الإسراف، ومن السياسة إلاّ القمع والتسلط والاستغلال.

يتلخص الاستنتاج الأول الذي يخرج به قارئ جويس ورشدي حول هذا الموضوع في أن القيمة الحقيقية الوحيدة التي يحترمها حقاً «المجتمع» الدابليني من ناحية ثانية هي رابطة المال لا أكثر. وثانياً، ان هؤلاء الدابلينيين والبومبائيين لا يعرفون طريقة في تقدير شؤون حياتهم الدينية والروحية وتنظيمها إلا على غرار صفقاتهم التجارية وتقليداً لمعاملاتهم المالية ورشاواهم المتبادلة. لهذا شن جويس من جهته هجوماً ساخراً عنيفاً على أولئك الذين تخلوا عن ايرلندا «في سبيل خدمة إله المال وليصبحوا أمراء – تجاراً حائزين على عقود كانت الشرطة واسطتها». كذلك شن رشدي هجوماً ساخراً من عنده لا يقل عنفاً وتهكماً عن سابقه (بخاصة في «الآيات الشيطانية») على أولئك الذين تخلوا عن الهند وعن «أطفال (بخاصة في «الآيات الشيطانية») على أولئك الذين تخلوا عن الهند وعن «أطفال منتصف ليل ليلتها» في سبيل خدمة آلهة رجال الأعمال (البيزنس والـ Businessism على حدّ تعبير الرواية) وليصبحوا هم أيضاً «أمراء – تجاراً مسلمين حائزين على عقود» كانت الشرطة وماهو أسواً من الشرطة واسطة إبرامها.

هنا لابد من ملاحظة بالنسبة لرمزية اسم صلاح الدين شامشا، بطل «الآيات الشيطانية». حاول أحد النقاد الانكليز(١٦) الإيحاء بوجود صلة مابين شامشا وبطل قصة قصيرة معروفة لفرانز كافكا يحمل اسم جريجور سامسا. المحاولة ذكية لاشك، لكنها خاطئة وعقيمة، للأسباب التالية :

أولاً، لأنها تهمل، كالعادة، البعد السياسي الاجتماعي لأدب رشدي مركزة على الشبه الشكلي،

ثانياً ، لأنها لا تأخذ بعين الجد أن الاسم الهندي الأصلي لبطل الرواية هو صلاح الدين شامشاوالا، ومع تأنكلز شخصيته وتحوّله تدريجياً الى «مواطن بريطاني درجة أولى» يتحوّل اسمه أيضاً بالتدريج الى سالادين شامشا. أما بعد مصالحته النهائية مع الهند وبومباي ورجوعه إليهما فيعود اسمه ليصبح مجدداً صلاح الدين شامشاوالا في خاتمة الرواية كما ذكرت سابقاً.

<sup>(</sup>١٦) صحيفة «التايمز»، لندن، ٢ / ٧ / ١٩٨٩، ص ٢٦.

ثالثاً، لأنها لا تنتبه إلى أن رشدي شرح سابقاً في رواية «أطفال منتصف الليل»(١٧) معنى كلمة «شامشا» في اللغة الهندوستانية واستخداماتها المجازية والسياسية. تعني الكلمة حرفياً «الملعقة» ومجازياً التملّق والمداهنة والنفاق. بعبارة أخرى الشامشاوات في الهند، وفقاً لرشدي، هم ببساطة المنافقون للاستعمار الجديد ومتملّقو الأنظمة المحلية التابعة له (باسم الاستقلال) والمغتنون بثروات البلاد المنه وبة. من هنا ملاحظة رشدي، التي يلعب فيها على المعنى المزدوج له «شامشا» أو «الملعقة»، القائلة إن الامبراطورية البريطانية ازدادت سمنة بعد استقلال الهند بدلاً من العكس، لأنهم (أي الشمشاوات) حشوا فمها «بالملعقة». ونجد في رواية رشدي الثانية «العار» شامشا آخر هو عمر خيام شاكيل الذي تمتاز حياته كلها بغياب المقدرة على الإحساس بأي مقدار من الخجل أو الحياء مهما كان ضئيلاً.

بطبيعة الحال أن مايعقد أزمة المهجر ويعمقها لجوء كل من الفنانين إلى أوروبا المستعمرة ذاتها وبتحديد أكبر إلى أكثر عواصمها تألقاً وشهرة أي باريس بالنسبة لجويس ولندن بالنسبة لرشدي. لهذا نجد في أدبيهما إحساساً عالياً بما يمكن تسميته «بالوعي الشقي الفنان في منفاه» والذي يتبدى بالدرجة الأولى في مشاعر الندم والمرارة والخوف والوحدة والألم والإحباط والخيبة التي تنغص على الدوام عيشه وتستولي على عقله وروحه وفنه فتلون نظرته الى الأشياء جميعاً. ولا يخفف من حدة هذا الوعي الشقي وأزمته إلا حلم العودة والمصالحة الدائم مع ايرلندا متحررة بالنسبة لجويس ومع هند — باكستان متحررة ومزدهرة بالنسبة لرشدي. على سبيل المثال وصف جويس منفاه بقوله إنه حال «انعدمت فيه المحبة والأرض والزوجة». أما رشدي فيعلق بالتالي على حديث جرى بينه وبين ثوار نيكاراغوا :

«قلت: إنهم محظوظون لأن فكرة الوطن لم تتوقف عن أن تكون مشكلة بالنسبة لي. لكنهم لم يفهموا ذلك ولماذا يتعين عليهم أن يفهموه إذ أن أحداً لم يكن يطلق النار علي أنا...»(١٨).

كما يعبّر عن حال المنفيّين في لندن على لسان صلاح الدين شامشا بعبارات من النوع التالى :

<sup>(</sup>١٧) ص ٢٩١ في الأصل الانكليزي.

<sup>(</sup>۱۸) «ابتسامة اليغوار»، المصدر نفسه، ص ۸٦.

دنحن مخلوقات من الأثير، جنورنا في الأحلام والغيوم، نواد مجّدداً في حالة الطيران، وداعاً «١٩).

وكما بقي جويس في منفاه ايرلندياً حتى النخاع مسكوناً بهموم حياة مدينته دابلين، كذلك بقي رشدي في منفاه هندياً حتى النخاع مسكوناً بهموم حياة مدينته بومباي وواقع وطنه الشقي ومستقبله المبهم. من هنا الحساسية الزائدة التي نلمسها في أدبيهما للمفارقة المتمثلة في كون جويس يكتب عن ايرلندا بلغة المستعمر وليس بلغتها الأصلية، وفي كون رشدي يكتب عن الهند - باكستان بلغة المستعمر ذاته أيضاً وليس بلغة الوطن الأم مما يعني بدوره تعميق المفارقة وأزمتها بسبب إسهام الكاتبين المتمرّدين في إثراء التراث الأدبي للعدّو والخصم والحكم في وقت واحد. كذلك من المفيد الإشارة هنا إلى الأسلوب المتشابه الذي اعتمده الروائيان في محاولة تجاوز هذه المفارقة والتخفيف من حدَّتها: إن أية مقارنة سريعة ستبين أن «عوليس» و «الآيات الشيطانية» كتبتا ليس بلغة انكليزية جديدة وتجديدية فحسب، بل بلغات كثيرة ولهجات متعددة واصطلاحات مستوردة ومستعارة على درجة عالية من التنوّع والثراء الثقافي والحضاري والتاريخي المغاير (الهيتروغلوسيا وفقاً لتسمية ميخائيل باختين). على سبيل المثال أغنى رشدي - مقتفياً بذلك أثر جويس في رواية «عوليس» - متن روايته ونسيجها باستعارات وعبارات وتوريات ورمزيات لاحصر لها مستوردة كلهامن لغات وثقافات مثل العربية والفارسية والأردية والتركية والهندوستانية والسنسكريتية والهندو - انكليزية بالإضافة الى عدد من اللغات الأوروبية المعروفة. يعلّق رشدي على الأهمية الضاصة التي يتّصف بها هذا الأسلوب في انتاج العمل الأدبي بقوله : «إن الشعوب التي كانت خاضعة لاستعمار اللغة الانكليزية» لم تعد تكتفي «باقتطاع مساحات شاسعة لنفسها داخل حدود تلك اللغة» فحسب، بل أخذت تتعدى ذلك الى «العمل، وبسرعة كبيرة، على تدجينها وإعادة صياغتها وسبكها» بما يتناسب مع حاجاتها (أي الشعوب) الراهنة(٢٠).

ويفسر لنا هذا التعقيد اللغوي ماكانت قد اتُهمت به «الآيات الشيطانية» قدحاً من شطح أسلوبي وشطط لغوي وفوضى سردية واختلاط في المعاني الخ. لكن الذي لا يفهمه أصحاب هذه الاتهامات وأشباهها هو أن رواية رشدي هي في آن معاً أكثر

<sup>(</sup>١٩) والآيات الشيطانية،، ص ١٢ (التشديد في النص الأصلي).

<sup>(</sup>٢٠) «أوطان خيالية»، المعدر نفسه، ص ٦٤.

الروايات واقعية ودقة وأمانة في الوصف من ناحية أولى، وأكثرها تكلُّفاً واصطناعاً واختراعاً من ناحية ثانية (تماماً كما هي الحال بالنسبة لرواية «عوليس»). تلتقط الرواية الواقع المعاش بسيولته وميوعته وتداخلاته وفوضاه والتباسه وغموضه وظلاله وأشباحه وتداعياته وضبجيجه وصخبه وابتذاله وبذاعته في نسيج الرواية ذاتها وليس بالكلام على هذه الأشياء كلها ووصفها وصفاً سردياً روانياً تقليدياً مألوفاً. أي يلمس القارئ فوضى الحياة، مثلاً، في السطور والعبارات ذاتها بدلاً من أن يقرأ كلاماً منظماً لا فوضى فيه عن الفوضى. من ناحية ثانية، لا يتم هذا الانجاز الروائي عفوياً أو تلقائياً أو إلهامياً بل يتكلفه الفنان تكلفاً ويصطنعه اصطناعاً ويخترعه اختراعاً ؛ وهنا تكمن موهبته وحرفته ودراسته، وهنا يكمن أيضاً جهده وتأمله ووعيه وإنجازه. من حيث هي تكلّف واصطناع واختراع، تتصف روايات مثل «الآيات الشيطانية» و «عوليس» عمداً بخصوبة الخيال اللامحدود كلها، وفوضى الحلم اللامتناهية بأجمعها، وتُسيُّب عوالم الاسطورة بتمامه، وحرية تداعيات أحلام اليقظة بأكملها. أما من حيث كونها واقعاً دقيقاً معاشاً بأمانة فتقترب هذه الفئة من الروايات في تسجيليتها من مستوى المسح السوسيولوجي التوثيقي للحياة (لهذا عد جورج لوكاش خطأ «عوليس» على أنها أقرب إلى مدرسة الرواية الطبيعية على طريقة اميل زولا منها الى أي شيء آخر). ولأن الروايتين تجمعان هذه الخصائص كلها يحق لجويس ورشدي أن يقولا للقارئ : إن تجربة الحياة في ايرلندا - الهند - باكتسان والمنفى هي شيء ما من تجربتك مع أدبنا بدلاً من أن يقولا له إن تجربة الحياة في ايرلندا - الهند - باكستان والمنفى هي شيء ما شبيه بما هو موصوف في أدبنا. بعبارة ثانية إن تجربة الحياة في ايرلندا والهند -باكستان والمنفى هي من تجربة الحلم، والكابوس بخاصة، لأنه مامن شيء في تلك الحياة هو حقاً على مايبدو عليه، تماماً كما في المنام.

- معروف أن جويس كان واحداً من الأدباء الأوروبيين الطليعيين الأوائل في هذا القرن الذين جذبهم بقوة الفن السينمائي الناشئ. أدرك جويس مبكراً الأهمية الكبرى التي يمكن أن تحملها السينما بتقنياتها الجديدة ومنظورها الفني الخاص وإمكاناتها الجماهيرية الكبيرة بالنسبة للفنون الأخرى عموماً وفن الرواية تحديداً. حاول في مطلع شبابه تأسيس دار عرض للسينما في دابلين لكن دون نجاح يذكر بسبب المعارضة الكنسية في البلاد والممانعة الرجعية لسادة دابلين وغير دابلين في ايرلندا يومها. مع ذلك أصبح رائداً في استعارة تقنيات السينما والكاميرا والصور المتحركة وتطبيقها

ثورياً في صياغة أدبه وعرض موضوعاته وتصويرها، أي في جعل هذا كله جزءاً أساسياً من نسيج رواياته وقصصه القصيرة وتقنية تأليفها وتقديمها الى القارئ. أما بالنسبة لرشدي فقد عمل هو أيضاً في الحقل السينمائي في مطلع حياته الأدبية، وما من قارئ متمعن في «الآيات الشيطانية» ومحب للفن السابع يمكن أن يفوته مدى تأثير السينما على رشدي وقوة حضورها في الرواية بخاصة أن عدداً كبيراً من أبطالها وبطلاتها يعملون في التمثيل أو هم على علاقة ما وثيقة بالعروض السينمائية أو المسرحية أو التلفزيونية أو الترفيهية أو الدعائية. الخ.

يستعير رشدي في أدبه (وفي «الآيات الشيطانية» بصورة خاصة) التقنيات السينمائية بطريقة باهرة ومبدعة حقاً. وأبرز مايستوقفنا على هذا الصعيد استخدامه المذهل للمونتاج والكولاج والقطع والتجميع والحذف والفلاش - باك بالاضافة الى فرضه على القارئ وعياً دائماً بأوضاع معينة مثل زاوية الرؤية والتصوير، منظورات اللقطة القريبة واللقطة البعيدة ومابينهما، وماقد ينتج عن تداخل اللقطات عينها أو امتزاجها وتراكبها، أحوال الاضاءة والظلال والخفوت والتعتيم الخ. بعبارة أخرى نجح رشدى في تحويل قلمه الى كاميرا كاشفة متنقلة في أحياء وشوارع وبيوت ومتاجر وجحور مدن مثل بومباي ودلهي ولندن - تماماً كما كان قد فعل جويس قبله بالنسبة لدابلين وحياتها وأهلها. نتيجة لذلك تزخر روايات مثل «عوليس» و «الآيات الشيطانية» بفوضى اللقطات السريعة المتهكّمة، وتعاقب الانطباعات العابرة المستهزئة، وانفجار الصور الكاريكاتورية اليومية الهازلة في هجاء مطولً لكل ماهو مبتذل وحقير وسافل فى حياة مدن دابلين ويومباى ولندن ومظاهرها ومؤسساتها بما في ذلك الدعاية والإعلام، أضواء النيون، الصحافة (الجادّ منها والفضائحي)، الإذاعة والتلفزيون، الأفلام السينمائية، الأغنية، الشعر (الحر منه والمقيد)، الأدب (المكشوف منه والبوليسي والتخديري وغيره)، الجنس، العنصرية، الطبقية السياسية، الطفولة اليسارية الخ. بعبارة أخرى بما أن الرواية هي هنا رواية حياة السوق وانعكاساتها جاءت عباراتها سوقية، وبما أنها رواية حياة الابتذال اليومي وتعبير عنها جاحت كلماتها مبتذلة عادية، وبما أنها رواية حياةالفحش الحقيقي الكامن وراء المظاهر المحترمة والمقدسة وتجسيد لها جاءت لغتها فاحشة، وبما انها رواية حياة الكفر والجحود بكل ماهو انساني وحقيقى وترميز لها جاءت صرختها كافرة وجاحدة.

لهذا نجد، من ناحية أخرى، أن منامات أبطال رشدى وهلوساتهم وأحلام

يقظتهم وتداعيات مكنونات نفوسهم ومكبوتات عقولهم الباطنة كثيراً ما تكر تحت نظرنا وكأنها أشرطة سينمائية ناجحة لها كُتّابها ومخرجوها وممثلوها ومنتجوها الغ. ولا تفوت رشدي في هذه المناسبة فرصة التهكم على صناعة السينما الهندية (مركزها بومباي، هوليوود الهند، ومصنع أحلامها، مع حفظ الفوارق والتحفظات) وغير الهندية وبخاصة الأفلام اللاهوتية الرابحة دوماً أرباحاً طائلة (بما فيها فيلم «الرسالة» للعقاد). على سبيل المثال إن القسم الذي يحمل عنوان «انشقاق البحر العربي» في «الآيات الشيطانية» هو في الوقت ذاته، أولاً، رواية لغرائب حج العرّافة عائشة وعجائبه من قرية تيتليبور الهندية (نوع من يثرب هندية) الى مكة عبر البحر، وثانياً، فيلم لاهوتي إسلامي يمثل فيه نجم الهند السينمائي الأعظم جبريل فاريشتا دور الملاك جبريل. وينطبق الشيء ذاته على فصول الرواية المجموعة تحت عنوان «ماحوند».

- عارض جويس في روايته «عوليس» عامداً متعمداً الملحمة الهوميروسية الكلاسيكية القديمة مستعيراً هيكلها العام ومقاطعها الكبرى وأحداثها الأساسية ليعطينا الملحمة الساخرة (أو الأنتي - ملحمة) لزمن راهن غابت عنه الملاحم وتعذّرت فيه البطولات واستحالت الفروسية وانعدم الشعر. كذلك عارض رشدي في «الآيات الشيطانية» عامداً متعمداً الملحمة المحمّدية الإسلامية التاريخية الكبرى مستعيراً مجراها العام ومراحلها الأساسية وأحداثها الأعظم ليعطينا الملحمة الساخرة لزمن إسلامي راهن غابت عنه هو أيضاً ملحمة الحداثة وبطولات المعاصرة وفروسية الفعل وواقعية النثر وشاعرية الشعر، بعبارة أخرى نحن أمام هجاء تهكمي مرير لحاضر إسلامي هلامي باهت لا حضور له لأنه مازال يعيش ملحمة ماضية وبطولاتها على مستوى الفهم، ويتأمل مغامرة مستوى الخيال، ويتعامل مع قساوة واقعه الراهن على مستوى الوهم، ويتأمل مغامرة مستقى الخيال، ويتعامل مع قساوة واقعه الراهن على مستوى الوهم، ويتأمل مغامرة مستقى المنام.

إن الرموز الكبرى في «عوليس» هوميروسية كلها مثل رحلة الحياة الكبرى، المغامرة العظمى، عوليس نفسه، تيليماخوس (ابن عوليس)، السيكلوبات (عمالقة من ذوي العين الواحدة)، الحورية كاليبسو، العالم السفلي، السيرانات (التي تسحر الملاحين بغنائها وتغويهم)، الصخور التائهة، الساحرة سيرسه (والأدق كيركة)، جزيرة إيثاكا (غاية عوليس القصوى ومستقرّه)، بينيلوبي (زوجة عوليس الوفية المنتظرة). أما الرموز الكبرى المقابلة في «الآيات الشيطانية» فكلها من ملحمة الإسلام التاريخية وتتلخص بالتالي: الحج، الهجرة، محمد نفسه، أبو سفيان، قريش، عائشة، جهنم،

جبريل، رمال «جاهلية» المتحركة، هند، مكة، خديجة. ولا تجول بنا الروايتان في الاتجاهات كلها عابرة أزمنة كثيرة مختلفة وقاطعة أمكنة عديدة متنوعة فحسب، بل تشكل كل واحدة منهما أيضاً رحلة ومغامرة أدبية متكاملة في متاهات أزمنة سياسية وأمكنة ثقافية وعوالم حضارية متشابهة ومختلفة، متجاورة ومتباعدة، متنابذة ومتجاذبة الخ. وفي هذا المناخ الأوديسيوي لابد لأفعال الطيران والتحليق والسقوط من أن تكتسب معاني رمزية هامة في الروايتين. فر إيكاروس بن دايدالوس المجنّح في الأسطورة اليونانية من سجن المتاهة ليلاقي حتفه في اليم. كذلك، فر بطل جويس، ستيفن ديدالوس، من متاهة ايرلندا وسجنها ليسقط في دوامة المنفى وبحرها المضطرب (هنا يستحضر جويس صورة سقوط إمام الكروبيين، إبليس، بإشارة الى «الضياء الذي سقط من الهواء»). وفي «الآيات الشيطانية» أيضاً فر صلاح الدين شامشا بالطائرة من متاهة بومباي والهند وسجنهما الكبير ليسقط هو أيضاً من هذا الكائن المجنح الذي اسمه بستان في بحر هائج من الدوامات والمتاعب والهموم اللندنية.

وكما انتهت رحلة عوليس في ملحمة هوميروس بجلال رجعته الي جزيرته إيثاكا وسمو عودته الى أحضان زوجته الوفية بينيلوبي فإن أوديسة ليوبولد بلوم - بطل رواية «عوليس» - تنتهي بسخف رجعته الى دابلين ومهزلة عودته الى فراش مولي بلوم، زوجته غير الوفية. أما عودة صلاح الدين شامشا الى «إيثاكاه» في «الآيات الشيطانية» فتحتل منزلة بين منزلتي الجلال الملحمي الهوميروسي والسخف الكوميدي الجويسى، أي تبقى عودةً إنسانية عادية وطبيعية فيها الكثير من سخرية الأقدار دون أن ترقى الى البطولي من ناحية، ودون أن تنحدر الى مستوى الهزلي من ناحية ثانية. في النهاية رجع شامشا الى غايته ومستقره بومباي دون كبير ادعاء وعاد الى فراش حبيبته المنتظرة، ولكن غير الوفية، زينات وكيل دون عُقد وتعقيد. كانت هذه الرجعة العادية في إنسانيتها ممكنةً لأن الطبيبة زينات وكيل هي الشخصية الوحيدة في رواية رشدي المثيرة للإعجاب حقاً - بتحرّرها وبساطتها وثقافتها والتزامها وإخلاصها وخدمتها للآخرين. لهذا تُزين زينات وكيل الرواية بأكملها وتنجح في الدور الموكل اليها فيها، أي استعادة صلاح الدين شامشا لبومباي ومصالحته نهائياً مع والده المشرف على الموت ومع الهند. وكما انتهت أوديسة جويس المضادة «عوليس» بكلمة «نعم» مدويّة، كذلك اختتم رشدي ملحمته الإسلامية المضادة «الآيات الشيطانية» بعبارة «ها أنا آت» مخاطباً زينات وكيل.

لابد من التأكيد مجدداً أن هم الرحيل والتنقل والهجرة والرحلة والاستكشاف مسألة عميقة عند رشدي – شبه عقدة نفسية تقريباً – تسطع في كل صفحة من صفحات أدبه برموزها واستعاراتها وشطحاتها وتلميحاتها وأسانيدها التاريخية الغ. لهذا يهاجر أبطال رواياته باستمرار ويعبرون الحدود دوما (مجازيا وحرفياً) متنقلين عشوائياً بين أسيا وأوروبا واميركا، بين الماضي والحاضر والمستقبل، بين الصحو والنوم، بين الحلم واليقظة، بين الرجحان والجنون، بين الفانتازيا والواقعية، بين الشكل الشيطاني والمظهر الملائكي، بين الوهم والحقيقة، بين العز والذلّ، بين السينما والواقع، بين الدنيا والآخرة، بين الحياة والموت، وبين الدين والعلم.

في أول رواية نشرها رشدي تحت عنوان «جريموس» (رواية فاشلة) نجد الهموم ذاتها والموضوعات نفسها. جريموس مستعمر أوروبي يحكم جزيرة مهجورة في البحر الأبيض المتوسط (النقطة الوسط بين الشرق والغرب) بصفته ساحراً وصانع معجزات. في المقابل يرمز رشدي الى البشر الآخرين عبر شخصية الهندي الأميركي الأحمر الذي يحمل اسم «النسر المرفرف بجناحيه» والراحل بحثاً عن شقيقته الضائعة في الجزيرة المذكورة. وفي الرواية أيضاً شخصية باسم فرجيليوس جونز تيمناً بالشاعر الروماني القديم الذي عارض أوديسة هوميروس بأوديسة شعرية من عنده لا تقل عنها المهرة. أضف إلى ذلك أن فيرجيليوس هذا هو دليل دانتي في رحلته المعروفة الى الجحيم ومنه الى النعيم عبر المطهر.

وفي رواية «جريموس» يقوم فيرجيليوس جونز بدور دليل النسر الباحث عن أخته، أما جزيرة جريموس فاسمها «قاف» مما يستدعي مباشرة سورة ق التي ورد فيها الوصف التالي الجحيم: «يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ هَلَ امْتَلات وَتَقُولُ هَلْ من مَزيد». أضف الى ذلك أن البلدة الحدودية النائية التي تبدأ فيها أحداث رواية «العار» اسمها «قاف» أيضا (جاعت «كاف» في الترجمة العربية وهذه مسالة قابلة للاجتهاد). وعند وصفه معود النسر الى أعلى جبل جزيرة قاف (القاء جريموس) يستحضر رشدي طائر السيمرغ الاسطوري من «الشاه نامه» ومن رائعة فريد الدين العطار الصوفية «منطق الطير» التي تحكي الرحلة الصعبة لطيور السيمرغ الثلاثين بحثاً عن السيمرغ (عن الطير» التي تحكي الرحلة الصعبة لطيور السيمرغ الثلاثين و «مرغ» طائر)(\*).

<sup>(\*)</sup> لابد لي من تنبيه القارئ هنا الى أن أدب رشدي مشبع أيضاً بتراث الهند وآلهتها وأساطيرها وملاحمها ورموزها -

- تبلغ كل من «عوليس» و «الآيات الشيطانية» ذروة شهيرة جداً من ذراها الأدبية في مشهد لمغامرات بعض شخصياتها في بيت مشهور للدعارة: البيت العمومي الذي تملكه وتديره بيلاً كوهن في مدينة الليل في دابلين عند جويس والبيت الشبيه الذي تملكه وتديره مدام حجاب في «فناءات يظلُّلها النخيل وينساب منها خرير المياه» في مدينة «جاهلية»، هنا تصل المعارضة الساخرة للمقدّس المسيحي والإسلامي ذروتها في الروايتين عبر مغامرة الفنان ستيفن ديدالوس (وليوبولد بلوم) في ماخور بيلاً كوهن (وتُعادل بيلاً كوهن شخصية الساحرة سيرسه في الأوديسة الهوميروسية الأصلية) ومغامرة الشاعر الجاهلي الألمعي بعل في الماخور حجاب. تأخذ المغامرة الأولى شكل قدًاس كنسى على شرف المومس جورجينا جونسون حيث يسخر جويس بقسوة شديدة من آلام السيد المسيح والقربان المقدّس، وحيث يتحوّل البائع المتجوّل الميستر لامب (وتعني حَمَلُ) الآتي الى الماخور من لندن الى «الحَمَل اللندني الذي يفتدي خطايا العالم»، وحيث تظهر المومسات الثلاث على صورة ثلاث عذراوات حكيمات، وحيث يغدو الثالوث المقدس مؤلفاً من الامبراطورية البريطانية وايرلندا والكنيسة الكاثوليكية بدلاً من الأب والابن والروح القدس. أما المغامرة الثانية فتأخذ شكل اختباء شاعر الجاهلية الهجّاء بعل في مؤسسة مدام حجاب (بعد دخول ماحوند مدينة جاهلية منتصراً) حيث راوده (أي بعل) حلم يقظة طويل - وهو في الوقت ذاته فيلم سينمائي طويل في الرواية - عن تمثيل دور ماحوند نفسه شخصياً وإسناد أدوار زوجات ماحوند وأسمائهن الى البنات العاملات في الماخور. على العموم، وبالمقارنة مع هجوم جويس على قدس أقداس الدين المسيحي وتحقيره في ماخور بيلاً كوهن يبدو إطلاق بعل أسماء زوجات ماحوند على البنات العاملات في حجاب مسألة هينة وبسيطة.

لاشك أن جويس ورشدي يستخدمان فنهما - وبخاصة فن الهجاء الساخر بتجلياته الكثيرة والمتنوعة كلها - النيل من ذلك النوع من التدين المتحجر الذي رأياه حولهما ولتقريع ذلك النوع من الصياغات العقائدية المتخلّفة التي أحاطت بهما منذ الصغر وسيطرت على بيئتيهما الاجتماعية منذ البداية وذلك لصالح تأكيد شرعية حياة

<sup>-</sup> وحكاياتها الشعبية الخ، مما أنا جاهل به وعاجز، بالتالي، عن الخوض فيه أو شرحه أو مناقشته. مع ذلك يفتح أدب رشدي القارئ الجاد والمهتم نافذة ما على حضارة الهند وثقافتها وتراثها. من أجل تكوين فكرة أولية عن هذا الجانب من التاجه راجع المقال التالي:

Purusottama Billimoria, "the Jaina Spirit in Salman Rushdie", South Asia Bulletin, Vol. 9, No. 2, 1989, p. 57 - 64.

روحية جديدة وحرّة للفنان تجد تجسيدها في الإبداعين الفني والأدبي ذاتيهما وتستمدّ عمقها واتساع أفقها منهما. لهذا السبب هاجم جويس بعنف وقوة في «صورة للفنان في شبابه» كنيسته وصفى حساباته معها ومع معتقداتها ومقدساتها وأسرارها وألغازها ويسوعييها. وبتحديد أكبر واجه جويس كنيسة كاثوليكية ايرلندية تطغى عليها الحرفية المتزمتة في فهم تعاليم الدين وتفسيرها، وتسيطر عليها ذهنية أصولية منغلقة على نفسها ومتخلفة ورجعية تماماً في تعاملها مع واقع ايرلندا الحاضر وشؤونه وأمراضه ومعضلاته، أي واجه كنيسة لم تعد تعرف من قيمة لنفسها سوى الدفاع عن كل ماهو فائت، والاعتذار عن كل ماهو رجعي وبائد، والتبشير بديمومة كل ماهو قائم. كل ماهو فائت والمورد والشهر بأي عمل البار وتستانتي الأقوى والأشد بأساً وعجزها عن القيام بأي عمل ايجابي باتجاه تخطي اللاوتستانتي الأقوى والأشد بأساً وعجزها عن القيام بأي عمل ايجابي باتجاه تخطي تلك العقد وتجاوزها.

عارض جويس كنيسة كهذه وديناً كهذا بتبنيه أدبياً موقف إبليس الشهير الرافض السجود (باللاتينية non serviam، لن أخدم). أعلن جويس أن الله ليس أكثر من «صرخة في الشارع» كما رفض بطله ستيفن ديدالوس القربان المقدس خوفاً على نفسه من «الأثر الكيميائي الذي سيتركه هذا الرمز الخضوع والعبودية على روحه» واستهزأ بعقيدة تحول القربان الى جسد المسيح ودمه متهماً أهل دابلين بتناوله كمخدر يسكن الآلام والأوجاع بدلاً من مواجهة أسباب آلام ايرلندا وأوجاعها ومعالجتها من جذورها. يكرد ليوبولد بلوم الإدانة نفسها بعده القربان المخدر الرئيسي والأساسي الذي أدمنه أهل دابلين الذين «يفتحون أفواههم ويغمضون عيونهم». ولا يحصر جويس الفعل التخديري الدين بالكاثوليكية وحدها بطبيعة الحال، بل يشير أيضاً الى بوذا الفعل التخديري واضعاً يده على خده» والى ذلك النوع من التدين الذي تمثله حركات الإحياء الديني البروتستانتية في الولايات المتحدة الأميركية.

وتنطبق الاعتبارات ذاتها على رشدي الذي صفى هو أيضاً حساباته مع التدين الإسلامي الذي وجده حوله ومع رجالاته وممثليه ومؤسساته وملاّواته وأسياده. وبتحديد أكبر صفى رشدي حساباته مع تدين هندي اسلامي تطغى عليه الحرفية المتزمتة في فهم تعاليم الإسلام ورواياته وتفسيرها، وتسيطر عليه ذهنية أصولية منغلقة على نفسها ومتخلفة ورجعية تماماً في تعاملها مع واقع الهند – باكتسان الحاضر وشؤونه وأمراضه ومعضلاته، أي صفى حساباته مع إسلام لم يعد يعرف من مهمة لنفسه سوى

الدفاع والاعتذار والارتداد والمحافظة، في ظل عجز كامل عن الإتيان بأية حركة ايجابية لتجاوز مجموعة العُقد النفسية والجماعية الناشئة عن وجود هذا الاسلام في محيط هندوسي كبير وطاغ. وتتلخص أبرز هذه العقد في التالي:

- ( أ) جهل الأكثرية المطلقة لأصحاب هذا الإسلام بلغة القرآن الأصلية.
- (ب) إحساسهم بالدونية لكونهم أقلية صغيرة نسبياً في شبه القارة الهندية.
- (ج) وجودهم في وسط أكثرية بشرية ساحقة من الوثنيين والمجوس والكفّار وعبدة الأحجار والنار والتماثيل بدلاً من وجودهم في وسط أكثرية تنتمي الى أهل الكتاب، على أقل تعديل.

لهذه الأسباب عارض رشدي إسلاماً كهذا وتديُّناً كهذا بتبنّيه الموقف الرافض نفسه الذي كان قد تبنّاه جويس قبله بقوله لا لدين «التسليم والخضوع» حيث كل انسان هو عبد الله وكل امرأه هي أمة الله. إن الله بالنسبة لرشدي لا أكثر من «الكائن الإضافي أو الزائد»، وعقيدة الوحى بمعناها الحرفي مخدّر آخر من مخدّرات العالم الكثيرة والمتنوعة الآثار والمصادر. وفي «أطفال منتصف الليل» ينسب رشدي متهكماً قيام دولة الباكستان الى البوذا «الجالس متنوّراً تحت شجرة في (قرية) غايا» (الإشارة هنا الى أسطورة بوذية قديمة). كما يقوم بربط تعالى بوذا على أحزان الدنيا وبلوغه مرحلة السلام الداخلي التام مع نفسه والعالم بتعلم سليم سيناء فنون «التسليم والخضوع» ليتحول الى مواطن صالح في باكستان الدكتاتوريات العسكرية المعاصرة. كذلك نجد في «الآيات الشيطانية» إشارات ساخرة الى الإحياء الديني البروتستاني على الطريقة الأميركية عبر شخصية يوجين دامزداي (والاسم قريب لفظاً في الأصل الانكليزي من «يوم القيامة») الذي يوفّق بين الدين القديم والعلم الحديث بتركيب جديد اسمه «علم الخلق الفجائي للكون». ولا تنجو الديانة اليهودية ومعتقداتها ومحرّماتها من سخرية جويس، بالدرجة الأولى، إذ يقدم لنا الأنتى - بطل ليوبولد بلوم في «عوليس» أولاً، وهو يأكل بشهية في الصباح كُلّية خنزير مقلية. وثانياً، وهو يحلم بإنشاء قُدْسه الجديدة - واسمها قدسو بلوم - المبنية على شكل كلية خنزير هائلة الحجم بحيث يتوفُّر فيها سجق لحم الخنزير بكميات هائلة وبأبخس الأسعار. وفي «الآيات الشيطانية» يلتهم جبريل فاريشتا كميات هائلة من مقانق لحم الخنزير والـ «هام» اليوركي الفاخر وشرائح الـ «بيكن» (وكلها مصنوعة من لحم الخنزير) قبل أن يكر سيناريو فيلم ماحوند في مخيلته المريضة. يوضع رشدي وجهة نظره في بعض هذه المسائل بقوله مايلى :

الحضارية الخاصة: هل هي اسبانية – إيبرية، أم أوروبية – عالمية، أم شمال اميركية – كوزموبوليتية، أم هندية أميركية – محلية أصلية ؟ لا يعاني أدب جويس ورشدي من ضغط أسئلة القلق الوجودي هذه لأنه يتعامل نقدياً مع هويات حضارية عتيقة جداً تحجرت تماسكاً وتراصاً واستمرارية ومع ثقافات موروثة منذ القدم تبدو وكأنها تدور على نفسها إلى مالا نهاية.

## (٤)

أنتقل الآن الى معالجة أدبية وثقافية مقارنة لمغامرة شاعرالجاهلية الألمعي بعل في الماخور «حجاب» ولدلالاتها الأعمق ومعانيها الأبعد لأن تصوير هذه الحادثة في «الآيات لاشيطانية» هو الذي أثار المقدار الأكبر من الجدل، في الغرب والشرق معاً، حول الرواية واستدعى المقدار الأعظم من التسفيه لأدب رشدي والإدانة الأشد لفنة عموماً. تتلخص المغامرة المذكورة في حلم جبريل فاريشتا بما يلي:

- (أ) بعد دخول ماحوند مدينة جاهلية (مكة) فاتحاً، أمر بإحضار خصمه الشاعرالساخر والهجّاء بعل إليه حيّاً أو ميتاً.
- (ب) اختباً بعل في البيت العمومي «حجاب» متخفياً في زي أحد الخصيان من حرّاس الدار.
- (ج) رغبة منه في الانتقام من خصمه ماحوند نسج بعل لنفسه فانتازايا مهلوسة هائلة (الحلم داخل الحلم) تقمص فيها دور الخصم (وهنا يلعب رشدي على مسألة علاقة النبوة بالشعر وبالعكس. أي فكرة النبي الشاعر والشاعر النبي). واستكمالاً لوهمه الانتقامي أطلق بعل على مومسات الدار أسماء زوجات ماحوند وأسند اليهن أدوار خديجة وعائشة وزينب والسوداء الخ. (المسرحية التمثيلية داخل الرواية).
- (د) بعد إغلاق حجاب وانتحار صاحبته واعتقال البنات العاملات فيه، روى الشاعر فانتازياه الانتقامية كاملة على مسمع من الحشد الملتف حول ماحوند وأتباعه مما أثار ضحكاً عظيماً وطويلاً على حساب سيد مدينة «جاهلية» الجديد وسبب له إحراجاً كبيراً.

(هـ) عدّ بعل ما أثارته رواية حلمه من ضحك وإحراج وإرباك الخ بمثابة الفصل الأخير من مسرحية انتقامه الخيالي من ماحوند وبداية انتصاره المعنوي والأدبي عليه. بعد ذلك مشى بعل الى موته راضياً عن نفسه متحدياً خصومه مؤكداً ذاته مكرساً عبقريته الفنية ومخلداً إبداعه الشعري الى الأبد (علماً بأن شعره هو الذي وشى به أصلاً).

هنا أجد نفسي محرجاً لاضطراري الى تذكير بعض المثقفين من خصوم رشدي ونقاده ومهاجميه، الأوروبيين منهم وغير الأوروبيين، بالقاعدة الأولية والبسيطة التالية: لا تتعاملوا مع النص الروائي الجدي والجيد على مستوى السطح وحده ولا تقرأوه بعقل ذي بعد واحد فقط! فعلى المستوى الأول ترمز حادثة بعل الى صراع النبي محمد مع خصومه الايديولوجيين في الجاهلية عموماً والى نزاعه مع بعض الشعراء المعروفين تحديداً. على سبيل المثال إن مقتل بعل بأمر من ماحوند في «الآيات الشيطانية» مستمد في الأساس من الأخبار التراثية التي تروي مقتل شعراء مثل كعب بن الأشرف وعبد الله بن الأخطل، ممن عارض النبي وناوأه، بأمر مباشر منه. أضف الى ذلك أن التجاء بعل الى حمى حجاب، بعد دخول ماحوند مدينة «جاهلية» منتصراً، يشير (على ما أعتقد) الى أمر النبي بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح حتى لو وجدوه مختبئاً ما أعتقد) الى أمر النبي بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح حتى لو وجدوه مختبئاً «تحت أستار الكعبة». يروي الطبري التالي بهذا الصدد:

«قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد الى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة، ألا يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم، أمر بقتلهم وان وُجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح...»(٢٢).

أما مغامرة بعل القاتلة له ولبنات الهوى في حجاب فتلمِّح إلى رواية مقتل الشاعر عبد الله بن الأخطل وقينته فرتني (بأمر من الرسول أيضاً) وهي التي اشتهرت بغنائها شعراً في هجاء النبي(٢٢).

على مستوى ثان ترمز مغامرة بعل في «الآيات الشيطانية» الى الصراع بين نثر السلطة الضابطة والمنضبطة بأسجاعه الرتيبة وتشريعاته الدقيقة وواقعيته الصاحية

<sup>(</sup>٢٢) «تاريخ الطبري»، مرجع مشار اليه سابقاً، ج ٣، ص ٥٨ - ٥٩.

<sup>(</sup>٢٣) المعدر نفسه.

وأداتيته الهادفة وبين شعر المخيلة المنفلتة من عقالها بإرساله الحر وفوضويته الغائمة وتوهيماته الحالمة واقتحاميته الجامحة. كما ترمز الى جدلية انتصار النثر السلطوي الموضوعي على الشعر التمردي الإبداعي واقعياً ومادياً وحاضراً من ناحية، وانتصار هذا الشعرعلى خصمه طوباوياً ومعنوياً ومستقبلاً، من ناحية ثانية على سبيل المثال تخطر الخاطرة الواقعية القاسية الهازئة التالية في ذهن أبي سنبل (أبي سفيان) جبّار جبابرة مدينة «جاهلية» في «الآيات الشيطانية»، وذلك قبل استغراقه في نوم عميق الإليكم الكذبة الهائلة التالية : إن القلم أشد بأساً من السيف». لكن انتصار الشاعر عبر موته المفعم بالمأساة والانتقام والعنفوان يُكذّب، على مستوى جدلي أعلى، حقيقة أبي سنبل السلطوية جداً والكلبية جداً والمستهترة جداً. لهذا يقول رشدي في مكان أخر :

«يكسب السيف المعارك جميعها تقريباً لكن القلم يعيد، في التحليل الأخير، كتابة تلك الانتصارات كلها كهزائم»(٢٤).

على مستوى ثالث من المعنى والدلالة تستدعي مغامرة بعل في «الآيات الشيطانية» المقارنة مع شبيهاتها في الأدب الأوروبي الحديث وأقصد هنا:

- (١) أول مسرحية كتبها برتولد بريشت تحت عنوان «بعل» (بطلها).
- (٢) مغامرات ستيفن ديدالوس وليوبولد بلوم في بيت بيلاً كوهن العمومي في رواية «عوليس».
- (٣) مسرحية جان جونيه «الشرفة» أو «البلكون» التي تجري أحداثها السياسية الاجتماعية في بيت دعارة مشهور تديره وتملكه السيدة إيرما ويحمل اسم«البلكون الكبر».
- (٤) مشهد الحريم في فيلم المخرج السينمائي الايطالي الكبير فلّيني والذي يحمل عنوان «٨ ونصف» ويعود الى العام ١٩٦٣ (وهو نوع من السيرة الذاتية التأملية الحميمة والنقدية في الوقت ذاته).

لكن قبل أن أدخل في موضوع المقارنات الفنية المذكورة لابد لي من إيضاح عام وهام. على العكس مما قد يتبادر للذهن في البداية أو يبدو على السطح للوهلة الأولى،

<sup>(</sup>٢٤) «أوطان خيالية»، مرجع مشاراليه سابقاً، ص ٢٩١.

حين يصطنع بعض الأدباء المحدثين في إنتاجهم الروائي والمسرحي والسينمائي مؤسسات مثل حجاب والبلكون الكبير وبيت بيلاً كوهن العمومي وحريم فلّيني (مع مايجري فيها من أحداث ومغامرات وهلوسات)، إن آخر مايهدفون اليه هو الجنس أو الانسحاب المعطر من عالم الواقع وقسوته أو الهروب المثير جنسياً الى عوالم «رجوع الشيخ الى صباه» و «الروض العاطر» وأشباهها. حين يدخل فنان مثل ستيفن ديدالوس بيت بيلاً كوهن أو يختبئ شاعر مثل بعل في حمى حجاب أو يلتجئ مخرج سينمائي مثلَ جيدو (بطل فيلم فليني) الى حريمه تحدث أشياء كثيرة لكن الجنس ليس أهمها بالتأكيد. عند دخول الفنان مؤسسة من هذه المؤسسات ينكسر فجأة عالم التشيييء الجامد وتتشقَّق حياة الرتابة اليومية وردود الفعل الآلية لنلمح من خلال خيال الفنان الجامح وشطحاته الطوباوية وهلوساته الرافضة معالم عالم ممكن من نوع آخر وقسمات محتملة لحياة أرقى نوعياً وأفضل روحياً. إن دخول الفنان عالماً مضاداً تماماً لعالمه اليومي المعتاد هو الذي يفجر فيه امكانات التفكير باحتمال أن يكون العالم الحقيقي في الخارج على غير ماهو عليه من بؤس وشقاء وتكريس. إن الخيال المتحرر من سطوة البوليس الخارجي والداخلي، المنعتق من رقابة الأنا العرفية الطبقية العليا هو مصدر الخطر الأول، في مسرحيتي جان جونيه «الزنوج» و «الخادمات»، على تفاهة الأوضاع السائدة وقمعيتها وعلى بؤس العلاقات الإنسانية - السياسية المسيطرة واستغلاليتها.

بعبارة أخرى يظهر الخيال المتحرّر هنا – مهما بدا جامحاً وطوباوياً ومجنوباً بمعايير مجتمع السطح ومقاييس حياة التشيييء – بمظهر المنبع الأول لاحتمال تأمل الزنوج والخدم البدائل الجذرية الممكنة عن وضعهم المزري الحالي، ولتفكيرهم في إمكانات قلب عالم السادة والعبيد رأساً على عقب والانتقام منه نهائياً، ولاستنباطهم الاستراتيجيات اللازمة والتكتيكات الضرورية لتجسيد حلمهم بالتحرر الذاتي، مهما ظهر الحلم بعيداً ومؤجلاً في اللحظة الحاضرة. ويؤدي هذا الانكسار والتشقق بدورهما الى مقارنة ضمنية بين عالمين متعاكسين تنفضح من خلالها حقيقة العالم «الموضوعي» و «العقلاقي» و «العقلاني» الذي نسلم به جميعاً ساعةً بعد ساعة ونعيش حياتنا كلها فيه ومنه ومن أجله وإليه يوماً بعد يوم. أي تنفضح كم هي مصطنعة واقعية هذا العالم الوضوعي، وكم هي زائفة غذا العالم الواقعي، وكم هي خادعة موضوعية هذا العالم العقلاني.

في العالم المسمى «حقيقي» لاشيء يبدو على ماهو عليه في حين أن كل شيء في داخل حجاب أو بيت بيلاً كوهن هو بالفعل على مايظهرعليه: العهر عهر وليس فضيلة، والحقارة حقارة وليست حكمة، والجنس جنس وليس تصعيداً، والكذب كذب وليس سياسة، والهلوسة هلوسة وليست مرضاً، والبديل بديل وليس يوتوبيا، والوهم الديني وهم وليس حقيقة. إن هذا العالم الآخر المنسجم مع نفسه المتطابق مع ذاته هو طريق الفنان (والقارئ أو المشاهد معه) الى تلك الصدمة التي تضع مسافة ما مطلوبة من الوعي بينه وبين الاستغراق الأبله في العالم الأول والخضوع الرتيب له والتسليم الأعمى بمكرساته. لهذا تظهر قباحة عالم الواقع القائم وعيوبه أكثر ماتظهر داخل عالم حجاب وبيت بيلاً كوهن وبلكون جان جونيه بعدانسحاب الفنان اليه تاركاً وراءه، بمعنى ما، ذلك الواقع وكاشفاً اياه في اللحظة ذاتها. يجب ألا ننسى في هذه المناسبة أن القديسة الحقيقية والخالصة الوحيدة في رواية دوستويفسكي «الجريمة والعقاب» هي المومس سونيا وأن النذل الحقيقي والصافي الوحيد فيها هو خطيب شقيقة راسكولنيكوف المتمتع بالشمائل والخصال كلها التي يحترمها العالم حوله. ولا ننسى أيضاً أن الإنسانة الحقيقية الوحيدة في مسرحية سارتر «البغي الفاضلة» هي البغي نفسها في مواجهة نفاق أخلاقيات الشخصيات المحترمة الأخرى وزيفها وسطحيتها.

من ناحية أخرى، ترتفع عن كاهل الفنان (والقارئ والمشاهد معه)، لحظة دخوله البيت العمومي أو مايشبهه، كوابح الحياة اليومية العادية المسطحة وضوابطها وأحكامها ومحظوراتها ومحرماتها بما يحوّل تلك اللحظة الى ساعة مصارحة قاسية مع النفس ومع الآخر فيطفو، بالتالي، مافي طبقات اللاشعور على السطح ويخرج المكبوت من العتمة الى الظل ويتعرض المكنون الى شيء من الكشف ويتحرر الخيال من أسر الوعي المتشيء. على سبيل المثال تنتاب هذه الحالات كلها بعل في حجاب وستيفن ديدالوس عند بيلاً كوهن وجان جونيه في البلكون الكبير (ممثلاً بالشاعر – العبد في المسرحية) وجيدو في حريم فلّيني. أضف الى ذلك تجربة الفنان المعقدة هناك والتي تجمع في لحظة واحدة بين وهم الإغراء الجنسي المتمثل سراً في بنت الهوى (الجارية بالنسبة لجيدو فلّيني) ؛ ونموذج التسامي الروحي المتمثل رسمياً في البتول (أمهات المؤمنين بالنسبة لبعل) ؛ وطموح الإلهام الشعري المتمثل كلاسيكياً في عروس الشعر (العشيقات بالنسبة الفنانين جميعاً). ولا ننسى في هذه المناسبة أن مولي بلوم قدّمت نفسها، في مونولوجها الحالم والطويل الذي اختتم به جيمس جويس رواية «عوليس»،

في صور المرأة الكلاسيكية الأربع وأطوراها: العذراء، الزوجة، الأم، العاهرة، (وهي صور وأطوار تحدّدت وتبلورت من وجهة نظر الطرف الأقوى في العلاقة، أي الرجل ومصلحته). وبالطريقة ذاتها تقريباً، ظهرت فتيات حجاب الى بعل - في «الآيات الشيطانية» - على صورة: أمهات (المؤمنين)، طاهرات، زوجات، وعاهرات.

بهذه المناسبة أريد أن أعرض على القارئ القصيدة التالية لآية الله الخميني : «صرت أسير الشامة على شفتك يا حبيبتي رأيت عينيك السقيمتين فأسقمني العشق تجرّدت من النّفْس وقرعت طبول أنا الحقُّ

فأصبحت كالمنصور (\*) حرياً بأعلى المشنقة...

إفتحى باب الحانة ودعينا نؤمها ليل نهار

لأنى سئمت المسجد والمدرسة

مزقت جبة الزهد والرياء

ولبست جبّة الشيخ المدمن الحانة، فاستعدت الوعى

عذبنى واعظ المدينة بنصحه

فطلبت العون من نَفس الماجن المبلّل بالنبيذ

دعينى وحدى أذكر وثن المعبد

أنا الذي أيقظته يد وثن المعبد «(٢٥).

الى أين وإلى من لجأ الشاعر والفنان الكامن في أعماق آية الله الخميني حين أراد استعادة الوعي وبعد أن ضاق ذرعاً بنفاق الجبّة، ورياء المسجد، وخداع مظاهر التدّين والزهد والوعظ كلها ؟ لجأ خياله الى رموز الحانة والخمرة ومعشر المجَّان! لجأ الى معاني الحبيبة والساقية والجارية ووثن المعبد! أم أنه يجوز للخميني وشعره ما لايجوز لغيره من الأدباء والشعراء ؟

<sup>(\*)</sup> أي الملاّج.

<sup>(</sup>٢٥) نشر حجة الإسلام أحمد الخميني، نجل أية الله العظمى، القصيدة في الملحق الاسبوعي لصحيفة «كيهان» مع صورة للأصل بخط يد والده. نقلتُ القصيدة الى العربية عن الترجمة الانكليزية وقامت الدكتورة ماريا ماتزوخ، أستاذة اللغة الفارسية وأدابها في جامعة برلين الحرة، بمراجعة ترجمتي على الأصل الفارسي. انظر: «كيهان، ٢١ / ٣ / ١٩٨٩، ص٤. كذلك مجلة «نيو ريبابليك»، ٤ / ٩ / ١٩٨٩، ص ٥٥.

أرجع الآن الى مسرحية برتولت بريشت «بعل». يشبه بعلُ «الآيات الشيطانية» بعلُ بريشت في كونه، أولاً، شاعراً هجّاء ساخراً من الطراز الأول. لهذا يحدّد رشدي مهمة شاعره ووظيفة شعره في :

«أن يسمي ما لا يسمى، أن يفضح الدجل، أن ينتصر لطرف على اخر، أن يبادر الى السجال، أن يشكّل العالم ويمنعه من الاستسلام للنوم»(٢٦).

واضع طبعاً أن رشدي الأديب هو بعل نفسه لأنه عمد هو أيضاً في أدبه الى تسمية ما لا يسمى، وفضع الكثير من الدجل، وفتح السجال ومنع العالم من الاستسلام للنوم. يقول رشدى في مكان آخر:

«تصبح الكتب كتباً جيدة حين تمضي الى حافة الهاوية وتجازف بالسقوط فيها، أي حين تعرّض الفنان للخطر بسبب ماتجرأ عليه فنياً وما لم يتجرأ عليه «(٢٧).

في الواقع نحن أمام لحظة ساخرة حقاً تقلّد فيها الحياة الأدب ويحاكي التاريخ الفن وتعيد السياسة انتاج الرواية بدلاً من العكس. إذ كما أمر ماحوند في «الآيات الشيطانية» بجلب بعل اليه حياً أو ميتاً بسبب شعره الجريء، أمر آيات الله أيضاً في طهران أتباعهم بجلب سلمان رشدي إليهم ميّتاً وليس حيّاً بسبب أدبه الروائي الصريح والجريء. وكما أجبرت قوى كبيرة عاتية الشاعر بعل على الاختباء وراء ستائر حجاب وبين فتياته الجميلات، فقد أجبرت اليوم قوى مشابهة الروائي سلمان رشدي على الاحتماء وراء ستائر سلطة السيدة ثاتشر وفتيانها البشعين. وكما انتقم بعل في الرواية بأن رمى خصومه ومضطهديه بأجمل وأروع مافاضت به قريحته من قصائد وأشعار، فعل سلمان رشدي الشيء نفسه في مخبئه برميه خصومه ومضطهديه بأجمل ما أبدعه من كتب : «هارون وبحر الحكايا»(٢٨).

ثانياً، يُشبه بعل «الآيات الشيطانية» بعل مسرحية بريشت في تمثيله شخصية الفنان الفوضوي، اللامنتمي، الغريب، الفظ، الشهواني، الانتهازي أحياناً والماجن المولع بالخمر والنساء دوماً. إنه صورة معكوسة عن نموذج البطل التقليدي المثالي بخصاله الحميدة وأعماله المجيدة وإنجازاته الرائعة الخ. أي أنه الأنتي - بطل الذي كثيراً

<sup>(</sup>٢٦) والآيات الشيطانية،، ص ٩٧، ١٩٨.

<sup>(</sup>٢٧) «أوطان خيالية»، مرجع مذكور سابقاً، ص ١٥ (التشديد في النص الأصلي).

Haroun and the Sea of Stories, (London: Granta Books, 1990).

ماينزع في أعماقه نزوعاً دايونيسيوسياً هدّاماً باتجاه النرجسية والاستكبار كما باتجاه التمرد على ماهو سائد من أخلاقيات متشيئة وأعراف بالية وأحوال وظروف لا تطاق. لهذا نجد أن قصائد بعل رشدي وأشعار بعل بريشت مجبولة كلها بهذه الخصائص معبرة عن أحوالها وعاكسة لمزاجها. بعد إغلاق مؤسسة حجاب وانتحار صاحبتها واعتقال فتياتها الاثنتي عشرة أعلن بعل في «الآيات الشيطانية» تحديه للمصير المحتم الذي ينتظره:

«أنابعل، لا أقر بأي سلطان علي عير سلطان عروس شعري، أو بعبارة أدق عروسات شعري الاثنتي عشرة».

وقبل تنفيذ حكم الاعدام به خاطب ماحوند قائلاً:

«لقد انتهيت (من انتقامي الشعري والخيالي والمعنوي)، إفعل ماشئت».

بعبارة أخرى ينطبق الوعي الشقي والملتبس الذي يحمله بعل «الآيات الشيطانية» على بعل مسرحية بريشت الذي لا يعرف هو أيضاً «ما إذا كان أسعد البشر أم أشقاهم»، على حد تعبير رشدى.

لهذا السبب أيضاً لا تغيب الصداقات الحقيقية عن حياة البعلين فحسب، بل تصبح مستحيلة النشوء أصلاً ومتعذرة الاستمرار لاحقاً. على سبيل المثال يبقى بعل بريشت كثير الأعداء والخصوم عديم الصداقات والمحبين، باستنثاء تلك العلاقة العاصفة والملتبسة من الحبّ – كراهية التي كانت تشده الى رفيق الدرب إيكارت وتبعده عنه في اللحظة ذاتها. كذلك ظل بعل رشدي كثير الأعداء عديم الصداقات باستثناء تلك العلاقة الطارئة والعابرة من المودة والثقة التي نشأت بينه وبين رفيق الدرب سلمان الفارسي قبل فرار الأخير الى موطنه الأصلى.

أضف الى ذلك أن كل واحد من البعلين واجه موته متحدياً وبعينين مفتوحتين تماماً. أي مشى الى مصيره المحتوم راضياً عن موقفه متصالحاً مع نفسه غير مستسلم أمام أعدائه، معتزاً في أعماقه بكآبة انتصاره ومفتخراً بمأساة فوزه وتفوقه. بعبارة أخرى تكتسب مأساة موت الأنتي – بطل المحتمة عند كل من بريشت ورشدي جدلية خاصة بها تنقلها من مصاف الفعل العبثي النافي للحياة والعادم لمعناها وحركتها والحاكي جدبها وفقرها الى مصاف الفعل الايجابي المؤكد للحياة والمعبر عن خصوبتها واستمراريتها وكثافة إمكانياتها واحتمالاتها. على سبيل المثال أوحى لنا

رشدي بالمزاج الذي سيطر على بطله بعل عند حلول لحظة القرار الحاسم أثناء اختبائه في حجاب بالعبارات التالية :

«راح يتجاوز متعثراً فكرة الآلهة والقادة والحكّام ليدرك... أن قراراً عظيماً ما أصبح حتمياً. ولم يزعجه أو يصدمه كثيراً أن يعني هذا القرار موته على الأرجح... فَهم بعل الشكل الذي ستأخذه مواجهته النهائية مع التسليم والخضوع. (وبعد اتخاذ قراره) فقد ذلك الشعور الغريب بالأمان الذي كانت قد أوحت له به لفترة وجيزة الحياة في حمى حجاب. إلا أن استعادته الإحساس بفنائه وبذلك الاكتشاف اليقيني الذي سيليه موت لا يقل عنه يقينية لم يبعث في نفسه الخوف... تفاجأ مفاجأة كبرى من أن يمكنه تأثير اقتراب الموت من تذوق حلاوة الحياة حقاً «(٢٩).

في بيت بيلا كوهن العمومي يُصعِّد جويس سيلان مخيلة الفنان ودفق تداعياتها وانفعالاتها الى مستوى الهلوسةالكاشفة للمكبوت والمكنون والمستقر في الأعماق. وكثيراً ماقارن النقاد والمختصون هذا الجزء من رواية «عوليس» بانفجار رقصة الساحرات الفاجرة المتهتكة المعربدة ليلة الاحتفال بعيد القديسة والبورجيس في ملحمة غوته «فاوست». يتابع رشدي الخط الفني ذاته عند إنشائه الأدبي والروائي لحجاب في «الآيات الشيطانية» ومغامرة بعل داخله. فعلى مستوى أول ليس حجاب والبنات العاملات فيه وبعل نفسه إلاًّ هلوسات بهلوسات في عقل جبريل فاريشتا المريض مما يعنى، على مستوى ثان، أن حلم بعل وهلوساته عن نفسه وعن المومسات وزوجات ماحوند وخطّته للانتقام النهائي منه تشكّل كلها جزءاً من هلوسات المستوى الأول (حلم الانسان بأنه يحلم في حلمه). على مستوى ثالث يتعمد رشدي الأديب وضع مسافة واعية بين القارئ والنص الروائي - على طريقة بريشت وجان جونيه وجويس وفلّيني -بحيث يُفهمه تماماً أن الهلوسات التي يقرأها في روايته لا تشكل هي بدورها الا اختراعاً أدبياً ولدته مخيلة المؤلف ومهارته وأحلامه وهلوساته وعقله الباطن بغية نقل ذلك كله إلى قارئ صاح وواع. على مستوى رابع يقدّم رشدي - تماماً كما فعل جويس وجونيه الخ - هذه الهلوسات والأحلام والفانتازيات كلها بفاعلية القوى القادرة على التأثير المادي وتحريك الساكن وتوجيه السلوك ليس في شخوص الرواية وحدهم فحسب، بل في قرّائها أيضاً. مرة ثانية نجد أنفسنا أمام واحدة من تلك الحالات النادرة التي تقلُّد فيها الحياة الفن بدلاً من العكس لأن تخيِّلات رشدي في «الآيات

<sup>(</sup>٢٩) «الآيات الشيطانية»، ص ٢٧٩و ٢٧٨.

الشيطانية» عن هلوسات جبريل فاريشتا المتضمنة بدورها هلوسات بعل الخ، أدت حقاً الى أفعال مادية عنيفة مثل إحياء طقوس إحراق الكتب والى أنماط سلوك فعلية من نوع إصدار أحكام الإعدام على الكتّاب.

إذا دفعنا بالمقارنة مع جويس قدماً نجد أن المشهد الساخر في «الآيات الشيطانية» الذي تخيل فيه بعل أنه ماحوند وأن مومسات حجاب هن زوجاته يشكل المكافئ الروائي للمشهد الديني الساخر في «عوليس» الذي يتخيل فيه ستيفن ديدالوس نفسه، في بيت بيلاً كوهن، بطل قصة الابن الضال في الإنجيل، «نيافة سيمون ستيفن الكاردينال ديدالوس»، الكاهن الكاثوليكي أبونا الذي يتلقى اعتراف العاهرات الثلاث بعد ظهورهن له بمظهر «ثلاث عنراوات حكيمات»، الكاهن الذي يشرف على إجراء طقوس قداس هزلي تكريماً لساحرة «الأوديسة» سيرسه على مذبح سيريس إلهة الخصب الرومانية الوثنية القديمة. جدير بالاشارة هنا أن خلط جويس المتعمد القداس الكنسي بساحرة هوميروس – وهي بيلاً كوهن في الوقت ذاته – بإلهة الخصب الوثنية الخنسي بساحرة هوميروس – وهي بيلاً كوهن في الوقت ذاته – بإلهة الخصب الختلط اسم القديسة والبورغا (الحامي من تأثير السحر) وسيرتها باسم إلهة الخصب الوثنية والدبورج وسيرتها وبالاحتفالات بيومها في أول أيار (مايو) إيذاناً بحلول فصل الربيع. في ليلة والبورغيس هذه تحتفل الساحرات ومعهن إبليس ورهط من الشياطين الربيع. في ليلة والبورغيس هذه تحتفل الساحرات ومعهن إبليس ورهط من الشياطين احتفالاً جنونياً متهتكاً ومعربداً على شرف الإلهة – القديسة في الوقت ذاته. ويجب ألا احتفالاً بنونياً متهتكاً ومعربداً على شرف الإلهة – القديسة في الوقت ذاته. ويجب ألا يفوتنا كذلك أن بعل ظل بدوره موالياً لإلهة الجاهلية اللات وخلطها عمداً بالله.

أما الدافع الأعمق الكامن وراء هذه السخرية الدينية الجارحة عند كل من ستيفن ديدالوس (جويس) وبعل رشدي فهو الانتقام الرمزي، على أقل تعديل، من الخضوع والاستسلام لأوضاع لا تطاق. ينتقم ستيفن ديدالوس عند بيلا كوهن، على مستوى الرمز المتهكم والخيال الماجن، من خضوعه السابق لسلطان العائلة وسطوة الكنيسة وسيطرة الامبراطورية. يعبر هذا المشهد في الوقت ذاته عن انتقام جويس نفسه من خضوع ايرلندا لسلطان عائلاتها وسطوة الكنيسة فيها وسيطرة الامبراطورية عليها وعلى متدراتها. يعلن ستيفن ديدالوس، وهو في طريقه الى خارج مدينة الليل في دابلين، بأنه يعمل جاهداً على قتل «الملك ورجل الدين» في نفسه. بعد محنة التطهير دالتي مر بها في البيت العمومي يجد ستيفن نفسه قادراً على مواجهة احتمال الموت على طريقة بعل رشدي وبعل بريشت، أي بنفس راضية عن ذاتها وعينين مفتوحتين

تماماً وعزم متجدد وتحد لا يلين. لما هاجم جنديان مظليان ستيفن صرخ في وجهيهما بهدوء واتزان لم يعهدهما في نفسه من قبل «لتنزل اللعنة على الموت وتعش الحياة». وبعد سقوطه على الأرض تحت تأثير لكماتهما أخذ بسرعة وضع الجنين في الرحم وكانه يستعد ليولد من جديد. أما بالنسبة لبعل في حجاب فإنه ينتقم أيضاً، على مستوى الرمز المتهكم والخيال الملجن، من دين التسليم والخضوع الذي مازال يبشر به خلفاء عدوه ماحوند. طبعاً، يعبر هذا المشهد في الوقت ذاته عن انتقام رشدي نفسه من خضوع الهند – باكستان لسلطان مبشريها وملاواتها وكهنتها وسحرتها وتسليمها بدجلهم وتعمياتهم واستسلامها أمام أفيونهم. وبعد محنة التطهير التي مر بها بعل في حجاب ولد هو أيضاً ولادة جديدة بدليل عودة الروح اليه واسترجاعه موهبته الشعرية الرائعة واسترداده ملكاته النقدية الساخرة قبل تنفيذ حكم الاعدام فيه.

إن أية معاينة مدّقة لفيلم فلّيني «٨ ونصف» ستكشف عن مستويات الحلم والهلوسة والفانتازيا المعقّدة ذاتها التي تكلمنا عليها سابقاً في روايتي جويس ورشدي. على سبيل المثال، يمثّل مشهد الحريم في «٨ ونصف» حلماً في مخيلة فنّان اسمه جيدو يعمل على اخراج فيلم سينمائي عن حياته علماً بأن جيدو هذا وفيلمه ليسا الا مشروعاً سينمائياً اخترعته مخيلة المخرج فلّيني ومهارته وهواجسه ومراجعته لنفسه ولأحداث حياته. تبدأ فانتازيا الحريم بالتفتّح في رأس المخرج جيدو – فلّيني في اللحظة التي تدخل عليه فيها – في زحمة تصوير احدى لقطات الفليم ذاته – زوجته النقاقة كارلا وعشيقته الملحاحة لويزا، دون سابق إنذار. أي يلتجئ المخرج الى حريمه الرمزي هرباً من خطر محدق – تماماً كما فعل بعل رشدي بعده – وكرد فعل دفاعي على إحراج صائر.

يتصور جيدو نفسه وهو يسكن بيتاً ريفياً ضخماً برفقة جميع النسوة اللواتي أحبّهن أو اشتهاهن أو أعجب بهن في يوم من الأيام بحيث يعيش معهن عيشة رغيده لا تعرف الا السعادة والانسجام والوئام. يسترجع خيال جيدو في حريمه صور المرأة الكلاسيكية وأطوارها التي تعرفنا عليها سابقاً عند بعل رشدي وأبطال جيمس جويس، أي البتول والزوجة والأم والعاهرة. كما يتصور نفسه في أدوار خيالية ساخرة تذكر بتلك التي مرت معنا بالنسبة لستيفن ديدالوس عند بيلا كوهن وبعل في حجاب. يتقمص جيدو – فليني في حريمه أدواراً مثل: بابا نويل، والملك سليمان، وذي اللحية الزرقاء، والعاشق الأميركي اللاتيني القاسي القلب الملوح بسوطه في وجه عشيقاته المستسلمات لرجولته والمتدلهات في غرامه. في حجاب أيضاً يستخدم بعل السوط

أحياناً لضبط زوجاته الخياليات ومعاقبتهن والتفريق بينهن الغ، كلما دعته الحاجة الى ذلك. كما يتصور نفسه في أدوار ساخرة إزاء فتيات حجاب أو على حد تعبير «الآيات الشيطانية»:

«اكتشف بعل ماذا يعني أن تكون له اثنتا عشرة امرأة تتنافس على عطفه وعطاياه وابتساماته وهن يغسلن قدميه ويجفّفنهما بشعورهن ثم يدلكن جسمه بالزيت ويرقصن له ويمثّلن بألف أسلوب وأسلوب حلم ذلك الزوج السعيد الذي...الخ الخ»(٣٠).

وكما أن كارلا، زوجة جيدو - فلّيني، كانت ترأس الحريم وتدير شؤونه وتشرف على حسن سيره فإن خديجة - مدام حجاب، زوجة بعل - ماحوند الكبرى، ترأست حريمه وتسلّمت مسؤوليات ادارة شؤونه. ومن أبرز الخصائص المشتركة بين حلم بعل في حجاب وحلم جيدو في حريمه التصعيد التهكّمي للرغبة الدونكيشوتية الدفينة والمكبوتة في أن يكون كل واحد منهما سيداً على حريمه، آمراً ناهياً فيهن، مطاعاً ومسموع الكلمة بينهن، تعويضاً عن عبوديته اليومية في الخارج وخضوعه المتكرّر لأسياد الحياة الحقيقيين وعجزه العملي عن مواجهة هذا الواقع أو تغييره. لهذا يتصوّر جيدو أن جواريه - وهن من جميع الأعمار - لا هم لهن الا الرقص لإمتاعه ولا رغبة عندهن إلا رؤيته مبتسماً سعيداً راضياً. وفي حجاب أيضاً يتصوّر بعل أن جواريه لا هم لهن الا تقديم آيات الولاء والطاعة له ولا رغبة عندهن الا أن يكن زوجات مذعنات طائعات لرجل حكيم قوي وعطوف، على حد تعبير رشدي.

ولا يخلو حلم جيدو من روح الانتقام الرمزي والرغبة المكبوتة فيه كما لاحظناهما سابقاً في هلوسات ستيفن ديدالوس وتخيلات بعل في حجاب. انتقم جيدو من زوجته النقاقة وعشيقته الملحاحة بتحويلهما في خياله الى جاريتين له لا أكثر. الا أنه خص زوجته لويزا بالانتقام الأكبر والأقوى بتحويلها الى ربة بيت ايطالية ريفية تقليدية مطيعة ترتدي لباس الخدم ولا تعرف من الحياة سوى كنس أرض المنزل ومسحها بالماء الساخن وما الى ذلك من واجبات منزلية متعبة ومملة، وتذهب لويزا في تفانيها في إسعاد زوجها الى حد تقديم راقصة أميركية سوداء رائعة الجمال هدية له. في حجاب أيضاً توجد فتاة سوداء جميلة بين زوجات بعل – ماحوند الخياليات كما أن ليوبولد بلوم يتخيل، عند بيلا كوهن، أنه تحول الى جارية سوداء واقعة في براثن نخاس ذي شارب كثيف اسمه بيلو.

<sup>(</sup>٣٠) «الآيات الشيطانية»، ص ٣٨٤.

لا يقل مسرح جان جونيه، في نظري، تسييساً ونقدية وسخرية وهجاء وازدراء بالأوثان السائدة عن أدب سلمان رشدي. في عام ١٩٥٧ قامت السلطات المسؤولة في باريس بإيقاف عرض مسرحيته الجديدة «البلكون» باسم ذرائع من النوع الذي لا يبعد كثيراً عن الذرائع التي منعت باسمها رواية رشدي «الآيات الشيطانية» وصودرت (روايتا «أطفال منتصف الليل» و «العار» ممنوعتان في الهند والباكستان رسمياً ومتداولتان على نطاق واسع فعلياً). يبدو أنه حتى سلطات باريس المعروف عنها التساهل الكبير بالنسبة لأمور الأدب والفن وشؤونهما استكبرت وقتها الظهور الساخر والمزري في مسرحية جونيه لرموز الدولة البورجوازية وسلطاتها، أي الأسقف والقاضي والجنرال ورئيس البوليس، في ماخور البلكون الكبير الذي تملكه وتديره المدام إيرما (أي أن الدولة بسلطاتها القائمة ومافياتها الفالتة وأدوات قمعها المستشرية هي الماخور المحقيقي). تم ذلك كله بعد أن كان الناقد والمفكر الكبير لوسيان جولدمان قد وصف المسرحية وقتها بقوله: «إنها أول مسرحية بريشتية عظيمة في الأدب الفرنسي».

في الوقت الذي يوحي فيه اسم «البلكون الكبير» بالعلانية والمشهدية بما يتلام مع مجتمع غربي استعراضي فضائحي حديث من ناحية أولى، يوحي اسم «حجاب» بالسرية والخصوصية بما يتلاءم مع مجتمع شرقي – اسلامي تقليدي تكتّمي وخجول من ناحية ثانية. أضف الى ذلك أن الشكل الفني المسرحي يتناسب، بطبيعة الحال، مع قيم «البلكون» أي المكان العام، التفرّج، العرض، المشاركة ؛ في حين يتناسب الشكل الروائي بصورة أفضل مع قيم «الحجاب»، أي المكان الخاص، القراءة الصامته، الانفراد، التأمل. مع ذلك يشكل البلكون وحجاب هنا وجهين لعملة أدبية واحدة. إذ على الرغم من علانية بلكون جان جونيه فإن مايجري في داخله ذو طبيعة سرية وحميمة وكتومة ويتطلب، بالتالي، ستائر كثيفة تحجبه عن الأنظار وتبعد عنه الفضوليين. أما بالنسبة لحجاب رشدي فإن مايجري داخله ذو طبيعة عمومية وجماعية ومعلنة ويتطلب، بالتالي، جذب الأنظار اليه والترحيب بالفضوليين فيه (على الرغم من اسمه).

في مسرحية جونيه، البلكون الكبير هو «بيت الأوهام» في حين يصف رشدي حجاب بد «بيت الأكاذيب المُكُلفة». إن المقارنة بين البيتين (أي بين وجهي العملة الأدبية الواحدة) تكشف دياليكتيك الخارج والداخل على أكثر من نحو عند الأديبين. على سبيل المثال، يرتاد البلكون الكبير أناس صغار في الحياة لا حول لهم ولا قوة ولا صوت يحلمون بامتلاك قوة ما، أو التمتع بنتف من سلطة ما تافهة، أو بإسماع صوتهم لكائن

من كان لذلك يأتون الى مدام إيرما وبنات بيتها العمومي لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم المكبوتة بنقلها، تمثيلاً وتوهيماً وتقمّصاً، من حيز الرغبةالي حيز يشبه الفعل. هنا تتجسّد رغبات الداخل التافهة (لأناس صغار ضعاف معاصرين) في إعادة تمثيل وقائع الخارج الهامة لأناس كبار وأقوياء مثل: الأسقف والقاضى والجنرال ورئيس البوليس. وفي سياق عملية التمثيل ذاته تنكشف في البلكون الكبير الحقيقة الساخرة الأعمق في عصرنا لكل أسقف وقاض وجنرال ورئيس بوليس، لهذا يستمد أحد زبائن البلكون الكبير التافهين أهمية في الحياة من لعب دور الأسقف الذي يغفر خطايا صبية جميلة تائبة زلّت قدمها في الحياة حيث تقوم إحدى مومسات البيت بتمثيل دور الفتاة النادمة طالبة الغفران. وهاهو زائر صغير آخر يمثّل دور الجنرال الفاتح المنتصر ممتطياً حصانه الأبيض حيث تلعب إحدى مومسات البلكون الكبير دور الحصان. أما في حجاب فتتصعّد وقائع الخارج الهامة المعاصرة بممثليها الكبار والأقوياء (ماحوند، جبريل، خديجة، عائشة، الأحكام الجديدة، التسليم، الخضوع، النبوّة، الوحي) في حياة وأحلام وأوهام الملايين من المستلبين والضعفاء الى مستوى أحلام الداخل التافهة المضحكة في حجاب، وفي سياق العملية نفسها تنكشف الحقيقة الساخرة الأعمق في عصرنا لكل ماحوند وجبريل وخديجة ونبوّة ووحى وتسليم واستسلام الخ، تماماً كما كانت قد انكشفت الحقيقة المضحكة الراهنة للفروسية والفرسان في عصر سيرفانتس و «دون كيشوت» حيث لا فروسية ولا فرسان.

إن جان جونيه هو القائل إنه علينا أن نكذب كي نقول الحقيقة. بهذا المعنى لا سبيل الى كشف الحقيقة أحياناً إلا في «بيت الأوهام» كما أنه لا سبيل الى توضيح الواقع والمُسلّم به والمُسْتسلّم له إلا في «بيت الأكاذيب المُكْلفة». في خدمة هذا الغرض، إذن، تتحول أحلام الداخل الى وقائع الخارج بحيث تظهر الأخيرة على حقيقتها في البلكون الكبير. كما تتحول وقائع الخارج الى أحلام الداخل بحيث تظهر الأخيرة على حقيقتها أيضاً في حجاب. لهذا لا يواجه القائد الثوري روجر في مسرحية جونيه حقيقة وضعه وحقيقة عدوّه، رئيس البوليس، إلا في «بيت الأوهام» ولا يواجه بعل المتمرّد حقيقة وضعه وحقيقة عدوّه، ماحوند، إلا في «بيت الأكاذيب المُكُلفة». وكما أدى انتقام الثائر روجر، وَهُما وتمثيلاً، من عدوه الى نهايته هو (أي روجر) كذلك أدى انتقام بعل، وهما وتمثيلاً، من خصمه الى مقتله هو أيضاً. تنكشف حقيقة أخرى في كل من البلكون الكبير وحجاب: تلاشي المثل تماماً أمام الدور الذي يمثله واضمحلال الذات

كلياً أمام الشخص الذي تتقمّصه بحيث يصبح الدور هو الممثل والممثل هو الدور، وتغدو الذات هي القميص والقميص هو الذات. أو بعبارة أدقّ نحن أمام حالة استسلام الممثل كلياً لاستلاب أنجزه الدور وخضوع الذات تماماً لاستلاب حقَّقه القميص. ففي البلكون الكبير اندمجت الفتيات في الأدوار التي يمثلنها أمام زبائن الدار ومعهم الى حد أصبح معه وجودهن للغير هو وجودهن لذواتهن والعكس بالعكس، أخذت كل واحدة منهن تستمد مكانتها وانسانيتها وإحساسها بأهميتها من مكانة الدور المسند إليها وأهميته وإنسانيته (أو عدمها) الخ. على سبيل المثال فنيت المومس كارمن تماماً في معجزة الحبّل بلا دننس الذي كانت تمثله الى درجة جعلتها تتوسلً سيدة البلكون الكبير السماح لها بإعادة تمثيل الدور نفسه الى ما لانهاية. لكن إيرما كافأتها على إخلاصها بالسماح لها بتقمص دور شخصية أقل شأناً ومصيرية هي القديسة تيريزا. تسطع حقيقة الاستلاب ذاته في حجاب حيث يقول رشدي إن مومسات الدار اندمجن بأدوارهن، كزوجات لبعل - ماحوند، الى حد جعلهن ينسين أسماعهن ويتحوّلن، بذلك، الى مجرد انعكاس مضحك وظل هزيل لما يجري في الخارج بين ماحوند وزوجاته من نزاعات وصراعات ومن منافسات وتحالفات، على سبيل المثال فنيت فتاة حجاب المسمَّاة عائشة في دورها - على طريقة كارمن - الى درجة جعلتها تتقدم على بقية المومسات وتتعالى عليهن وتغار منهن حرصاً منها على مكانتها المفضلة لدى زوجها بعل - ماحوند وغالبية روّاد حجاب.

تتفتّح دراما الأحداث والأوهام والكوميديات والمآسي داخل كل من حجاب والبلكون الكبير في وسط ثورة مسلّحة تجري في الخارج وفي ظلّها. وبهذه المناسبة لابد من التأكيد مرة ثانية أن الجنس ليس الهمّ المسيطر على مؤسسات مثل حجاب والبلكون الكبير وأمثالهما في الأدب الحديث. في الواقع إن الذي يسيطر عليهما هو الهمّ السياسي والاجتماعي الأكبر لأن مايجري داخل حجاب والبلكون الكبير لا ينفصل للحظة واحدة عن الثورة المسلحة الجارية في الخارج ولا يتناول الا مسائل مثل السلطة ومراكز القوة ورموز السيطرة وتراتبية المجتمع وتفاوته الخ. إن الموضوع الأساسي والمحرّك الأول للأوهام والأحلام والفانتازيات والتقمصات التي تجري داخل حجاب والبلكون الكبير هو العالم الحقيقي للثورة والثورة المضادة والسلطة والقوة والمكانة والامتياز في الخارج. لهذا لا حديث داخل حجاب الا نظام التسليم السياسي الثوري الجديد في مدينة «جاهلية» وقائده وسيده ماحوند وزوجاته الاثنتي عشرة. ولهذا أيضاً

يشكو رواد حجاب وزواره من أن ماحوند كغيره من الحكّام يستثني نفسه من تشريعاته الصارمة وأحكامه الشديدة في الوقت الذي يطبّقها على غيره من الناس. من ناحية ثانية تكمن مشكلة البلكون الكبير عند جونيه في أن أحداً من مدمنيه لم يطلب بعد تقمص دور سيد النظام القمعي الجديد في الخارج – رئيس البوليس – لأن سلطته لا تتكرس حقاً الا إذا تم تمثيل دوره في «بيت الأوهام». أما مشكلة حجاب عند رشدي فتكمن في أن مدمنيه وساكنيه قد قاموا فعلاً بتمثيل دور سيد النظام الجديد وحريمه الناشئ في الخارج مما يعني أن سلطته قد تكرّست حتى في «بيت الأكاذيب المُكْلفة».

تُخفق الثورة في مسرحية جونيه بعد قتل الملكة وتدمير قصر رئيس الأساقفة (وزارة الأوقاف والأديان) وتهديم قصر العدل ومبنى الأركان. هنا يقلب جونيه وظيفة إيرما ومومساتها وزبائنها رأساً على عقب. يأخذ التبديل شكل خروج إيرما وصحبها من أسر البلكون الى العالم الفسيح لمساعدة رئيس البوليس، سيد النظام القمعي الجديد، على توطيد أركان سلطته بتمثيل أدوار الملكة والأسقف والقاضى والجنرال أمام الناس. بالمقابل تنجح الثورة في رواية رشدي بعد تهديم مراكز النظام الجاهلي القيديم وتدمير رموزه ومعابده وآلهته. هنا ينقل رشدي أركان نظام «التسليم والخضوع»، أي ماحوند وزوجاته، من رحاب عالم الحقائق والوقائع الخارجي الى أسر العالم الداخلي لـ «بيت الأكاذيب المكلفة» وأوهامه بغية المساعدة الراهنة على تقويض أركان نظام فات زمانه ومضبى وقته. تأخذ النقلة شكل عيش بعل وفتياته داخل حجاب حقائق حياة ماحوند وزوجاته بوقائعها ونزاعاتها وتحالفاتها وصراعاتها، أي عيشها على مستوى الوهم والخيال والتقمص والتمثيل. وإذا كان أدب جونيه يسمح لإيرما البلكون الكبير بأن تتحول الى ملكة رئيس البوليس فلا ضير إن حوّل أدب رشدي ملكة ماحوند الى إيرما حجاب. أثبت رئيس البوليس أنه بحاجة الى «بيت الأوهام» وسكَّانه وأصحابه لتثبيت سلطته وتوطيد أركان نظامه الجديد. كذلك ارتأى ماحوند في «الآيات الشيطانية» أن التساهل مع «بيت الأكانيب المكلفة» وإمهال أصحابه وروّاده يساعد على ترسيخ الثورة وتدعيم مركز قوّته. بعبارة أخرى يطرح أدبا جونيه ورشدى هنا السؤال الطوباوي، ولكن الهامّ جداً: هل باستطاعة الإنسانية اليوم أن ترتقي الى مستوى لا تعود فيه بحاجة الى «بيوت الأوهام والأكاذيب المُكُلفة» لتثبيت السلطة أو تغيير الأنظمة أو تبديل الحكَّام أو إنجاز التحرِّر والثورة ؟

بعد تقمص بعل وبنات حجاب أدوار ماحوند وحريمه أنجز الشاعر انتقامه

الرمزي من خصمه بفضحه على الملأ تفاصيل تلك المسرحية الهزلية التي جرى تمثيلها في الحلم والخيال داخل الماخور (مرة ثانية المحاكاة الساخرة للمقدّس). مع ذلك كان الانتقام الخيالي على درجة من القوة والحيوية والتأثير بحيث تحوّل ماحوند، في لحظة انتصاره على الشاعر، الى أضحوكة الجميع ومصدر سخريتهم واستهزائهم. أما في مسرحية البلكون فيأخذ فعل الانتقام الرمزي شكل تقمص روجر، قائد الثورة الخائبة، شخص رئيس البوليس وقيام الأول بإخصاء نفسه (وبالتالي رئيس البوليس معه) أثناء تمثيل الدور. هنا أيضاً كان الانتقام الخيالي على درجة من القوة والحيوية والتأثير بحيث تلمّس رئيس البوليس أعضاءه التناسلية خوفاً من أن يكون قد فقدها بالفعل. وتكون بذلك مشكلة البلكون الكبير قد انحلت أخيراً بإقدام شخص ما مهم مثل روجر على تمثيل دور رئيس البوليس في «بيت الأوهام» مما يدل بدوره على أن سلطة الأخير قد تكرست وأصبحت مطلقة (بعد تكريس نفسها في أوهام الناس وأحلامهم). كذلك تكون مشكلة حجاب مع النظام الجديد في مدينة «جاهلية» قد انحلّت أخيراً بانفضاح أمر إقدام شخص منبوذ ما مثل بعل على تمثيل دور ماحوند في «بيت الأكاذيب المكلفة» مما يدل بدوره على أن سلطة الأخير قد تكرست وأصبحت مطلقة حتى في أوهام الناس وتخيلاتهم. أي بعد تكريس السلطة الجديدة لنفسها على النحو المذكور لم يعد أمام الثائر روجر والمتمرد بعل سوى الانقضاض الرمزي على صورة سيد السلطة أو شبحه أو ظله حفاظاً منهما على الحلم الإنساني الطوباوي القديم بانتصار شعر الثورة والحرية والتحرر والمساواة، في يوم من الأيام، على نثر السلطة والقمع والتسليم والاستسلام.

أخيراً لابد من الاشارة الى أن رشدي يستند ضمناً الى قيم اجتماعية شرقية - إسلامية سائدة نعرفها جميعاً معرفة حميمة عند تصويره انتقام بعل من خصمه وعند تأكيده فعالية هذا الاسلوب في الانتقام وقوته. أقصد هنا، على سبيل المثال، صياحنا في وجه الخصم المكروه: «يفضح حريمك» أو الإمعان في شتمه (سراً أو علانية) بقولنا : «أريد أن أفعل كذا وكذا بحريمك». ومن منّا لم يلجأ في لحظة ضيق ما أو ساعة إذلال ما الى الاسلوب التعويضي في الانتقام، على مستوى الوهم والخيال، بعد اعتراض فجائي من خصم قوي لا حول ولا قوة لنا أمام تعسفيته الا الإذعان؟ في الواقع لا يتعدى انتقام بعل من ماحوند في «الآيات الشيطانية» الاستخدام الدرامي الروائي الأخاذ لهذا النوع الشائع بيننا من الألفاظ والسباب والتهديد والشتم والانتقام.

أي انتقم بعل بفضح حريم خصمه في الخيال، وبالتطاول عليهن جنسياً في الحلم ومن ثم بفضح سيناريو الوهم – الفضيحة أمام الناس وبينهم.

أريد أن أختتم دراستي بتعليق على المقارنات السلبية التي أجريت في الشرق والغرب بين رواية رشدي «الآيات الشيطانية» وفيلم مارتن سكورسيزي السينمائي «الإغراء الأخير للمسيح»(٢١). معروف أن القوى الثقافية المحافظة في أوروبا والأوساط الكنسية الرجعية في الغرب عموماً هاجمت الفيلم متهمة إيّاه بالفحش والإلحاد والتجديف والزندقة وما إليه مما ستتهم به «الآيات الشيطانية» فيما بعد ويقذف به رشدي نفسه لاحقاً. ترددت أصداء هذا الجمع الإدانوي للفيلم والرواية في الكتابات العربية التي صدرت حول «الآيات الشيطانية» وقضية مؤلفها عموماً. طبعاً، إن أول مايلفت النظر هنا هو أن أحداً من المتصدين العرب لهذه المقارنة لم يشاهد الفيلم، على مايبدو (عدا عن أنه لم يقرأ رواية رشدي أصلاً).

على عكس المتوقع، لا تحمل كلمة «إغراء» (Temptation) الواردة في عنوان الفيلم المعنى العادي لهذه العبارة كما أنها لا توحي بإيحاءتها الدارجة. بعبارة أخرى ليس المقصود هنا «الإغراء» بمعناه المعروف، بل «التجربة» بمعنى قولنا «اللهم أبعد عنا هذه التجربة» أو بتحديد أكبر مايسمى عادة في الخطاب الديني التقليدي بـ «الابتلاء» بمعنى ابتلاء الله عباده وامتحانه لهم ولإيمانهم وبخاصة عباده المقربين والمصطفين (ابتلاء أيوب وإبراهيم وأمثالهما). يروي فيلم مارتن سكورسيزي إذن قصة الابتلاء أو الامتحان الأخير الذي من به الله على المسيح وهو معلق على الصليب. أخذت التجربة شكل ظهور الشيطان له على صورة صبي ملائكي جميل زين له التخلي عن رسالته ودعوته مقابل إنزاله عن الصليب ولام جراحه وتزويجه مريم المجدلية وإرزاقه البنين والبنات الى آخره من مغريات الحياة الدنيا المعروفة. ثارت ثائرة القوى المحافظة لأن والصراحة التامة. الأ أن المسيح نجح في الامتحان برفضه العرض الشيطاني وتفضيله والصراحة التامة. الأ أن المسيح نجح في الامتحان برفضه العرض الشيطاني محمد من الموت على الصليب. أي يشبه موقف المسيح هنا ماهو منسوب الى النبي محمد من الموت بأنهم لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره لما تخلّى عما هو فيه، أي

Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ, 1988.

والفيلم مستوحى من رواية للأديب اليوناني الشهير نيكوس كازانتساكيس تحمل العنوان نفسه.

لما تنازل عن رسالته ودعوته. وكما يشيد المسلم المؤمن عادة بموقف النبي هذا ويكبره، يفعل المسيحي المؤمن الشيء ذاته بالنسبة للتجارب الأصعب التي تعرض لها المسيح.

أعتقد أن أية دراسة دقيقة لعلاقة فيلم سكورسيزي «تجربة المسيح الأخيرة» برواية «الآيات الشيطانية» ستبيّن أنه لا مجال، في الحقيقة، للمقارنة الجدية بينهما. إذ في حين يتناول رشدي الدين في روايته بروح نهضوية نقدية تقدمية ساخرة تطلب الكشف وتسعى الى التنوير وتميل الى الهدم والإصلاح وتعمل على توسيع الأفق وتجاوز الحرف وتخطي العقد الخ، يتناول سكورسيزي الدين (المسيحية تحديداً) بروح معاكسة تماماً أي بروح استرجاعية إيمانية محافظة تكرس الاعتقاد الحرفي والمعنى التقليدي والتأويل الضيق والتعمية الصوفية والاستعادة الأصولية واللاهوتية الموروثة العقيدة الدينية.

تتضح خصائص الفيلم المذكور على ضوء مقارنته ببعض أبرز التطورات التحديثية الكبيرة التي طرأت على اللاهوت المسيحي الأوروبي (البروتستانتي بصورة خاصة) في القرن العشرين. وتتلخص هذه التطورات في المشروع الفكري التجديدي الكبير الذي قاده اللاهوتي الألماني الشهير رودولف بولتمان تحت شعار نزع الصبغة الميثولوجية والأسطورية عن المسيحية وعقائدها وتعاليمها وبخاصة عن روايات الأناجيل الأربعة أو «العهد الجديد». على سبيل المثال يعني تطبيق هذا البرنامج على الصعيد العملي إعادة تأويل كل ماجاء من روايات في الأناجيل عن معجزات المسيح (المشي على سطح الماء، بعث أليعازر، تحويل الماء الى نبيذ) تأويلاً مجازياً محضاً يشدد على العبرة الأخلاقية أو التعليمية أو المعنوية أو الرمزية التي تنطوي عليها الرواية بدلاً من تصديقها الحرفي على النحو الذي كان يتطلبه الدين سابقاً. وأضبح أن التأويل المجازي - اللغوي - الرمزي لروايات المعجزات في الأناجيل ينهي بصورة جذرية مشكلة اصطدامها بالعقل وقواعده ومتطلباته عموما وبالعلم الحديث ومناهجه وتفسيراته تحديداً. بعبارة أخرى نحن أمام محاولة جريئة لتأسيس مسيحية معاصرة خالية من المعجزات والتعميات والتعقيدات بما يتناسب مع ثقافة العصر العلمية والتكنولوجية ويتلاءم مع مقدرة العقل على الشك في كل شيء كما علّمنا ديكارت. أضف الى ذلك الجهود الفكرية للاهوتيين كبار مثل باول تيليخ وكارل بارت اللذين أعادا طرح اللاهوت المسيحي المعاصر على ضوء الفلسفة الوجودية في القرن العشرين وإسهاماتها وتنظيراتها بما يؤكد مجددا ضرورة فهم تعاليم الأناجيل والعقائد المسيحية التقليدية

فهماً مجازياً خالصاً وتأويلها رمزياً صافياً يبعدها تماماً عن الاعتناق الحرفي الذي تميزت به على مر العصور. بعبارة أخرى لا يعود فحوى المسيحية الروحي وجوهرها الديني يكمنان في ما إذا كان الله خلق العالم في ستة أو عشرة أيام أو ما إذا كان المسيح مشى بالفعل على سطح الماء بل في تناول مشكلات الوجود الكبرى مثل الموت والحياة والمصير والمعنى والقيمة والخير الشر الخ. ويؤكد هذا الاتجاه اللاهوتي أن الأناجيل تناولت هذه المسائل كلها بلغة ذلك العصر ومجازه واستعاراته ورموزه وحكاياته وخرافاته ورواياته وأمثاله. من هنا ضرورة التأويل وفك الرموز والتخلي عن الحكايات والخرافات والأساطير التي كانت تعني الكثير في عصرها ولكنها لم تعد تعني الا الأقل من القليل بالنسبة لمن يعيش حقاً في القرن العشرين.

تكمن مشكلة فيلم سكورسيزي «التجربة الأخيرة للمسيح»، إذاً، في أنه يتراجع تماماً عن هذا التصور النقدي الفلسفي المتقدّم للمسيحية ومعناها لصالح الرجوع مجدداً الى تصور غيبي خالص لها واعتناق حرفي متزمّت لرواياتها وأساطيرها وخوارقها. لنذكر هنا شكوى عالم الاجتماع الألماني الكبير ماكس فيبر من أن «العالم الحديث فقد سحره». فإذا كان اللاهوت المسيحي التحديثي قد سلب المسيحية سحرها القديم فإن سكورسيزي يعمل في فيلمه على إعادة سحرها مجدداً. من هنا تقبله الحرفي تماما لروايات الأناجيل وتأكيده جانبها الميثولوجي والإعجازي والخرافي الخارق. في الواقع يتطرّف سكورسيزي في هذا الاتجاه الى حد استعادة مشكلة لاهوتية قديمة في الكنيسة السورية المبكرة، أعني مشكلة الطبيعة الواحدة أم الطبيعتين. إن كل صورة وحادثة ومحاورة في فيلم سكورسيزي تدل على أن المسيح ذو طبيعة إلهية واحدة لا أكثر. لا تبدو على يسوع في الفيلم أي علامة من علامات الناسوت أو أي سمة من سمات الوجود الإنساني أو أي صفة من الصفات المميزة البشر. لهذا نجده لا يعرف معنى للقلق الوجودي ولا يخامره شك بالنسبة لما هو فيه ولا يعاني من دراما الاختيارات المصيرية ولا يشعر بالمأساة التي قد تترتب على قراراته الحاسمة ولا يصاب بغثيان الروح أمام عبثية مشروعه ولا تطرأ عليه لحظة اغتراب داخلي أو خارجي بالنسبة لما هو عليه.

بعبارة أخرى يتصرف يسوع سكورسيزي، من أول الفيلم الى آخره، تصرف العارف بكل شيء، القادر على كل شيء، والمسيطر على كل شيء. معجزاته حقيقية كلها بالمعنى الحرفي للعبارة ودون أي مجاز أو استعارة أو تأويل، كما أن معرفته

المسبقة بخيانة يهوذا له وبموته المحتّم على الصليب جلية كل جلاء. لهذا لا علاقة ليسوع الناسوت والتاريخ، في فيلم سكورسيزي، بمسيح اللاهوت والإيمان والأزل لأن الأول مستغرق تماماً في الثاني. أما في «الآيات الشيطانية» فإن محمد التاريخ والمجتمع هو تاجر مكّي من قبيلة قريش في حين أن محمداً النبي والوحي هو الوجود البشري مكتفاً وصافياً بأزماته وقلقه ومعاناته وشكوكه وتساؤلاته وتردّداته واغترابه وعبثه ورعبه ويأسه والتباسه ومسخرته وغثيانه، بخاصة عند مغالبته تلك القوة الداخلية الكبرى وهي تحاول تغيير العالم به وتجهد كي تتموضع في الأشياء بواسطته وتعمل للخروج من ذاتها من خلاله.

يجب أن يكون واضحاً بعد هذه المراجعة أن المنظور التحرري النقدي الساخر والإنسانوي الذي يتناول منه رشدي موضوعاته (بما فيها الدين) يعاكس تماماً المنظور الرجعي التزمّتي اللاهوتي والمعادي للإنسان الذي يطغى على فيلم سكورسيزي «تجربة المسيح الأخيرة». في الواقع أن رشدي أقرب بكثير الى بولتمان وتيليخ وبارت في تصوره للدين عموماً مما هو الى سكورسيزي.

## بيان<sup>(\*)</sup>

## «دفاعاً عن حق الكاتب في الحياة»

تواصل قوى الظلام جهادها ضد العقل والمدافعين عنه، فتحرق الكتب، وتعدم كل من كتب كتاباً لا يعجبها، تبيح دم كل مثقف عرف المسؤولية تاركة الجهل يأخذ مداه الكامل. فلقد مرت أظافر القوى الظلامية على «الفتوحات المكيّة» لابن عربي، و «ألف ليلة وليلة» وحكمت عليها بالاعدام، ودفنت في طريقها حسين مروة ومهدي عامل، وحرقت المسارح في قرى مصر، واعتبرت «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ زندقة، ونشرت كتاباً عن الحداثة يبيح دم كل من يكتب بلغة حية، وأخيراً بلغ تيار الظلام ذروته حيث كرس جائزة لمن يقطع رقبة سلمان رشدي الكاتب الهندي الأصل والمقيم في لندن.

سلمان رشدي دافع عن الشعب والحرية في روايتيه «أطفال منتصف الليل» و «العار». كان يبدأ دائماً بالشرط الانساني، فالغاية عنده هي الإنسان الحر، الذي يعيش بشريته ووجوده الصحيح خارج أسوار القمع والجوع والجهل، والإنسان الحر هو غاية كل دين قبل أن تعبث به أصابع الفقهاء، وتأويلات مشائخ السلطات الجائرة. ولقد نشر هذا الكاتب مؤخراً رواية عنوانها «الآيات الشيطانية»، وجاء الحكم سريعاً : إحراق الكتاب وإعدام صاحبه. لسنا هنا لندافع عن الكتاب ولا نميل الى ذلك، لكننا ندافع عن الكاتب وحقه في الحياة والكتابة معاً. ونحن في ذلك إنما ندافع عن ضرورة حيوية لا يتحقق الوجود الإنساني إلا بها، ونعني الحرية.

<sup>(\*)</sup> النص الكامل للبيان الذي أصدرته مجموعة من المثقفين والفنانين والكتاب العرب في سوريا بمناسبة حكم الإعدام الصادر من طهران على الروائي سلمان رشدي. نشرت «السفير» البيروتية البيان مختصراً تحت عنوان «دفاعاً عن حق الكاتب في الحياة» مع أسماء الموقمين وذلك بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٨٩.

إن القوى الظلامية تنصب ذاتها وكيلاً عن الله، وتستثمر هذا التنصيب الى حدوده العليا، فتدمّر العقل والثقافة والإنسان. إنها لا تدافع عن الله والتعاليم السماوية، بل تستثمر الله في بنوك الجهل من أجل الدفاع عن مواقعها الخاصة، وعن المصالح الاجتماعية التي ترى في استمرار الوهم والتفكك العقلي أساساً لبقائها. وإذا كان كل دين سماوي يحض على الرحمة والتعاون والغفران، فإن قوى الظلام وقد انطلقت من عقالها لا ترفع الا شعار الدمار، فتخلط بين العلم والإيمان، بعد أن تجعل إيمانها علماً، وتحطم الكل باسم الجزء بعد أن تعتبر نفسها كلاً. ولهذا يكون المجتمع المدني عدوها الأول، لأن القبول بفكرة المجتمع قبول بالعقل والخيار الحر والحوار السليم، ولو كانت هذه الفئات تدافع حقاً عن إرادة السماء، لدافعت عن حاجات الإنسان الفعلية كلها. إنها تنسى الحقيقي وتدمره لحساب الوهمي، فتقود معركة دامية من أجل الوهم يكون ضحيتها الحقيقي والجوهري والإنساني، ويظل الجهل كما الاستبداد والاستغلال في مكانه.

إن هذه الفئات التي تنسى أبسط حاجات الإنسان وحقوقه الضرورية وتتجاهل أبسط رغباته، لا ترى خطراً يهد المسلمين الا كتاب سلمان رشدي، بينما لا تحرك ساكناً وهي ترى تراث المسلمين ينتهك كل ساعة بالتبعية والجوع والسجون والأمية وسيطرة الشركات الإمبريالية وتدمير الاقتصاد الوطني، وانتهاك كرامة الإنسان التي تدوسها أحذية الحكام في كل بلد إسلامي إضافة الى الغطرسة الإسرائيلية المستمرة والمتنامية. إنها تنسى هذا كله، وتستنفر موروثها الظلامي ضد سلمان رشدي ناسية أن في تاريخنا الإسلامي المشرق فلاسفة ومفكرين عظماء كالرازي والنظام وأبي العلاء المعري وعشرات أمثالهم، قد كتبوا أفكاراً معارضة بلغة واضحة ومكشوفة وقبل قرون دون أن يهدر دمهم أو ترصد المكافآت لاغتيالهم.

إن الخطر على الشعوب الإسلامية لا يأتي من كتاب سلمان رشدي مهما كان رأينا فيه، لكنه يأتي من قوى جاهلة غير مسؤولة تزور حقيقة الدين لكي تنشر القتل والإرهاب، وهاهي تتحرك طليقة في الشوارع والمدن والقرى مستقوية بأعداء العقل والإنسان الذين يريدون الشعوبنا أن تظل غارقة في ظلمات الجهل والخرافة. ويكفي أن نشير هنا الى أن غبار الجهاد ضد سلمان رشدي قد غطى حتى على الانتفاضة الفلسطينية ودماء أبنائها.

طبعاً، ليس خافياً علينا ونحن نقول ذلك أن حملة الاستنكار التي تشنّها الدوائر

الغربية ليست بريئة. وهي لم تكن في يوم حريصة على حرية الإنسان أو حرية الشعوب، وان مواقفها المؤيدة لكل ماهو متخلف ورجعي وتبعي في أربعة أرجاء الأرض معروفة وواضحة. فهذه الدوائر التي تتداعى الآن للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، هي ذاتها التي دعمت وتدعم بربرية اسرائيل، والنظام العنصري في جنوب افريقيا، والمعارضة القروسطية «الإسلامية» في افغانستان، وهي التي همشت وتُهمش كتابها المعارضين لمشروعها الامبريالي. وهي الآن تتذرع بقضية سلمان رشدي لتشن حرباً ذات طابع صليبي وعرقي ضد الشرق وشعوبه.

لا.. إننا لا نهمل هذه الحقيقة، ولا يخفى علينا النفاق الذي يتسم به إحساس الدوائر الغربية بالفضيحة لكننا ونحن ندافع عن حق سلمان رشدي في الحياة والكتابة، إنما ندافع عن حق الإنسان في الحياة والحرية والتفكير، عن حقّه في التفتّح الإنساني، ومناهضة كل الأوضاع التي لا يقرّها العقل والحسّ السليمان، ولا تقرّها أيضاً الأديان السماوية.

دمشق ه / ۳ / ۱۹۸۹

## أسماء الموقعين على البيان

عبد الرحمن منيف، سعد الله ونّوس، صادق جلال العظم، فيصل درّاج، غالب هلسا، محمد ملص، عمر أميراً لاي، محمد كامل الخطيب، علي كنعان، نزيه أبو عفش، حسن م. يوسف، سمير ذكرى، أسامة محمد، رضا حسحس، فاتح المدرّس، ميشيل كيلو، نائلة الأطرش، داوود تلحمي، هند ميداني، هاني حوراني، أنطون مقدسي، شوقي بغدادي، سعيد حورانية، ممدوح عدوان، فالح عبد الجبّار، عصام الخفّاجي، الطيّب تيزيني، نايف بلّوز، أحمد برقاوي، وليد معماري، فاضل جتكر، هيثم حقّي، خيري الذهبي، حيدر حيدر، أحمد مولا، عبد الرزّاق عيد، وليد إخلاصي، عبد الكريم ناصيف، فاطمة المحسن، سامر عبد الله، محمد جمال باروت.

«السفير» ۲۲ / ۳ / ۱۹۸۹.

## ذهنية التحريم

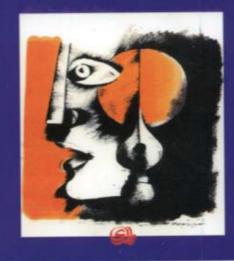

بتناول صادق جلال العظم في هذا الكتباب بعض أبرز القبضايا الفكرية والسباسبة الساخنة في حياتنا العربية المعاصرة انطلاقاً من مسألة الاستشراق التي أثارها كتباب الدكتور إدوارد سعيد الشهير وانتها، بأدب سلمان رشدي والقضية العالمية الكيرى التي فنجرتها روايته «الآيات الشيطانية». لا يعالج المؤلف موضوعاته بأسلوب العرض والسرد المعهود، يل عبر سجاله الفكري الحي مع الطروحات المتداولة ونقده الهادف للمواقف المعلنة ومناقشته الحيوية للأفكار الرائجة وبروح التحدي الجري، للحكمة السائدة والأرا، المسيقة.

تصدر الطبعة الثالثة من هذا الكتاب في وقت واحد مع مؤلف الدكتور صادق الجديد: «ما بعد ذهنية التحريم: قراءة «الآيات الشيطانية» « حيث يرد المؤلف على نقادة بصورة موسعة. لذا رأينا من المناسب ضم ردود النقاد وتعليقاتهم التي كانت ملحقة بالطبعة الثانية من «ذهنية التحريم» إلى كتابه الجديد وذلك تسهيلاً على القارئ المتابع للمناقشات الجارية والراغب في مراجعة تفصيلاتها وتدقيقها.

ونحن نأمل في أن يسهم الكتابان في تعميق الحوار الديمقراطي في حياتنا الثقافية والفكرية الراهنة وفي تعزيز قدرة القارئ على تكوين أحكامه حول القضايا المثارة بنفسه ولنفسه.

الناشر

